

الممُلڪة العَربيّة السّعُوديّة وزارة التعليث مالعَالى جامعَة أمّر القرئ معهَد البُحوث العلميّة مَكز إحياء التّراث الإسلاميّ

# المقاضات الثنافية

في شكرْج الخُلاصكةِ الكافيكةِ

للإملاد المحاقار اهِيْمَرَن مُوسِكَالشَّاطِيِّ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْم

ڒؙڲۼؙٷڷڵڰٙٳؽٚۏٞ

تحقيثق الأستاذ الدكتور محكت إبراهي والبكا

ح ) جامعة أم القرى، ١٤٢٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشاطبي، إبراهيم بن موسى المقاصد الشافية شرح ألفية ابن مالك. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. / إبراهيم بن موسى الشاطبي ــ مكة المكرمة، ١٤٢٨ هـ. ، ١ مج.

> ردمك: ٥-٣٦٨-٣٠- (مجموعة) ١-٩٩٦،- ، ٩٩٦٠ (ج٨)

١-اللغة العربية – النحو ٢-اللغة العربية – الصرف / العنوان ديوي ١,٥١٤ ديوي

> رقم الإيداع: ۱٤۲۸/۳٤٤٣ ريمك: ۵-۳۳۸-۳۰-۹۹۲ (مجموعة) ۲-۸۶۱-۳۱ (ج۸)

حُقُوقُ الطَّبع مَحفُوظَة لمعهدالبُحوث العلميَّة وإحياء التِّراث الإسلاميِّ جامعة أمر القرئ مصّة المُصرِّمة الطبعة الأولى الطبعة الأولى

المقاضئ لنشئا فيكن المقاضية في شكرج المحلامكة المكافية

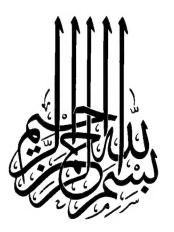

•

#### الوقف

اعلَمْ أَنَّ الوقفَ نظيرُ الابتداءِ ، أى مُقابِلُه ، والابتداءُ عملٌ ، فالوقفُ (۱) استراحةٌ عن ذلك العمل ، فإذاً أصلُه أن يكون على السكون ، كما أنَّ الابتداء أصلُه أن يكون بالحركة . ثم إنَّه يتفرَّعُ عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد ، فيكون لتمام الغرض من الكلام ، ولتمام النَّظْم في الشعر ، ولتمام السجع في النثر ، ثم إنَّ الوقف إنَّما يكون على الآخر ، والأواخر محلُّ التغيير، فغيَّرُوا الأواخر عند الوقف على حسب المقاصد اللفظية أو(٢) المعنوية . وجملة أنواع التغيير الحادثة في الوقف المشهورة (٣) في كلام العرب ثمانية أنواع ، أنواع السكونُ والرَّومُ ، والإشمامُ ، والتضعيفُ ، والنقلُ ، والإبدالُ ، والحذفُ ، وإلحاق هاء السكونُ والرَّومُ ، والإشمامُ ، والتضعيفُ ، والنقلُ ، والإبدالُ ، والحذفُ ، وإلحاق هاء السكت . وهذه الأنواعُ كلُّها قد ذكرها الناظم ، وذكر مواضعها ، وابتدأ بما يتعلَّقُ بالنُّون (٤) منها ، فقال :

تَنْوِينًا آثُرَ فَتْحِ آجُعَلُ أَلِفَا وَقَفًا ، وَتَلُّو غَيْرِ فَتْحِ آحُذْفَا تَوَينًا آثُرَ فَتْحِ آحُذْفَا تنويناً : مفعولٌ ( أوَّلُ)(٥) لا جُعَلُ الَّتي بمعنى صَيَّر ؛ إذ هي تَتَعدَّى إلى

<sup>(</sup>١) الأصل: بالوقف.

<sup>(</sup>٢) س : والمعنوبة .

<sup>(</sup>٣) الأصل : المنثورة .

<sup>(</sup>٤) المراد بالنون هنا : التنوين .

<sup>(</sup>٥) سقط من س .

مفعولين كما تقدّم في بابه (۱) . وإثر فتح : ظرف متعلّق به . وتلُو بمعنى تال ، أي : تابع ـ وهو مفعول باحذف على حذف الموصوف ، أي : احذف تنوياً تالي غير فتح .

ويعني أنَّ التَّنوين اللاحق لآخر الاسم إمّا أن يكون بعد فَتْحٍ أو بعد غيره، وهو الضمُّ والكسرُ ، والفتحُ في كلامه ليس مُقْتَصنراً به على فتح البناء فقط ، وإن كانوا إنما يطلقون الفتح والضم والكسر على حركات البناء ، كما يطلقون الرفع الصب والجرر (٢) على حركات الإعراب ، لكنهم قد يُعبِّرون عن حركة الإعراب بالفتحة والضمة والكسرة ، فأطلقها الناظم على ما تَنْطَلق عليه من حركة بناء أو حركة إعراب .

فإن كان التَّنوينُ بعد فتح فإنَّك تُبْدِلُه ألفاً فتقول في رأيت زيدَكُ : رأيت زيدا ، وفي أكرمت عَمْرَنْ : أكرمت عَمْرا . وكذلك فتحة البناء إذا تبعها التنوين، وذلك في أسماء الأفعال ، نحو : حَيَّهلَنْ ، وإيهنْ ، ، ووَيْهَنْ ، تقول في الوقف : حَيَّهلا ، وإيها ، ووَيْها ، وكذلك ما أشبهه .

وإن كان التنوين بعد غير فتح فإنه يُحذَفَ رأسًا ، وذلك إذا وقع بعد الضمّ نحو: هذا زيدُنْ ، فإنّك تقفُ عليه: هذا زَيْدْ ، فتحذف التنوين ، وفي الجرّ : مررت بزيْدْ ، فتحذف أيضا ، وكذلك تقول في صنه ومنه إذا نَوّنتُه ثم

<sup>(</sup>١) أي في باب ( ظن وأخواتها ) والتي أشار اليها ابن مالك بقوله « والتي تعبيرا أيضا بها العين مبتدأ وخبرا .

<sup>(</sup>٢) س : والخفض ،

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١/ ١٣ ـ ١٧ ، ونتائج الفكر للسهيلي ٨٣ ـ ٨٥ ، وشرح الكافية للرضى ١/ ٦٩ ـ ٧١ .

وَقُفَت : صَهُ وَمَهُ ، وَفِي إِنِهِ : إِنهُ ، وَفِي هَنِهَاتِ : هَنِهَاتْ وَكَذَلَكَ (فَي) (١) : يومئذ وحينئذ ، وما أشبه ذلك . وشَذَّ من ذلك حرف واحد فوقف عليه على التنوين ، وذلك : ( كأيِّن) (٢) ، وَقَف عليها بالنون من القراء مَنْ عدا أبا عمرو ، اتباعًا للمصحف ، إِذْ وَقَع كُتْبُها بالنون (٤) ،

ووجه عدم إثبات التنوين على حاله أنّه حرفٌ زائدٌ أتي به للفرق بين ماينصرف وما لاينصرف في المعرب وفي المبني أتي به بمعنى آخر ، وهو كالحركة ؛ لأنّه يتبعها ، فلا يوقف عليه عليه بحاله ، وأيضاً أرادوا الفرق بينه وبين / النون الأصليّة ، نحو : حَسن ، وما أشبه الأصليّة نحو : رَعْشَن (٥) ، / ٣ / هذا وجه عدم بقائها على حالها في الوقف .

وأما إبدالها مع الفتح وحذفُها مع غيره فوجهه أنَّ النُّون تُشَبِه الألف من حيثُ كان اللِّينُ في الألف يقاربهُ الغُنَّة في النون ، فأبدلوها ألفاً لما بينهما من المقاربة . وكذلك كان الأصلُ في الرفع أن يُبدلَ واوًا ، وفي الجرِّ أن يُبدلَ ياءً ، وهي لغة لبعض العرب أن يقولوا في الوقف : قام زيدُو ، ومررت بزيدي (٢) ، كما يقولُ الجميع : رأيت زيدا . ولم يُنبَّه عليها الناظم لقلَّتها ، لكنَّ اللَّغَةَ

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) *س* : فيوقف .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحرف في سبعة مواضع من القرآن ، أولها الآية ١٤٦ من سورة أل عمران .

<sup>(</sup>٤) انظر الاقناع في القراءات السبع لابن الباذش ٢٥٥.

<sup>(</sup>ه) الأصل: عثمان . والرعش : المرتعش ، والنون مزيدة فيه للإلحاق ، ومن أجل ذلك قال المؤلف : إنها أشبهت الأصلية ، لأنها تثبت في تصاريف الكلمة كما تثبت الأصلية ، انظر شرح الشافية للرضى ١/ ٥٩ ، والكتاب ٤ / ٣٢٠ ، واللسان : رعش .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣ / ٢٢ه ، ٤ / ١٦٧ ، وهي لغة نسبها الأخفش الكبير إلى أزد السراة .

الفُصْحى حذفُها في هاتين الحالتين لمكان ثقل الواو والياء في أنفسهما بخلاف الألف فإنها خفيفة ، فإذا اجتمعت الضَّمُّة أيضاً مع الواو ، والكسرة مع الياء ، كان ذلك أثقلَ. ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقلٌ فتركوها على حالها. على أن بعض العرب يعامل الألف معاملة الواو والياء في الحذف فيقول : رأيت زيدُ(۱)، كما يقول : هذا زيد ، ومررت بزيد . ولم ينبًه على ذلك الناظمُ لقلَّته ، ثبت نَقْلُ هذه اللغة في كتاب سيبويه ، في النُسخة الشرقيَّة (منه)(١) ، عن أبي الحسن ، وحكاها الفارسيُّ عن قطرب ، عن أبي عبيدة ، وأنشد بيت الأعشى(٢) :

إلى المرءِ قيس أطيلُ السُّرى وآخُدُ من كلِّ حَيَّ عُصمُ وأبياتًا أُخَر ، ومنه أيضا ما أنشده قُطْرُبُ ، من قولِ عَدِيٍّ بن زيد<sup>(٤)</sup> ، ونَسَبَه البكريُّ لطرفة :

شُئَرِّ جَنْبِي كَانِي مُهْدَأً جَعَل القينُ على الدَّفِّ إِبَرْ

<sup>(</sup>١) شرح الشافية للرّضي ٢/ ٢٧٢ ، ٢٧٦ ، وفي حاشية كتاب سيبويه ٤ / ١٦٧  $\perp$  ١٦٨ نص منسوب إلى أبى الحسن الأخفش في ذلك ، وهي لغة لربيعة .

<sup>(</sup>٢) ليس في س .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٧ ، والبيت في المسائل العسكرية ١٣٠ ، والخصائص ٢/ ٩٧ ، والروض الأنف ٢/ ٢٣٤ ، وابن يعيش ٩ / ٦٩  $_{-}$  ٧٠ ، وشرح الكافية للرضى ٢ / ٢٦٨ ، والخزانة ٤ / ٤٤٥ ، وشواهد الشافية ٢ / ٢٧٩ ، واللسان : بذرق .

وعُصنُم ، ضبط بضمتين جمعاً لعصام ، وهو وكاء القربة وعروتها . يريد به العهد ، ويكسر ففتح جمع عصمة ، وهي الحبل والسبب . والأول مروي عن ابن جني في المبهج ٤٧ ، والثاني ع ابن هشام في شرح السيرة .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٥ والبيت في الخصائص ٩٧/٢ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٤٣١/٢ ، وابن يعيش ٩٩/٩ ،
 واللسان ؛ هدأ .

شُنُرْ الرجل: قلق من مرض أو هم ، والمهدأ من اهدأت الصبي: إذا جعلت تضرب عليه بكفك وتسكنه لينام والدّف: الجنب، والقين: الحداد،

وقال أبو عَمْرو ِ الفَقْعَسِيُّ (١):

أعددت للورْد إذا الورْدُ حَفَرْ غَرْباً جروراً وجُلالا خُزَخْرِ ثُم قال :

كَأَنَّ جَوْفَ جِلْدِهِ إِذَا احتفَرْ في كل عُضُو جُرُّذَيْنِ وَخُزَرْ أراد : كأن في جوف جلده في كل عضو منه جُرُّذَين وخُزَزَا ثم إن ظاهر هذا الكلام يشملُ زائداً إلى ما تقدَّم التمثيلُ به نوعين :

أحدهما: المنقوصُ ، إلا أنَّ الناظم أخرجه ، وذكر حُكْمهُ ، لما فيه من الأحكام المخالفة لما ذكر هنا .

والثاني: المقصور: وهو لم يَخُصنُه في هذا الباب بذكر، فالعبارة شاملة له ، وهي تقتضي فيه ما تَقْتَضي في الصحيح الآخر ، من أنك تحذف التنوين في الرفع والجرّ، وتقف عليه في النصب بعد (٢) إبداله ألفاً ، فإذا قلت: هذا فتى ، ووقفت عليه ، أو: مررت بفتى ، فتلك الألف هي الأصلية ، نظيرُ الدال في زيد .

وإذا قلت: رأيتُ فتى ، فالألف هي المبدلة من التنوين ، نظيرُ الألف في : رأيت زيدا ، وحُذفت الألفُ الأصليةُ لاجتماع الساكنين ،، فالناظم لما رأى الحكم المقرّر غير ظاهر في المقصور حمله على ما ظهر فيه وهو الصحيح الآخر ، وهو

<sup>(</sup>١) البيتان الأولان في المنصف ٢٧/١ ، وسر الصناعة ٤٧٧ ، واللسان : خزر

الورد: القطيع من الطير، والجيش على التشبيه والعَفَز: حتك الشيء من خلفه، وفرس غرب: كثير العنو ، واحتفز في مشيه: اجتهد، والخزز: ولدالأرنب، وجُلال: ضخم، وبعير خزز: قوي غليظ كثير العضل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مع إيداله ،

قياسُ واضح إن ساعده الدليلُ . وما ذهب إليه (هنا)<sup>(١)</sup> هو الذي اختار في التسهيل<sup>(٢)</sup>، وهو مذهب الفارسيِّ في الإيضاح<sup>(٣)</sup> ، والمسألة ذاتُ أقوالٍ ثلاثةٍ ، هذا أحدها .

والثاني: مذهبُ<sup>(٤)</sup> المازني أنَّ الوقف على ألِف التنوين في الأحــوال الثلاثة<sup>(٥)</sup>.

والثالث: مذهب الكسائي أن الوقف / على ألف الأصل<sup>(٦)</sup> مطلقاً في /٤/ الأحوال الثلاثة.

ولا نَصَّ لسيبويه في المسالة يُؤخَذُ له منه مذهبٌ ، فَزَعَم ابنُ عصفور ، وهو يظهر من ابن جنى (٢) ، أنَّ رأيه رأيُ الفارسيِّ (٨) . وزعم السيرافي أنْ رأيه رأيُ الفارسيِّ (٨) . وزعم السيرافي أنْ رأيه رأيُ الكسائى . ولسنا لتحقيق ذلك هنا .

وحجةً ما ذهب إليه الناظم ما تقدّم من حمل المعتلّ على الصحيح، والخفيّ على الجليّ .

وأيضا فإن ما رُوي عن العرب من إبدال ألف مُثَنَّى ياءً في الوقف ، فيقولون : مُثَنَى (١٠) وقوم يبدلونها واوًا ، ولم يَرِد (١٠) ذلك في ألف التنوين ، في

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ٢٦ حيث قال الفارسي: « إلا أن الألف في حال النصب إذا كان الاسم منصرفا بدل من التنوين . وفي الجر والرفع هي التي تكون حرف الإعراب ، وقال أبوعثمان : هي في الأحوال الثلاثة التي هي بدل من التنوين يعني إذا كان الاسم منصرفا » ، وشرح الشافية للرضى ٢٨٣/٢ ، والإقناع لابن الباذش ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٤) الأصل ،ت: ذهب .

<sup>(</sup>٥) التكملة ٢٦ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ص ، ت : الوصل ، وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>۷) الخصائص ۲ / ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٨) انظر شرح الشافية للرضى ٢ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٤ / ١٨١ .

<sup>(</sup>۱۰) ص ، ت : يروا .

نحو: رأيت زيدا ، فلم يقولوا : رأيت ريدى ، ولا ريدو . فلو كانت ألف الأصل (١) مطلقا لم يمتنعوا من إبدالها حيث كانت . وأيضًا فإن العرب تُميلُ : هذا فتى ، ولو كانت ألف التنوين لم تُمل ، كما لا تُمَال الألف في : رأيت دما . واستدلُّ ابن عصفور (أيضا) (١) بأنَّ هذه الألف تُمالُ في حالة الرفع ، ولا تمال في حالة النصب ، وبأنها تقعُ قافية في الرفع والجرُّ ولا تقع قافية في حالة النصب . وهذا \_ لو صَحَّ \_ دَلِيلٌ (٢) ، لكنهم قد نقلوا عن القُرُّاء إمالة هذه الألف حالة النصب ، كقوله تعالى : ﴿ أو كانوا غُرِّى ﴾ (٤) ، و ﴿ سَمِعْنا فَتَى ﴾ (٥) ، وما أشبه ذلك ، مع أنهم لم يميلوا : ﴿ وقد آتيناك من لدنًا ذكراً ﴾ (٢) ، ولا ما كان نحوه أصلاً . فهذا يردُّ ما (٧) ذكره ابن عصفور (٨) ، وهو دليلُ للكسائي على الناظم .

وقد اعتذر بعضُهم عن هذا بأن المنصوب الممال قليلٌ في القرآن ، مع أنَّ العرب تُشَبّه الأصلي بالزائد ( والزائد بالأصلي ) ( ) ، فيجرى حكم أحدهما على الآخر ، فلا دليل في الإمالة على هذا . إلاّ أنّ ابن الأنباري ( ( ) حكى أنَّ العرب تقول : رأيت فتى ، فَتُميلُ الألفَ ( ( ) ) إلى الياء مع أنَّ ألف التنوين لا

<sup>(</sup>١) من ، ت : الوميل .

<sup>.</sup> (۲) عن س .

<sup>(</sup>٢) ص ، ت : الدليل .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥١ من سورة أل عمران .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٩ من سورة طه .

<sup>(</sup>٧) انظر الإقناع لابن البائش ١ / ٢٥٣ ـ ٣٥٣ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>A) انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  $Y \setminus 270$  .

<sup>(</sup>۹) عن س ،

<sup>(</sup>١٠) إيضاح الوقف والابتداء ١ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>١١) الأصل: بالألف.

تُمالُ، فلا يُقال: رأيت عَمْرَي (١) في: رأيت عَمْرَن (٢)، يعني بالإمالة، وأما كونها لم تقع قافية، فقد نقل غير ابن عصفور أنها وقعت كذلك، وأنهم وجدوا في كلمة مقصورة:

# فَلاَ تُرَى أمراً سدى

وبعد ذلك:

#### لكل حمد يُشْتري

وأنشد الزَّجاجي $^{(7)}$ :

وَرَبُّ ضَيفٍ طَرَقَ الحيَّ سُرى صادَفَ زَادًا وَحَدِيثًا مَا اشْتَهَى وقد يُعَتَذَر أبن الباذش في وقد يُعَتَذَر أبن الباذش في الإمالة (٤) واستدل للمازني على مذهبه بأن ما آخره ألفٌ قبل التنوين فيه فتحة في الأحوال كلها(٥) ، فصار في جميع أحواله كزيداً في حالة النصب ، فلما ساوى الصحيح المنصوب جميع (أحواله)(٢) ، أبدل من التنوين الألف، كما أبدلوا(٧) في المنصوب الصحيح ، وأيضا اتفق البصريون على أنها في النصب بدلً من التنوين ، على (ما)(٨) نقل ابن جني ، وصورة المرفوع والمجرود كصورة بلنصوب، فليكن (الحكم)(٨) كذلك في الجميع، وهو(١) استدلالٌ فيه ضعف .

<sup>(!)</sup> النسخ : عَمْرا ، بالألف ، وأشبتهابالياء لتتبين الإمالة ، وهي كذلك في إيضاح الوقف والابتداء .

<sup>(</sup>Y) انظر إيضاح الوقف والابتداء ٤١٧ .

<sup>(</sup>۲) الشماخ ، ملحقات دیوانه 373 = 673 ، والحماسة 37 < 774 ، والبیان والتبیین 373 = 674 ، وابن یعیش 373 = 674 . وشرح والشافیة للرضی 370 < 774 ، وشرح شواهدها 374 < 774 .

<sup>(</sup>٤) انظر الإقناع ١ / ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) في س: ثلاثة وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ص / ٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من س

<sup>· (</sup>٧) الأميل ، ت : أبدلها .

<sup>(</sup>۸) عن س

<sup>(</sup>٩) الأميل: وهذا .

واستُدلِّ (١) للكسائي أن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي ، فلذلك كانت ألف التنوين هي المحذوفة في كل حال  $(\Upsilon)$  .

\* \* \*

وَاحذِفْ الوقْفِ فِي سوَى اضْطرارِ صلّة غيرِ الفتح في الإضمارِ الفتح في الإضمار ، يعني أن الإضمار ، يعني أن الإضمار ، يعني أن الضمائر إذا وَقَفْتَ عليها فإن صلتها \_ وهي / ما يتبع حركاتها(٢) من حروف الدّ \_ على وجهين :

أحدهما : أن تكون تابعة لغير الفتح ، وذلك إذا تبعت الضم ، ولا تكون هناك الا واوا ، أو الكسر ولا تكون إذ ذاك إلا ياء ، فهذه لا بد من حذفها عند الوقف لا عند الوصل ، ولا في الضرورة ، وذلك قوله : « واحذف لوقف في سوى اضطرار » ، إلى آخره ، فتقول في رأيته و : رأيته ، وفي لهو : له (أن) ، وضربه و : ضربه . وكذلك تقول في عليه و ولديه و ولديه و وكذلك تقول في عكيه و ولديه و وكذلك تقول في بهي عكيه ولديه و ، وكذلك تقول في بهي وضربته و وكذلك تقول في بهي وضربته و وكذلك تقول في بهي وضربته و وكذلك الله الله و وضربته و وكذلك الله و وكذلك الله و وكذلك الله و و وكذلك الله و و كذلك الله و و و كذلك الله و و و كذلك الله و و كذلك ما و و كذلك ما و و كذلك ما و و كذلك ما الهه .

<sup>(</sup>١) س: واستدل الكسائي ، ت: واحتج للكسائي ، الأصل: واحتج الكسائي .

<sup>(</sup>۲) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ۲ / 270 .

<sup>(</sup>٣) س : حركتها .

<sup>(</sup>٤) الأصل: وهي كقوله.

والثاني: أن تكون الصلّة تابعةً للفتح، ولا يكون إلا ألفاً، فمفهوم كلامه أنها لا تُحذَف أصلاً، بل تتركها على حالها، فتقول : ضربتها، ولها، ومنها (وعنها) (١)، وفيها، وهما، وأنتما، وضربتما، وأكرمكُما. هكذا وصلاً ووقفا ووجه ذلك أنَّ من شأن العرب أن يحذفوا الآخر في الوقف وإنْ كان من أصل الكلمة كالقاضي والرامي، فيقولون: القاض والرام، وكذلك ما كان إذهابه في الوصل إخلالاً نحو: ضربني وغلامي، فأن (٢) يحدنفوا ما ليس من أصل الكلمة بل هو زائد عليها أحق وأولى، أما الألف فلخفّتها لم يحذفوها، بل تركوها على حالها، بخلاف الواو والياء فإن لها ثقلاً في الكلام، وقد تقرّر هذا قبل وأيضاً فإن الألف عندهم من أصل الاسم بخلاف الواو والياء أن أن الاسم بخلاف الواو والياء (٢) فإن في من أصل الاسم بخلاف الواو والياء الله تعالى،

ثم يتعلُّق بكلام الناظم مسائل :

إحداها : أنَّ لقائلٍ أن يقولَ في قوله « لوَقْف » : إنَّه فَضلُ لا زيادة فائدة فيه ، لأن كلامه إنما هو في أحكام الوقف ، وقد  $( \ddot{\text{rar}}_{0} )^{(0)}$  قبل هذا  $( \ddot{\text{golb}}_{0} )^{(7)}$  : « تنويناً اثر فتح اجْعَلْ ألفاً  $( \dot{}^{(V)} )$  ، وَقَفًا » .

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، س : بأن

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) س : يأتي .

<sup>(</sup>ه) س : قدم .

<sup>(</sup>٦) ليس في س .

<sup>(</sup>V) في النسخ: تنوينا اجعل قبل فتح ألفا وهو خطأ.

فكان يستغنى بذلك عن تكرار ذِكْر الوقف ، لكنه لم يفعل ذلك ، فما وجهه ؟

والجواب: أنه أتى به لفائدة حسنة ، وذلك أنّه لو قال: واحذف في سوى الاضطرار كذا ، لاقتضى حكماً لم يَقْصدُه ، وهو أنّ الحذف إنما يكون في غير الاضطرار ، وأما حالة الاضطرار فلا تحذف تلك الصلة ، وهذا كلام لا معنى له، لأن ترك الحذف لا يختص بالضرورة ، بل الحذف هو المختص بها ، لكن حالة الوصل لا حالة الوقف ، فقوله : « لوَقْف » (هو)(١) علة للحذف لا بيان لموضعه، كأنه قال: احذف هذه الصلّة في غير الاضطرار لأجل الوقف ، أى : إن الوقف هو العلة في الحذف حالة الاختيار ، وأما في حالة الاضطرار فليست العلة الوقف(١) . فَيُؤخَذُ من هذا الكلام الحكم المتقدّم في الوقف ، ويؤخذ منه أنّ الحذف قد يقع اضطراراً لا لعلّة الوقف ، (١) وما ذاك إلا الحذف في الوصل. وهذا صحيح ، فإن الضرورة قد قادت إلى حذف صلة الضمير في الوصل في مواضع منقولة، فمنها ما حُذفت الياء أو الواو منه مع بقاء الحركة ، ومنها ما حذفتا منه مع الإسكان ، فمن الأول ما أنشد سيبويه ( من )(١) قول مالك بن خريم ، بالخاء المعجمة ، وفي الشرقية: أبن حريم ، بالحاء المهملة (١) :

فإن يك غثا أو سمينا فإنّني سأجعل عينيه لنفسه مَقْنَعا

<sup>(</sup>۱) ليس في س .

<sup>(</sup>٢) س: فليست العلة في الحذف.

<sup>(</sup>٣) س : للوقف .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ١ / ٢٨ ، والمقتضب ١ / ١٧٦ ، ١٧٦ ، والإنصاف ١٧٥ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢ / ٨٦٠ .

والشاهد في لنفسه ، حذف صلة الضمير ،

17/

وأنشد أيضًا / لحنظلَة بن فاتك  $^{(1)}$ :

وأيقن أنّ الخيل إن تَلْتَبِسْ به يكن لغسيل النخل بعده آبر وأنشد أيضا للشماخ(٢):

له زجلً كأنهُ صوت حاد ٍ إذا طلب الوسيقة أو زَميرُ

وأنشد أيضا لرجل من باهلة (٢):

أو مُعْبَر الظهر يُنْبِي عن وليته ما حَجَّ رَبَّهُ في الدنيا ولا اعتمرا وأنشد أنضا للأعشى (٤):

وماله من مجد تليد وماله من الربح حظ لا الجنوب ولا الصبباً ومن الثاني ما أنشده ابن جنى وغيره: (٥)

(١) الكتاب ١ / ٣٠ ، وفرحة الأديب ٦٢ ، والإنصاف ١٧٥ .

الفّسيلُ : جمعُ نسيلة وهي صغار النخل ، وأبر النخل : مصلحه .

والشاهد في : بعده .

(٢) ديوانه ٣٦ . والبيت في الكتاب ١ / ٣٠ ، والمقتضب ١ / ٤٠٢ ، والخصائص ١ / ١٧٧ ، ١٧/٢ ، ١٧/٢ ، ٣٥٨ ، والإنصاف ٢١٥ ، والضرائر لاين عصفور ٥٦ ، ١٢٣ .

يصف حمارًا وحشيًا ، والوسيقة : أنثاه ، والزمير : الغناء في القصبة وهي الزمَّارة شَبَّه تطريبه اذا طلب أنثاه بصوت الحادي أو الغناء .

والشاهد في : كانه .

(٣) الكتاب ٢٠/١ ، والمقتضب١٧٦/١ ، والمسائل العسكرية ١٩٧ ، والإنصاف ١٦٥ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٨٦/٢ه ، واللسان : عبر .

وجمل مُعْبُر : كثير الوبر في امتلاء الولية : البرذعة . وينبى عن وليته : يجعلها تنبو عنه اسمنه وكثرة وبده . وقد قلب الشاعر اللفظ ، وكان عليه أن يقول : ينبي وليته عن ظهره .

والشاهد في ربه ، حذف صلة الضمير .

(٤) ديوانه ١١٥ والبيت في الكتاب ١ / ٣٠ والمقتضب ١٧٦/١ والانصاف ٣٦ه . والشاهد في : لهُ ، حيث حذف صلة الضمير .

(ه) البيت ليعلى الأحول الأزدي وهو ابن مسلم بن أبي قيس ،أموي ، والبيت في المقتضب ١٧٧/١ ، ٤٠٦ ، والمسائل العسكرية ١٩٨ والخصائص ١٧٨/١ ، والمنصف ١٨٤/٣ ، والمحتسب ١٩٤٨ ، وشرح الجمل لابن عصفور ١٩٨/٨ ، والرضى على الكافية ٢١/١/٢ ، والخزانة ٢٩٩/٥ .

أخلت السحابة : إذا رأيتها مخيلة المطر ، أي يخيل من رآها أنها ممطرة ، ومطواي : مثنى مطَّى ، وهو الصاحب والضمير في أخيله وله البرق .

والشاهد في له ، حيث حذفت الصلة مع الاسكان .

فَظِلْتُ لدى البيت العتيق أُخِيلُه ومِطْوَاي مشتاقان لَهُ أَرِقَانِ وَالْمُطُوّا فِي مشتاقان لَهُ أَرِقَانِ وَأنشد أيضا (١):

وأَشْرَبُ الماء مابي نحوه عطش إلا لأن عيوبَهُ سيلُ واديها

قالوا: وهذا الثاني أحسنُ من الأول ، لأنه من إجراء الوصل مُجرَى الوقف على الكمال ، بخالاف الأول ، والناظم إنما تكلّم هنا على الضرورة بالنسبة إلى اللغة المشهورة ، إذْ حَذْفُ الواو والياء مع بقاء الحركة أو حذفها لا يكون فيها إلا ضرورة ، فلا يُعتَرَضُ عليه بأنّ من العرب من يحدفها في الوصل إذا تحرك ما قبلها على الوجهين ، وهم بنو عُقيل وبنو كلاب ، نقل ذلك المؤلف في الشرح عن الكسائي ، ونقل ابن جني عن (أبي) (٢) الحسن التسكين بعد الحذف في الوصل لغة لأزد السراة(٢) ، فإن الناظم إنما تكلّم على اللغة المشهورة ، إلا أنه يُعترض عليه من وجه آخر ، وهو أن الضمير قد تحذف ملته (في الوصل) في حالة السعة لا في الاضطرار ، وذلك إذا كان قبل الضمير ساكن (٥) ثابت أو محذوفٌ للجزم أو للوقف ، فتقول : عليه وعليهي ، ومنهُ ومنهُ و، وكذلك : ارمهُ وارمهي (٢) ، وادعه وادعهو(٧) ، ونحو ذلك ، فيقال

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۱۲۸ ، ۳۷۱ ، ۱۸/۲ ، والمحتسب ۲٤٤/۱ ، وشرح الجمل لابن عصفور ۲/۷۸ه ، والمحمل البن عصفور ۲/۷۸ه ، والمحم ۱ / ۲۰۳ .

والبيت مجهول القائل.

والشاهد في قوله : عيونَهُ ، حيث حنفت صلة الضمير مع الاسكان .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>a) انظر الكتاب ٤ / ١٨٩ ... ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) س : وارمهو ،

<sup>(</sup>V) الأصل : وادعق ،

مثلاً: إن الناظم قد حصر حذف صلة الضمير في شيئين وهما الوقف والاضطرار في الوصل . وهذا غير صحيح ، بل تُحذف أيضاً اختيارا في الوصل بعد الساكن . وإنما يصح ما زعم من الحصر في الضمير الذي قبله متحرك بالأصل خاصة ، فهناك لا تُحذَف صلته في المشهور إلا في الوقف أو في الاضطرار فاقتضى كلامه أن الضمير إذا سكن ما قبله لفظا أو أصلا فإنما يُحذف لأحد هذين الأمرين ، وليس كذلك ، ولا أجد الآن عن هذا جوابا ! والضرورة هنا إنما تعلقت (منه)(۱) نصا بالواو والياء لأنه قال : « واحذف والفسرورة هنا إنما تعلقت (منه )(۱) نصا بالواو والياء لأنه قال : « واحذف (لوقف)(۱) في سوى اضطرار صلة غير الفتح » فخرجت صلة الفتح عن دعوى الضرورة (فيها ، وهكذا ينبغي أن يكون ، فإنه لم يأت حذف صلة الفتح في ضرورة ولا غيرها ، وإنما )(۱) جاء في لغة طيّء حذفها ، ونقل حركة الضمير إلى ما قبله ، قال خطيب وفد طيء : « بالفضل نو فضلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله به » (۱) ، أراد بها ، وهذا ليس بضرورة . ولا اعتراض بها(۱)

والمسألة الثانية : إطلاقه لفظ الصلة ، قد يُفهم أنها زائدة على الضمير لا جزء منه ؛ لأن حقيقة الصلة ما وُصلِ بالشيء ، ولا يكون ذلك إلا من انفصال ، والمسألة مختلف فيها على الجملة ، على ما أذكره لك .

<sup>(</sup>۱) عن س ،

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الشجرة ٢ / ٣٠٥ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) س : به .

فقال السيرافي: اختلف أصحابنا في هذه (۱) الواو والياء، فرعم الزجاج أن مذهب سيبويه أنهما كالألف في المؤنث هما من نفس الاسم، قال الزجاج: والصحيح انهما ليسا من نفس الضمير، بدليل حذفهما في الوقف، ولا يحذف / الألف، قال السيرافي: ولا حجة له في ذلك، فقد يُحذف ما هو / ٧ / من نَفْس الاسم كقاض(۲).

وقال الفارسيُّ في التذكرة مثل ذلك وأنه غير قاطع ، قال : لأنهم قد حذفوا في الوقف الواو في : ضربكُمْ ، وهذا لَكُمْ ، والياء في : عليهمْ ، مع أنها من نفس الكلمة ، (7)وليست بزيادة ، بدليل أن المؤنث الذي بحذائه ليست النون الثانية فيه بزيادة ، ولكن إنما حُذفِتا في الوقف لأنهما حرفا علة قد حُذفا في الوصل في : عليه ومنه ، ونحوه، والوقف موضع يُحذَف فيه(3) ما يحذف في الوصل ، نحو : ( المتعال ) (6) ، و ( (3) ، فإذاً يكون ما حُذِف في الوصل أولى أن يلزم الحَذْف في الوقف لأنه موضع تُغيير .

قال السيرافي: ومن أصحابنا من ينسب لسيبويه أنهما ليستا من نفس الاسم، ولعله يشيرُ الى الفارسي.

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : هذا .

<sup>(</sup>٢) انظر التكملة لأبي على ٢٧ ، ففيها ما يفهم منه أنه يرى أن الصلة زائدة .

<sup>(</sup>٣) الأصل: بل ليست.

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : منه .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٩ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤ من سورة الفجر .

قال ابن الضائع: كذا قال الأستاذ أبو علي - رحمه الله تعالى - وزعم أن تشبيه سيبويه (١) هذه الواو بالألف مع ضمير المؤنث تشبيه لفظي ، يعني به أن الواو ثابتة في الوصل كالألف . ثم رجح ابن الضائع أنها من نفس الاسم بأن ضمير المذكر ينبغي أن يكون كضمير المؤنث ، وذلك أنا لم نجدهما يختلفان في موضع بحيث يكون أحدهما على حرف ، فالآخر ( يكون كذلك و )(٢) كذلك فيما زاد ، ولذلك حكمنا في ميم جمع المذكر أن الأصل فيها الميم والواو معاً وإن كانت الواو تحذف في الوقف ، لأن ضمير المؤنث على ثلاثة أحرف ، فكذلك ينبغى أن يكون ضمير المذكر مثله .

فأنت ترى أن الخلاف في كون الصلة زائدة أوغير زائدة إنما هو في الواو والياء ، وأما الألف فقد سلم جميعهم أنها من نفس الاسم ، كما أن الواو في ميم (٣) جمع المذكر من نفس الاسم ، وإشارة الناظم تقتضي القول بالزيادة في الألف مطلقا ، ولذلك وجه ؛ فإنه من حيث قيل بزيادة غيرها فجائز أن يقال بزيادتها أيضا ليستوي الجميع في (حكم واحد ، وثبوت الألف في الوقف وحذف الواو والياء لا يَدُلُ على فرق واضح بينهما، وقد نبه على ذلك (٤)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) عن س .

<sup>(</sup>۲) ليست في س .

<sup>(</sup>٤) من هنا ساقط من الأصل .

(أيضا) $^{(1)}$  السيرافي . فإن كان الناظم يذهب ( في مسالة  $^{(1)}$ ) الألف $^{(1)}$  إلى مذهب ثالث فليس ببدع من وجهين :

أحدهما : أن إحداث قول ثالث في مسألة ليس بخرق اجماع عند طائفة من أهل الأصول ، هذا  $\binom{7}{1}$  ، إن  $\binom{4}{1}$  كان في هذه المسألة (إجماع) $\binom{1}{1}$  على ذينك القولين ، ولا أتحقق ذلك الآن .

والثاني: على تسليم أنّه خَرْقُ إجماع ، ليس إلا من قبيل إحداث تأويل آخر ، إذ الحكم بزيادة الألف أو أصالتها ليس بخلاف في أصل حكم ، وإنما هو خلاف في تأويل ومجمل ، وأكثر الأصوليين على جواز هذا ، وقد تقدم لهذا نظير في باب أسماء الأفعال ، على أني قد وجدت ذلك منصوصا للفارسي أن سيبويه نص على أن الياء بعدها ليست من نفس الكلمة ولا بمنزلته ، فقال في التذكرة: (قد نص )(۱) ـ يعني سيبويه \_ على أن الزيادة التي تلحق الياء ليست من نفس الكلمة كما ترى . ثم استدل على ذلك بأشياء منها (أنها)(٥) نظيرة التاء للمتكلم ، والكاف للمخاطب ، فكما أن كل واحد من ذلك على حرف واحد فكذلك ينبغي أن يكون الأمر في الهاء (١) وأنّ الواو والياء لاحقتان / / ٨ /

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٣) ټ : فهذا .

<sup>(</sup>٤) الأمثل ات : وإن ،

<sup>(</sup>ه) عن س ،

<sup>(</sup>٦) الأميل ، ت : التاء .

لخفاء الهاء . ثم قال : فإن قلت فلم لا تستدل بلحاق الألف للمؤنث أن (١) الواو والياء بحذاء الألف ؟ قيل : تكون الألف لاحقة لتبين المؤنث من المذكر ، كما لحقت في أعطيتكها لذلك ، وكما أن الشين \_ في قول من قال : أكرمتكش \_ كذلك ، فكما أن الكاف حرف مفرد، وإنما لحقه ما لحقه ليتبين المؤنث من المذكر ، كذلك يكون لحاق الألف الهاء للمؤنث ، إلا أن الهاء لزمها الألف في سائر اللغات .

واقتضى أيضا كلامه زيادة الواو بعد ميم الجميع ، وظاهر كلامهم الأصالة (٢) ولم أر من نص على زيادتها ، فلعلَّ الناظم رأى في ذلك خلافا ، ولا يعد خارقاً للإجماع على تقديرعدم الخلاف، لأنه خلاف في تأويل ، كما مر .

المسألة الثالثة: أن الصلّة إنما تُطلق على ما كان من حروف اللين تابعاً لمناسبة من الحركة ، وناشئا عنه ، وذلك الواو مع الضمة ، والألف مع الفتحة ، والياء مع الكسرة ، وأيضا فلا بُدّ من السكون فيها لأنها ناشئة عن الحركات ، فمثل : ضربَهُو ، وضربها ، ومررت بهى ، هو الذي شمل كلامه ، فيخرج له عن ذلك بمقتضى لفظه : هُو ، وهي ، فالواو والياء فيهما ليستا بصلة للهاء ، بل هما من نفس الاسم ، ولا يخالف في هذا ، وليستا بناشئتين عن الحركات لتحركه ، فالوقف (٢) على هُو أو هي لايذهب بالواو والياء، بل تقول في الوقف : هُو ، وهي من كلامه إذ قال : واحذف صلة كذا ، كأنه

<sup>(</sup>١) في النسخ : أو .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : الإمالة .

<sup>(</sup>٢) الأصل: في الوقف.

قال: احذف ما كان صلة ، فمفهوم الصلة (١) فيه أن ما ليس صلة لا يحذف ، فإذا إن جاء الحدف فيهما يوما (7) ففي الشعر ضرورة ، ومنه ما أنشده سيبويه في حَذْف واو هُو (7):

بيناهُ في دار صدق قد أقام بها حينا يُعَلَّلُنا وما نُعَلَّهُ وأنشد أيضا أبو الحسن في الكتاب للعجير السلّولي (٤):

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَه قال قَائلٌ لِمَنْ جَمَلٌ رِخو الملاط نجيب ؟ ومن حذف ياء هي ما أنشده سيبويه(٥):

### دارٌ لسُعدى إذه من هواكا

<sup>(</sup>١) في النسخ : الصفة .

<sup>(</sup>۲) س : يوما ما .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١ / ٣١ ، والإنصاف ٨٧٨ ، والبيت مجهول القائل .

<sup>(</sup>٤) نفي الغندجاني أن يكون البيت للعجير ، وذكر أنه للمخلب الهلالي ، وكان ابن السيرافي قد نسبه للعجير ، ورواية القافية عنده : « رخو الملاط طويلٌ » ، وذكر البيت في عدة أبيات أنكر الأسود الغندجاني نظامها ، ثم أورد القصيدة ، وقافية البيت عنده : « رخو الملاط ذَلُولُ» .

انظر فرحة الأديب ٧٨ ــ ٧٩ .

ويشرى: يبيع ، والملاط: الجنب ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٢ / ٢٧ ، والفصائص ٨٩/١ ، وأمالي ابن الشجري ٢٠٨/٢ ، والإنصاف ٦٠٠ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٣/٢ ، ٨٨٥ ، والرضى على الكافية ٢٠٧/١ ، ٢٠٧/١ ، ٢٢/٢ .

ويقول البغدادي : « من الأبيات الخمسين التي لم يعلم قائلها ، ولا يعرف له ضميمة ، ورأيت في حاشية اللباب أن ما قبله :

مل تعرف الدار على تبراكا

وتبراك ـ بكسر التاء ـ: موضع في ديار بني فقعس .

وقوله: « في سوى اضطرار » ، أدخل فيه حرف الجرّ على « سوى » وقد تقدم أن ذلك مذهبه ، وأنه ليس بضرورة ، خلافاً لما يقوله سيبويه (١) من اختصاصه (٢) بالضرورة .

# وَأَشْبَهَتْ إِذا مُنَوَّنًا نُصِبٌ فَأَلِفًا فِي الوقفِ نُونُها قُلُبٍ

ذكر هنا حكم الوَقْف على إِذًا ، وكان غير لازم له ذكر الأحرف المفردة التي لا نظير لها في الحكم المذكور ، ولا يشمل الحكم جملة منها ، كما جرى من عادته ؛ إذا لا يذكر المختصر إلا القواعد الكلية والمسائل الشهيرة لا الشواذ والحروف المنفردة إلا بالتّبع . وهذا ليس كذلك ، بل ذكر إِذًا ذكراً مقصودا ، لكن وجه ذلك – والله أعلم – أنّ إذا من الأدوات الشهيرة الكثيرة الاستعمال جدا ؛ إذ هي حرف جواب وجزاء فقلما يخلو كلام بين متخاطبين فيه طول منها وأيضا هي مع ذلك تستلزم كثيرا الوقف عليها ، كما إذا أردت جواب مخاطبك فقلت له : فلا إذا ، أو : فنعم (٢) إذا ، كما قال النبي – عليه السلام – مخاطبك فقلت له : فلا إذا ، أو : فنعم (٢) إذا ، كما قال النبي – عليه السلام – اينقص الرَّطُب إذا / مَف ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذا / موقوفاً عليها ،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱ / ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) س: اختصاصها ،

<sup>(</sup>٣) س : نعم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، ومالك ، في كتاب البيوع ، وابن ماجه في التجارات . انظر سنن أبي داود باب في التمر بالتمر ٢٥١/٣ ، والترمذي باب ما جاء في النهي عن المحاقلة المزابنة ٥٢٨/٣ ، والنسائي ، باب اشتراء التمر بالرطب ٢٣٦/٧ ، وابن ماجه باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ٧٦٧ ، والموطأ ، باب ما يكره من بيع التمر ٦٢٤ .

فلمًا كانت بهذه الحال كان ذكرها في باب الوقف أكيدًا ، فلذلك نص على حكمها . وقد (١) حصلً كلامه فيها مسائتين :

إحداهما: حكمُ الوقف عليها، وذلك قوله: « فَأَلِفاً في الوقْفِ نُونُها قُلْبِ » ، يعني أنك إذا وقدفت على إذاً ، فالا تقف على النون وإن كانت أصالا ليست بزائدة كنون التوكيد الخفيفة ، ولا كالتنوين ، وإنما تقف عليها بإبدال نونها ألفا فتقول : إذا ، كما تقول في اضربن : اضربا ، وفي زيدن : زيدا ، وعلى حكم الوقف كتبت بالألف في الرسم السلفي (٢) ، وعلى القول الصحيح في رسمها .

والثانية: السببُ الذي لأجله لم تكتب إذا على القياس الأصلي "، إذ كان الأصل فيها أن يوقف عليها بالنون ؛ إذ النون أصلية كنون حسن ، ورسن (٢) ، وفرسن (٤) ، ونحو ذلك ، بل (٥) كنون من وعن وما أشبهها من حروف (٢) المعاني التي النون فيها أصل ، فأخبر (٧) الناظم بالعلّة التي لأجلها خرجوا عن قياسها الأصلي فوقفوا عليها بالألف ، وهو شبهها بالمنصوب المنون من الأسماء ، وذلك قوله :

## وأشبهت إذًا منونا نصب

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : فقد ،

<sup>(</sup>٢) انظر المقنع للداني ٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) القرسن من البعير بمنزلة الحافر من الدابة .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ووسن ، الرَّسن : الحيل ،

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : قبل .

<sup>(</sup>٦) الأصل : حرف ،

<sup>(</sup>٧) الأصل : فأخذ ،

يعني أنَّ هذا الشبه حصل في إذا ، فحكم لإذًا بحكم ما شبهت به ، كما تقول في رأيت زيدن: رأيت زيدا، فكذلك تقول في أكرمك إذَنْ: أكرمك إذا. ووجهُ الشبه بينهما من جهة اللفظ ومن جهة الاستعمال ، فأما من جهة اللفظ فإن كل واحد منهما آخره نون ساكنةُ لحقت الكلمة فاصلة لها عن غيرها ، لأنها آخر في كل منهما ، وأما من جهة الاستعمال فلأن كلا منهما يصبح الوقوفُ عليه مع تمام الكلام ، فتقول : أكرمك إذا ، كما تقول : أكرم زيدا . وبهذا المعنى خالفت  $(^{(1)}$  سائر الحروف إِذْ  $(^{(1)}$  كانت لا يوقف عليها استقلالا إِلاّ  $(^{(1)})$  ما ليس آخره النون كبلى ونعم ولا ، فلما كانت كذلك عُوملَتُ في الوقف معاملة ما أشبهته ، وهذا هو الذي اعتبر الناظمُ ، وقد اعتبر ابن جنى أيضا شبهها بما آخره نون التوكيد الخفيفة ، كقوله : ﴿ لنسفعا بالناصية ﴾ (٤) وهو صحيح أيضا. ولابن جني في « سر الصناعة » (٥) في هذا المعنى كلامٌ طويل ، من أحبه طالعه هُناكً .

وَحذَف (١) يا المنقُوصِ ذي التَّنوينِ ما لَمْ يُنْصَبَ اولى مِنْ تُبُوتٍ فاعْلَمَا وَغيرُ ذي الْتنوينِ بالعَكْسِ وَفي نحوِ مُر لُزومُ رَدُّ اليا اقتُفِى

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : خالف ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : إذا .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : لازما ليس .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ من سورة العلق.

<sup>(</sup>ه سر الصناعة ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٦) من هنا يبدأ نص مخطوطة الاسكوريال ، ورمزها : ك .

الاسمُ المنقوصُ في أحكام الوقف على أربعة أقسام ، ذكرها الناظم كُلُها ، إذْ لا يخلو الاسم المنقوصُ أن يكون بعد النقص لا يبقى من حروفه الأصول إلا<sup>(١)</sup> حرف واحد ، أو يبقى أكثر من ذلك ، وإن بقي أكثر من ذلك فلا يخلُو أن يكون منصوبا أوْ لا ، وإن لم يكن منصوبا فلا يخلُو أن يكون منوناً أوْ لا ، فهذه أربعة أقسام ، يترتب الكلام عليها على حسب ما رتبه بعد أن نقول :

المنقوص الذي أراده إنما هو: ما كان آخرهُ ياءً قبلها كسره ، نحو: قاض وغاز ( ومستدع ونحو ذلك، فأحد الأقسام المنقوصُ المنون ( غير) المنصوب ، وغير الباقي على حرف واحد نحو: قاض وغاز ) (٢) فهذا القسم في الوقف عليه وجهان:

أحدهما: / « أن تحذف الياء وتقف على ما قبلها ، فتقول : هذا قاض ، / ١٠ / وهذا رام ، ومررت بقاض ، ومررت برام ، وكذلك: هذا داع ، وهذا ألم مستدع ، وهذا عَم لله عَم لله تريد العَمي وهذا شَج ، ونحو ذلك . وهو أرجح الوَجْهَيْنِ واللَّفَة الفَصيحة ، قال سيبويه : « فهذا الكلام الجيّد الأكثر » (٥) . ووجهه أن الياء المكسور ما قبلها لما كانت تُستثقل ، وكانت محنوفة (٦) في الوصل ، والوقف عارض ، والعارض لا يعتد به في الأمر الكثير ، تركوها محنوفة (٦) في الوقف

<sup>(</sup>١) الأميل: ولا .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>. (</sup>٣) س : « المنقوص المنصوب وغير المنصوب الباقي ... » .

<sup>(</sup>٤) س : « ورأيت مستدع » .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الأصل: مجزومة.

أيضاً ، وعلى هذا الوجه قراءة الجماعة إلا ابن كثير (1) : ﴿ وَلَكُلُ قَوْمَ هَاد ﴾ (1) ، ﴿ وَمَا عَنْدَ اللهُ بَاقُ ﴾ (1) ، ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللهُ مِنْ وَاقَ \* ﴾ (1) .

والوجه الثاني: ثبوتُ الياء ، وهو وجه جيدٌ أيضا ، فنقول : هذا قاضي ، وهذا غازي ، ومررت بمستدعي ، ومررت بشجي . وما أشبه ذلك ، وعليه قراءة ابن كثير : ﴿ ولكل قوم هاديٌ ﴾ (٢) ، ﴿ وما عند الله باقيٌ ﴾ (٣) ، ﴿ وما لهم من الله من واقييٌ ﴾ (٤) . قال سيبويه : « وحدثنا أبو الخطاب (٥) أنّ بعض من يُوبَق بعربيته من العرب يقول : هذا رامي وغازي وعمي ، أظهروا في الوقف حيثُ صارت في موضع غير تنوين ، لأنهم لم يُضطروا هنا إلى مثل ما اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال » (١) . يعني أنّ الموجب لحذف الياء اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال » (١) . يعني أنّ الموجب لحذف الياء الحركة على الياء فحذفت من اللفظ ، فالتقي ساكنان : الياء والتنوين ، فوجب الحرف الياء دذف الياء الحركة على الياء فحذفت من اللفظ ، فالتقي ساكنان : الياء والتنوين ، فوجب رجوعها الياء لذلك ، وأما في الوقف فقد زال ما أوجب حذفها ، فوجب رجوعها إلى حالها من الإثبات ، اعتدادًا بعارض الوقف .

وهذان الوجهان في هذاالقسم هما المرادُ في قول الناظم: « وحذف يا المنقوص ذي التنوين » إلى آخره، وقد حكى ابنُ الأنباري عن الكسائي والفراء إبطال الوجه الثاني، وزعما أن لايوقف إلا بحذف الياء، واحتجا بأن الكلام

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢٠٥ ـ ٢٢ه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٥) في الكتاب: ويونس.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٨٢ .

بنى وقفُه على وصله (١) ، فلا يحدث (٢) في الوقف (٣) مالايكون في الوصل (٣) وما قالاه ردًّ على كلام العرب ، فهو رد مردود على أنه قد حكى الكسائي الوقف على قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوا على وادِي النَّمْلِ ﴾ (٤) بالياء(٥) ، ويقول : اسمه (٦) وادي فلا يتم إلا بالياء (٥) . وظاهر هذا النقل أنه تناقض في مذهبه ، لأن هذه العلة موجودة في قاضٍ وغازٍ ، لأن الاسم قاضي وغازي ، فيجب على هذا أن يقف بالياء . والصحيح مذهبُ أهل البصرة.

ومعنى كلام الناظم أن المنقوص الذي نُون ، وذلك إذا لم يكن فيه ألف ولام ولا إضافة ، إذا وُقِف عليه في غير النصب (٧) ، فحذف تلك الياء أولى من إثباتها ، فاستثناؤه المنصوب يدل على أن مراده المرفوع والمجرور ، ويدل على أن مراده ما زاد على حرف واحد أصلي قوله بعد ذلك : « وفي نحو (٨) مُر لزوم رد اليا اقتفى » فذكر هذا أخيرا صريح في عدم إرادته إياه في سائر الأقسام .

<sup>(</sup>١) الأميل : أصله .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: يحذف: وهو تحريف، والمثبت عن إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري.

<sup>(</sup>٣) الأصل: في الوصل ، انظر إيضاح الوقف ٢٣٥ ،

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ من سورة النمل .

<sup>(</sup>ه) الإقناع ٢٣٥ ، والنشر ٢ / ١٣٩ ـ ١٤٠ ، وإيضاح الوقف ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : اسم .

<sup>،</sup> المنصوب (V)

<sup>(</sup>٨) سقط من س .

ويشمل  $\binom{1}{1}$  هذا القسمُ بإطلاقه وعمومه كلَّ منون ، سواء أكان تنوينه  $\binom{1}{1}$  تنوين صرف أم لا ، فجوار وغواش ، ويرم مسمى به على مذهب الخليل  $\binom{1}{1}$  وأعيم ، وقاض اسم امرأة كله داخل تحت هذا الحكم ، فتقول في الأجود : هذه  $\binom{1}{1}$  جوار ، وغواش ، ويَرم ، وعلى الوجه الآخر  $\binom{1}{1}$  : جواري ، وغواشي، ويرمي . والعلة في هذا هي العلَّة في المنصرف .

والقسم الثاني: المنقوص المنصوب مطلقا ، كان منوباً أو غير منون ، ولا يكون على حرف واحد أصلاً ، فحكم هذا ظاهر من (٥) كلامه ، فإن المنصوب المنون تظهر فيه الحركة كما تظهر في الصحيح ، فإن كان مُنوبًا فقد حصل تحت قوله أول الباب: « تنوينا إثر فتح اجعل الفا » ، وإن كان غيرمنون فقد دخل له فيما دخل بعد ، لأن الياء لتحركها قد أشبهت غير المعتل ، فصار كقولك: رأيت الرجل ، فلم يحتج الناظم هنا إلى ذكر الإثبات فيه ، فتقول : رأيت القاضي ، والغازي ، والمستدعى ، ورأيت الجوارى ، وكذلك الشجى والعمي ، والمربى – اسم الفاعل من (٢) : أربى يُرى – . فإذًا المنصوب هنا مستثنى من ولمربى – اسم الفاعل من (٢) : أربى يُرى – . فإذًا المنصوب هنا مستثنى من علميع الأقسام ، لكنه لم يذكره بعد نصًا ، لدلالة القسم الأول على ذلك ، ولأن علي المستثناء في القسم الأول موجودة في كل قسم ، وذلك الجريان مجرى الصحيح .

والقسم الثالث: المنقوص غير المنون ، ولا الباقي على حرف واحد ، فهذا القسم فيه وجهان:

<sup>(</sup>١) الأصل : ويتمثل .

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲ / ۲۱۰ ـ ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) الأميل : هذا ،

<sup>(</sup>٤) وهو قول يونس ، انظر التعليق قبل السابق .

<sup>(</sup>ه) الأصل : **في** ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : في .

أحدهما: إثبات الياء في الوقف كما تَتْبُت (١) في الوصل، لأن حذف الياء، إنما كان لعلَّة التقاء الساكنين، أحدهما التنوين، ولاتنوين هنا، فلا موجب للحذف، فتقول: هذا القاضي، ومررت بالقاضي، وهذاالشجي، ومررت بالشجي والثاني : حذفها ، فتقول : هذاالقاض ، ومررت بالقاض . وهذا الشَّجُ ومررت بالشج ، وما أشبه ذلك ؛ قال سيبويه : « ومن العرب مَنْ يحذف هذا في الوقف ، شُبَّهوه بما ليس فيه ألفُّ ولامٌ ؛ إِذْ كانتُ تذهب الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن فيه الألف واللام » \_ يعني لمعاقبة الألف واللام للتنوين (٢) ، والعرب تحكم للمعاقب بحكم ماعاقبه ـ قال : « وفعلوا هذا (7) ؛ لأن الياء مع الكسرة تُستثقل كما تستثقل الياءات » ، قال : « فقد اجتمع الأمران (٤) » ــ يعني التشبيه  $^{(0)}$  بما ليس فيه ألف ولام ، والاستثقال  $^{(1)}$  \_ ومن الحذف في هذا الوجه ما روي عن نافع وأبي عَمْرو في بني إسرائيل والكهف: ﴿ من يهد الله فهو المهتد ﴾ (٧)، من إثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف (٨). وهذان الوجهان هما المرادان بقوله: « وغيرُ ذِي التَّنْوِين بالعكسِ » . يعني أنَّ ما ليس فيه تنوينٌ من المنقوص حكمُه في حذف الياء وإثباتها على العكس مما فيه التنوين ، وحقيقة العكس أنه قال أولاً : إن الحذف أولى من الإثبات ، فإذا حسوات هذا الكلام على وجسه يُصندُق قلت : إن الإثبات أولى من الحدف . فالوجهان على هذا جائزان.

وقوله: « وغير ذي التَّنوين » يشمل ما فيه الألف واللام \_ كما تقدم تمثيله \_ وما كان مضافا يُوقَفُ (٩) عليه دون المضاف إليه ، نحو: هذا قاضي في:

<sup>(</sup>١) الأصل : ثبت .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : التنوين ،

<sup>(</sup>٣) الأصبل: ذلك ،

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>ه) الأصل: التثنية.

<sup>(</sup>١) الأصل: ولا ستثقال.

<sup>(</sup>٧) الآية ٩٧ من سورة الإسراء ، ١٧ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٨) الإقناع ٦٨٧ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٩) الأصل ، ت : فوقف ،

قاضي بلدتنا . ووجه اختيار الإثبات نحو مماتقدم في ذي الألف واللام ، لأنّ الإضافة تزول إذا الإضافة تزول إذا وقفعت على المضاف ، ولكن هذا عارض فلا يعتد به ، ويبقى آخر الاسم في الوقف على حدّه في الوصل . وجه الحذف بقاؤه في الوقف على هيئة ما كان منوناً في الأصل ، فقف عليه .

ويشمل أيضا مازال تنوينه بالنداء نحو: ياقاضي ، وياغازي ، فالوجهُ الجيدُ الإثباتُ وقفاً ، ويجوز على غير الأجود: يا قاض ، ويا غاز .

وهذا (الذي) (١) ظهر من الناظم هو مذهب الخليل (٢) ، فإثبات (٣) الياء عنده هو المختار ، وقال السيرافي : واختار بعض أصحابنا مذهب الخليل ، رأيت ذلك في كلام نسب أوله إلى المبرد ، حكاه محمد بن علي مَبْرَمَانُ (٤) ، واختاره أيضا ابن طاهر وتلميذه ابن خروف . وخالف (٥) في ذلك يونس (٢) ؛ إذ الحذف عنده هو الأقوى ، فقولك : يا قاض ، أحسن عند يونس من : يا قاضي ، وهو الراجح عند سيبويه (٢) . ورُجِّح ما اختاره الناظم من مذهب الخليل بوجهين .

أحدهما : ماذكره السيرافي (١) من أن المنادى المعرفة لا يدخله تنوين في وقف ولا وصل ، والذي يسقط الياء إنما هو التنوين ، ولا تنوين ، فوجب إثبات الياء ، كما تَنْبُتَ في « القاضي » بالألف واللام .

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : بإثبات .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : عن مبرمان وليست في شرح السيرافي ٥ / ١٦٤ ، وَمُبرمان هو أبو بكر محمد بن علي ابن اسماعيل . أخذ عن المبرد والزجاج من بعده ، وعنه الفارسي والسيرافي ، توفى رحمه الله سنة ٢٤٥ . انظر البغية ١/ ١٧٥ \_ ١٧٧ .

<sup>(</sup>ه) س : وخالفه .

<sup>(</sup>٦) شرح السيرافي ٥ / ١٦٤ ــ ١٦٥ .

والثاني: ما قال ابن طاهر من أن ياءً قاضي لو حُذفت في النداء في الوصل لكان قول يونس هو الصحيح ، ولكنهم لا يقولون إلا: يا قاضي ، بإثبات الياء فصار بمنزلة « القاضي » فالجيد تبوتها ، وكل قد حُذف منه التنوين . فقوى قول الخليل عنده . قال ابن خروف: وهو ظاهر .

ورُجَّح سيبويه مذهب يونس بأن النداء موضع حذف ، فيحذف فيه الالمحذف في غيره ، كالترخيم ، والتنوين ، وياء المتكلم (٢) فأن يُحذَف فيه مايجوز أن يحذف في غيره أولى . وبسَط هذا ابن الضائع فقال : الصحيح قول يونس لما تقدم من قُوَّة الحذف ، والتغيير في النداء ، فقد اجتمع في هذا الموضع باباحذف ، وهما (٣) النداء والوقف ، فَقَوى فيه الحذف ؛ ألا تري أن ياء المتكلم في غير النداء يجوز حذفها في الوقف وان لم يجز حذفها في الوصل ، فكذلك الوقف مع الوصل هنا في النداء .

وقد أجاب ابن خروف عما رَجَّج (به)  $^{(3)}$  سيبويه ، بأنَّ حذف الترخيم وياء الإضافة على قياس ، وليس حذف الياء من قاضي في النداء بقياس . وأما « يا صاح » فشاذ ، لأنه محنوف يا الإضافة  $^{(0)}$  على لغة يا حار  $^{(7)}$  ، ثم رُخم  $^{(8)}$  بعد ذلك ، ومثل هذا لا يرَخَّم ، فلا ينبغي القياسُ عليه  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) غير س : منه .

 <sup>(</sup>۲) قال سيبويه ١٨٤/٤ : « وقول يونس أقوى ، لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في غير النداء ، كانوا في النداء أجدر ، لأن النداء موضع حذف يحذفون التنوين ، ويقولون : يا حار ، ويا صاح ، ويا غلام أقبل » . يريد : يا غلامي .

<sup>(</sup>٢) س : وهي .

<sup>.</sup> (٤) عن س .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : بالإضافة ،

<sup>(</sup>٦) أي : على لغة من لا ينتظر .

<sup>. (</sup>٧) في النسخ : « ثم جمع بعد ذلك » . ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفي الارتشاف ١١٤٧/٢ ولا يرخّم في غير ضرورة منادًى عار من الشروط إلا ما شذ من قولهم : يا صاح ، ولم يسمع ترخيمه إلا على لغة مراعاة المحنوف ... ومذهب ابن خروف أن أصله : يا صاحبي ، ثم قالوا فيه على أحد اللغات : يا صاحب ، ثم رخموه ، ومذهب الأستاذ أبي على أنه نكرة مقبل عليها » .

<sup>(</sup>A) س: « مثل هذا لا يرخم ، لا يجوز القياس عليه .

والقسم الرابع: المنقوص الباقي على حرف واحد أصلي ، فهذا لا يجوز الوقف عليه إلا بإثبات الياء ، وذلك قولك: مر (١) ، تقول في الوقف: مري ، ولا تقول: مر ، قال سيبويه: « كرهوا أن يُخلّوا بالحرف فيجتمع عليه ذهاب الهمزة والياء ، فصار عوضا (٢) » . يعني مما حذف ، وذلك أن الهمزة قد حُذفت بالتسهيل ، فلو لم ترد الياء في الوقف لأدّى إلى أن يبقى من أصول / /١٢ / الكلمة حرف واحد ساكن . قال ابن الضائع: وإذا كانوا في مثل هذا يجيئون بحرف لئلا يبقى من أصول الكلمة حرف واحد ساكن ، نحو: لتّقه ، فإنهم بحرف لئلا يبقى من أصول الكلمة حرف واحد ساكن ، نحو: لتّقه ، فإنهم يقفون عليه بالهاء، فأن يردوا إلى الكلمة ما قد حُذف منها \_ مع أنَّ مُوجِبَ الحذف قد زال \_ أحْرَى .

وهذا القسم هو الذي أراد بقوله: « وفي، نحو مر لزوم رد اليا اقتفى » ، يعني أن هذا اللفظ وما كان نحوه مما لم يبق من أصوله إلا حرف واحد ، لا بد فيه من رد ما نقص منه في الوقف ، كان في نداء نحو: يا مري ، أو في غيره نحو: هذا مُري ، ومررت بمري . والذي (هو) (٢) نحو مر قولك: مش (٤) من أشأيت زيداً القوم ، إذا جَعَلْتَه يسبقهم ، منقول (٥) من شأوتُهم: إذا سبقتهم .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت ، س : مرى . والمثبت عن ك .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/ ١٨٤ ، وفيه : « فيجمعوا عليه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « قولك من مشى من أشايت » وانظر اللسان: شاد .

<sup>(</sup>٥) الأصل : فتقول ،

ومُن (۱) ، من أنايته : أى أبعدته ، ومُث (۲) ، من أثايت القوم : إذا جرحت فيهم . ومُب (۲) ، من أبايته : أى أفخرته (٤) . وكذلك ما أشبهه ، إذا بنيت فيه على تسهيل الهمزة بحذفها ونَقْل حركتها إلى ما قبلها ؛ إذا أصل اسم الفاعل فيها : مُش ء ، مُن ء ، ومُث ء ، ومُب ء ، فإذا سَهًلت صارت (٥) إلى : مُش ، ومُن ، ومُب ومُث ومُث ، ومُب عن الله عن ردّ الياء فتقول : مُشي ، ومُني ، ومُبي ، ومُبي ، ومُبي ، ومُبي ، فإذا وَقَفْت فلا بدّ من ردّ الياء فتقول : مُشي ، ومُني ، ومُبي ، ومُبي ، ومُبي ، كما قلت : مُرى ، ومُر أصله اسم فاعل من أريته الشيء ،

واقتفى ، معناه اتُّبع ؛ قفوتُ أثره واقتفیتُه : أى اتبعته ، يريد أن لزوم الرد أمرٌ متبع معمولٌ به غير مُخالَف ِ ،

\* \* \*

وغَيْرهَا التأنيث مِنْ مُحَارُكِ سَكَنْهُ أَوْقِفُ رَائِم التَّحركِ أَوْ أَسْمَم الفَتحة أَوْقِفْ مُضْعَفِا مَالَيْسَ هَمْزًا أَو عَلِيلاً إِنْ قَفا محركا وحركات أنقالا الساكن تحريكُهُ لَنْ يُحْظَلاً هذا الفصل يذكر فيه أنواعاً خمسةً من تغيرات (٢) الوقف ، وما تلحق فيه

<sup>(</sup>١) انظر اللسان : نأى ،

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: ثأى .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: بأي .

<sup>(</sup>٤) س : حركته ،

<sup>(</sup>٥) الأصل : صار .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : تغيير .

من الكلم . وأخذ يُبيّن أولا أن ذلك التغير (١) إنما يلحق المحرك الذي ليس بهاء تأنيث ، وذلك في قوله : « وغَيّر ها التأنيث من محرّك » ، يريد أن هذه الأشياء إنما تلحق الآخر المحرك الذي ليس بهاء تأنيث (٢) . وأراد بالمحرك الآخر الموقوف عليه ، ودل على ذلك سياق كلامه من أول الباب إلى هنا ، فلذلك لم يحتج إلى التنصيص عليه فيقول مثلا: وغير هاء التأنيث من آخر محرك، بإظهار الموصوف (٣) . أما اختصاص هذه الأنواع بالمحرك فلأن الآخر إذا كان ساكنا في الوصل فهو إما صحيح الآخر وإما معتله ، فالصحيح الآخر لا إشكال في بقائه على سكونه ، ولا يدخله غير ذلك ؛ إذا لا بقيل روما ولا إشماما ، ولا تضعيفا ، ولا نقلا ؛ لأن هذه الأشباء مختصة بالمحرك كما سيتبين إن شاء الله ، والمعتل إما بالألف ، وإما بالواو ، وإما بالياء ، أما الألف فاللغة الشهيرة فيها بقاؤها على أصلها في الوقف من غير تغيير ، وما جاء من إبدالها ياءً أو واوًّا أو همـزةً في نحو: أفعَى ، وأفعَوْ ، وحُبُّلا ـ نادرٌ أو لغةً قليلة (٤) / لم يعتمد على ذكرها في هذا المختصر . هذا إذا كان اسمًا معربًا ، / ١٤ / وكذلك إذا كان فعلاً نحو يخشى ، أو اسمًا مبنياً ، أو حرفًا ، فالوقف عليه على

<sup>(</sup>١) الأصل، ت: التغيير.

<sup>(</sup>Y) س : التأنيث .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : الومنف .

<sup>(</sup>٤) وهي لغة فزارة وناس من قيس فإنهم يقلبون كل ألف ياء ، ويعض طيء يقلبونها واوا . الكتاب لسيبويه ٤ / ١٨١ ، والتكملة ٢٠٠ وشرح الرضي على الشافية ٢ / ٢٨٥ .

حاله ، وما جاء على خلاف ذلك فنادر وقليلٌ نحوقولهم في يا مثنى (1): يا مثناه، وهذاه في هذا ، وهناه في ههنا (1) ، وأما الياءُ فالإثبات فيها هو الشهير الفصيح (1) ، وما جاء من قولهم : غلام في غلامي ، وضربن في ضربني ، فقليل أو مختص (1) بالقافية أو الفاصلة. وكذلك قولهم : لاأدر (1) في لا أدرى ، وقفا ، وهو نادر أيضا ، وكذلك (1) حيث يبدل منها الجيم في نحو قول الشاعر، أنشده أبو زيد (1) :

يريد: حجتي ، وبي ، ووفرتي وعلى هذا الحكم يجري ما آخره واو في المبنى نحو: نو ، أو في الفعل المعرب نحو: يغزو ، وكذلك يرمي . وقد يجوز حذفها (لكن) (١٠) في القوافي والفواصل ، أو في نادر الكلام ، وهو قوله في التسهيل: « ولا حذف في نحو يقضي ، افعلي، ويدعُو ، وافعلُوا ، غالباً إلا في قافية أو فاصلة (١١) » . انتهى . فذلك كله لا يقدح فيما أصلًا الناظم . وقد

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : يا مشي ، : يا مشاه .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤ / ١٦٥ ، والتكملة ٢٦ ، وشرح الشافية للرضى ٢ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) س : الصحيح ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : مختصر .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : وذلك .

<sup>(</sup>٧) الرجز نسبه أبو زيد لبعض أهل اليمن ، وهو في نوادره ٥٥٥ ــ ٢٥٦ ، والمحتسب ١ / ٧٥ ، وشرح المقصل لابن يعيش ١٠ / ٥٠ ، وشرح شواهد الشافية ٢١٥ .

والشاحج: البغل والعمار، من شحج شحيجا وشحاجًا: إذا صوت. قيل: شبه ناقته أو جمله بالعير. والأقمر: الأبيض، والنهات: النهاق، وينزى: يحرك، والوفرة: الشحم إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٨) الأصل ، ت : يتمرى .

<sup>(</sup>٩) في النسخ : زفرتج ، وزفرتي ، بالزاي ،

<sup>(</sup>۱۰) عن س ، ك .

<sup>(</sup>۱۱) التسهيل ۲۲۹ .

أشرتُ إلى بعض ما ورد منه إشارة مختصرة ، والكلامُ فيها يطولُ . واو كان في لفظ الناظم ما يشير إلى شيء من ذلك لا ستوفيت النظر فيه ، على حسب ما يحتمله الشرحُ ، ولكنه سكت عنه اتكالا على فهم بقائه على أصله ، فمن هذه الجهة أشرتُ إلى ما أشرتُ إليه ، والله الموفق .

وأمااستثناء هاء التأنيث فلاختصاصها بحكم يأتي وهو إبدالها في الوقف هاء ، والهاء لا يصبح فيها روم ولا إشمام ولا غيرهما ؛ إذ كان ذلك بيانا لحركة الحرف الآخر ، والمحرك تاء لا هاء ، فلا تصبح إشارة إلى حركة فيما لم يبق فيه على تحريك ؛ لأن الهاء إنما أبدلت في الوقف ، والسكون لازم للوقف ، فلا يمكن فيها التحريك .

وإنما عبر عنها بالهاء ولم يقل: تاء التأنيث ، لحكمة ظاهرة ، وفائدة حسنة ، وذلك أنه إذا عبر (عنها) (١) بالهاء خرج (له) (٢) عن حكم الاستثناء ما لا يسمى من التاءات هاء ، إذ تاء التأنيث لا تسمى هاء إلا اعتبارا بمآلها في الوقف ، فما كان منها لا يُبدّل هاء فلا يقال فيه : هاء التأنيث ، فتاء بنت وأخت قد يعبر عنها بتاء التأنيث ولا يعبر عنها بالهاء ، لأنها لا تبدل هاء وكذلك تاء جمع المؤنث السالم نحو : هندات يعبر عنها بتاء التأنيث لا بها التأنيث ، فخرجت إذا هاتان التاءان عن حكم الاستثناء ، ودخلت في الحرك الذي ليس بهاء تأنيث ، فيجوز إذا في أخت وبنت وهندات الروم والإشمام وغير ذلك مما توفرت فيه شروطه ، ولا يقتصر بها على السكون فقط كما يكون ذلك في هاء

<sup>(</sup>۱) ليست في س ، ك .

<sup>(</sup>Y) ليس في س .

التأنيث نحو طلحة وحمزة . ثم عبر عنها بعد هذا بالتاء لا بالهاء في قوله :

« في الوقف تا تأنيث الاسم ها جُعِلْ » ، لأن (١) قصده هناك الاتيان بجنس
التاء وما يبدل منها الهاء في الوقف ومالا ، فتمكن (٢) هنالك ذكر / التاء ؛ إذ / ١٠ /
لم [ يقصد ](٣) إلا ما هو أعم من الهاء . وأيضا فإنه لو قال هناك : « في
الوقف ها تأنيث الاسم ها جُعِلْ » ، لم يكن فيه بيان ؛ إذ لا تسمى هاء إلا (٤)
بعد ثبوت إبدالها هاء ، وذلك بعد لم يتم ، بل هو آخذ في التعريف به ، فلا
يمكن إلا أن يذكر أصلها من التاء حتى يذكر إبدال ما يبدل منها .

وههنا مسألة هي مقدمة لما يذكره من الأوجه ، وذلك (٥) أنه قال : « وغَيْر في التأنيثِ من محرك » . وهذه العبارة تؤذن بعموم الحكم في كل محرك ؛ إذ قوته قوة أن لو قال : وكل محرك سوى الهاء فحكمه كذا . وإذا كان كذلك دخل له فيه كل ما تحرك آخره ، سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا ، وسواء أكان معرباً أم مبنياً ، كل ذلك يدخله التغير بما دون السكون من هذه الأنواع التي من الروم والاشمام والتضعيف والنقل ، أو ما توفرت فيه شروطه منها ، فكل مبني علي الضم نحو : يا زيد ، ويا حكم ، وقبل وبعد ، ومنذ وحيث ، أو على الفتح نحو : أين وكيف ، وقام وقعد ، وخمسة عشر ، وليت وسوف ، وإن وأن ،

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : لا قصده .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « وما لا يتمكن » ،

<sup>(</sup>٣) سقطت من هذا الموضع في الأصل ، وثبت في نهاية الجملة بعد قوله : من الهاء .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ولا ،

<sup>(</sup>ه) س : لأنه قال .

ولاأتَ ، أو على الكسر نحو : أمس (١) وجبر ، ويومئذ ، وكذلك : ضَرَبْتُ وَضَرَبْتُ وَضَرَبْتُ وَضَرَبْكُ ، وأنتَ وأنت ، وضربَهُ ويضربُه ، وضربتُمُ (٢) وضربهم وأنتم وأنتن ، وكذلك : منه وعنه ، وضربتم (١) وضربهم وأنتن ، وكذلك : منه وعنه ، وإليه ولديه ، وما أشبه هذا كله فداخل تحت ما ذكر ، وهذا مما يجب (أن يحقق )(٢) النظر فيه ، فقل من يتكلم من النحويين على هذه التفاصيل كلها ، وإنما لهم في إجازة هذه الأشياء اطلاقات لا تُوفي بالمقصود . فأما القراء فأجازوا مالهم أن يجيزوا من الروم والإشمام في كل متحرك ما عدا أربعة أشياء أو خمسة :

أحدها: هاء التأنيث ، وهي التي استثنى الناظم .

والثاني: ميم الجميع  $^{(3)}$  في المضمرات ، نحو: لهم ، ولكم ، وعليهم وعليكم وذلك عند من يصلها في الوصل بالواو أو بالياء ، فلا يجوز هنا روم ولا أسمام ، ولا غيره ؛ لأنّ الميم إنما تستعمل عند حَذْف الصلة ساكنة ، فصارت في الحكم كالهاء التي للتأنيث ، لا يصح فيها إشارة لمحركة ؛ إذ ليست من الحركات في شيء إلا $^{(0)}$  مع الصلة ، وهي قد زالت هذا على الاستعمال المشهور ، وأما  $^{(7)}$  من لغته من العرب التحريك في الوصل مع حذف الصلة ، وقد قُرِيء بذلك حكاها ابن مجاهد  $^{(V)}$  فإنّ الروم والإشمام وغير ذلك يجوز

<sup>(</sup>١) الأصل : أمير .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية للرضى ٢ / ٤١٣ ، ٤٢٤ \_ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) س ، ك : الجمع .

<sup>(</sup>٥) الأميل: ولا .

<sup>(</sup>٦) س : فأما .

<sup>(</sup>۷) انظر كتاب السبعة ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .

فيها ، إذ صارت كهاء الإضمار ، نحو : منه وعنه وعليه ، يجوز ذلك فيها من حيث جاز فيها التحريك مع حذف الصلة ، أما في اللغة المشهورة فلا بد من السكون ، هذا هو المشهور المعمول به عندهم ، وأصله لسيبويه إذ نص على أن ميم الجميع (1) إذا حذفت بعدها الواو (٢) والياء سكنت ، وبين أن وجه الحذف الاستثقال باجتماع الضمتين مع الواو في نحو : عليكمو مال ، أو الكسرتين مع الياء في نحو بهمي داء (٦) ، وقرر (٤) هذا المعنى ثم قال : « وأسكنوا الميم لأنهم لما حذفوا الياء والواو كرهوا أن يدعوا بعدها (٥) شيئا منهما ، إذ كانتا تحذفان استثقالا ، فصارت الضمة / بعدها نحو الواو ، ولو فعلوا ذلك لاجتمع / ١٦ / في كلامهم أربع متحركات ليس معهن ساكن ، نحو: رسلكم(١) ، وهم يكرهون (٧) هذا ؛ ألا ترى أنهم ليس من كلامهم اسم على أربعة أحرف متحرك كله . قال : « فأما الهاء فحركت (٨) في الباب الأول لأنه لا يلتقي ساكنان » (١) يعني أن الهاء لا تسكن كما تسكن الميم في رسلهم ونحوه (١٠) ، لأن الميم لا يكون ما قبلها إلا متحركا ، فإذا سكناها لم يلتق ساكنان بخلاف الهاء ، فإن

<sup>(</sup>١) س : الجمع .

<sup>(</sup>٢) الأصل: بعدها الهاء والواق.

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : بهمي ما .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : وقدّر .

<sup>(</sup>٥) س : بعدهما ، ونص سيبويه : « بعد الميم » ،

<sup>(</sup>٦) في الكتاب: رسلكمو.

<sup>(</sup>٧) الأصل: يكرمون.

<sup>(</sup>٨) الأصل : محركة ، ت : فحركة ،

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٤ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) الأصل : وتحوهم .

وخالف في هذه المسألة مكي ، فأجاز الروم والإشمام في ميم الجميع ، وزعم أن ذلك مما أغفل القراء الكلام عليها ، وأن الذي يجب فيها على قياس شرطهم جواز الإشارة ، قال : « لأنهم يقولون : لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في جواز الروم والإشمام » . (ثم) (١) قال : « فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له ، والذي لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية ، اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع إليه إذا صح » . قال : « وليس ذلك بموجود » . ثم قا ل: « ويقوى جواز ذلك فيها نصبهم على هاء الكتاب فيما ذكرنا بالروم والإشمام ، فهي (٢) مثل الهاء ، فيها توصل بحرف بعد حركتها كما تُوصل الهاء ، ويحذف ذلك الحرف في النها تُوصل بحرف بعد حركتها كما تُوصل الهاء ، ويحذف ذلك الحرف في كانها في هذا » (٣) . ثم بسط ذلك بسطاً كانياً في كتابه التبصرة ، ثم قال : « فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف كالسكون لا غير » (٤) .

قال أبو جعفر بن الباذش: قال لي (أبي) (٥) - رضي الله عنه -: بل مجيز الروم والإشمام في ميم الجميع هو المفارق للنّص، لأنّ سيبويه نصّ على أن ميم الجميع (٦) إذا حذفت بعدها الواو والياء سكنت، ثم أتى بنص الكتاب المتقدم، ثم قال: فجمع سيبويه بهذا (٧) الكلام حكم الميم وهاء الكناية،

<sup>(</sup>١) ليست في س ، ك .

<sup>(</sup>٢) س : فإنها .

<sup>(</sup>٣) في التبصرة : « في غير هذا » .

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٣٤١ ـ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) س ، ك : الجمع .

<sup>(</sup>V) الأصل ، ت : هذا .

وانْبَنَى على ذلك جوازُ الروم والإشمام في الهاء وامتناعُه في الميم ؛ ألاترى أن من حذف الياء والواو في الوصل سكّن الميم أبدًا ، فإنما يكون الوقف لجميعهم على الحدّ الذي استعمله بعضهم في الوصل » (١) .

هذا ما قيل في المسألة ، وظاهر إطلاق الناظم (أنه) في هذه المسألة على مذهب مكي ؛ إذ لم يستثن ميم الجميع (٢) كما استثنى هاء التأنيث ، وبعيدٌ غاية البعد أن يترك مذهب الكتاب وظاهر كلام سيبويه ويتبع مكياً في رأيه ، فهذا فيه ما ترى .

والثالث من المستثنيات: الآخر المتحرك بحركة عارضه ، كالمتحرك لالتقاء الساكنين نحو: ﴿ قُلِ الحقّ ﴾ (٤) ، و ﴿ ابتغوا الفتنة ﴾ (٥) . ( وقالت العرب ، عَلَتِ الأصوات ، وما أشبه ذلك ) (١) ، وكذلك إذا نُقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها من كلمة أخرى ، نحو: لو أنك فعلت ، فمثل هذا لا يجوز فيه الإسكان كما كان قبل عروض الحركة ، لأن أواخرها ساكنة ، وإنما حركت لعارض في الوصل زائلٍ في الوقف ، فلا يصح فيها دوم ولا إشمام ولا غيرهما، اللهم إلا أن تكون الحركة العارضة كاللازمة بالحكم ، فإن حكمها حكم اللازمة يجوز فيها مايجوز فيها ، وذلك نحو: مُلَّ ، ودفّ ، والخبّ ، والوَطّ ، والوَطّ ،

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢١ه .. ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) س : الجمع .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٨ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين وقع في النسخ بعد المثال الآتي لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، وهو : لو أنك فعلت .

إذا وقفت على مذهب من يسهل الهمزة من العرب ، فإنك تشم هنا أو تروم أو تضعف إن / شئت من حيث صار ما قبل الهمزة بعد حذفها هو حرف را١٧/ الإعراب، وحرف الإعراب على الجملة ، لازم للحركة ، فلا بدّ أن يحكم له هنا بحكم حرف الإعراب الأصلى ، وأيضا فإن سكون لام ملَّ ، وفاء دفُّ بعد التسهيل إنما هو وارد على الحركة المنقولة ، فالسكون للوقف هو العارض بالنسبة إلى الحركة المنقولة في الوصل أو في تقدير الوصل ، وهذا بخلاف قولك مثلا: قيد إبلك ، لأن الهمزة هنا لازمة لكونها (١) في كلمة ، فالحركة إذًا لازمة ، وهي في قيد إبلك غير لازمة ، فالحركة فيه غير لازمة (٢) وعلى هذا الأصل يتوجه الخلاف في ( يومئذ ) $^{(7)}$  و ( حينئذ ٍ )  $^{(1)}$  ، فذهب مكي إلى أنه لا يتجاوز بها السكون ، قال : « لأنّ التنوين الذي من أجله تحركت الذال يسقط في الوقف ، فتترجع الذالُ إلى أصلها وهو السكون ، فهو بمنزلة (لم يكن الذين)<sup>(ه)</sup> وشبهه » قال : « وليس هذا مثل غواش وجوار ، وإن كان التنوين في جميعه دخل عوضاً من محذوف ، لأن التنوين دخل في هذا على متحرك ، فالحركة (١) أصلية ، والوقف عليه بالروم حسن ، والتنوين في (يومئذ) و (حينئذ) دخل على ساكن فَكُسر لالتقاء الساكنين ، وصار التنوين في الوصل تابعاً للكسرة ، فتقف على الأصل (٧) ».

<sup>(</sup>۱) س : لأنها ،

<sup>(</sup>٢) انظر الإقناع ٢٨ه ـ ٢٩ه .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٦٧ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨٤ من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من سورة البينة .

<sup>(</sup>٦) الأصل : والحركة ،

<sup>(</sup>٧) التبصرة ٣٣٩ ـ ٣٤٠ .

وذهب أبو الحسن ابن الباذش إلى جواز ذلك في (يومئذ) و (حينئذ) ، قال : « لأن الحركة قد لزمته في الوصل في الاستعمال ، فيكون الوقف عليها كالوقف على كل متحرك وإن كان أصلها \_ إذا لم يدخلها التنوين عوضا \_ السكون (١) وكأنها مع التنوين في حكم ما بنى على الكسر ، وحركات البناء تشم وترام كحركات الإعراب (٢) .

فعلى الجملة لا بد من هذا الاستثناء ، إذ هو ضروري ، ولا يقول أحد باعتبار حركة ( قل الحق ) (7) في الوقف ، فكان من حق الناظم أن ينبه على ذلك ، وإلا (3) كان إطلاقه خطأ .

والرابع من المستثنيات: هاء الضمير إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة أو (ياء) (٥) ساكنة ، نحو: به ، أو: فيه وإليه وعليه ، أو كانت مضمومة وقبلها ضمة أو واو نحو: يضربه ويكرمه ، وضربوه وأكرموه . فاختلفوا في جواز الروم والإشمام في هذا النحو ، فحكى مكى عن القراء أنه لا يجوز فيه إلا السكون ، وذلك لخفائها وبعد مخرجها ، واحتياج الواقف لأجل الروم إلى تكلف إظهارها ، هذا مع ما في الكلام من ثقل خُروج من ضم إلى ضم ومن كسر إلى كسر ، فكان ذلك كله مستثقلا ومتكلفا (١) في النطق . وحكى عن النحاس جواز الروم والإشمام في هذا ، قال: وليس هو مذهب القراء قال (٧) وذكر

<sup>(</sup>١) الأمل: « من السكون ، فكأنها » .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢٩ه .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٤) الأصل : وإن كان .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الأصل: أو متكلفا.

<sup>(</sup>۷) عن س .

الداني (١) الضلاف عن أهل الأداء وأن منهم من يأخذ بالإشارة ، قال : وهو أقيس  $(\Upsilon)$  .

قال أبو جعفر ابن الباذش: « وهو كما قال » ، يعني كونه أقيس  $(^{Y})$  ، قال: « وإنما نزّل سيبويه الهاء منزلة الساكن في كونها وصلاً للرّويّ في قوله $(^{Y})$  :

## عَفَت الديار محلَّها فمقامها

لا في امتناع الروم والإشمام » قال : « فالواجب الأخذ فيهابالاشارة ، وفي ميم الجميع بغير إشارة على ما ذكرنا من نص سيبويه » (٤) .

هذا ما قالوا ، وليس على الناظم في عدم استثنائه هذا دَرْكُ ، لإمكان حمل كلامه على ما قال النحاس ، وهو أقيس الوجهين على ما قال / ابن/١٨/ الباذش ، على أن ما قاله القراء من إلزام الإسكان له وجه وذلك أن العلة التي لأجلها منع سيبويه الإشارة في ميم الجميع من استثقال أن توالى الكسرات أو الضيمات وتوالى المتحركات موجود هنا ، ولأجل ذلك كان من منع هنا مجيزًا فيما إذا لم يكن قبل هاء الضمير إلا فتحة ، كقولك : أكْرَمَه ، لفقد الاستثقال الموجود في مسألتنا . فما قاله سيبويه في وجه المنع يصح أن يكون مستندا في المنع هنا .

<sup>(</sup>١) الأصل : الرازي .

<sup>(</sup>٢) الأصل: أنيس.

<sup>(</sup>٣) لبيد ، من مطلع معلقته ، وتمامه

بمنى تأبّه غولها فرجامها

انظر شرح القصائد السبع ٥١٧ ، وأمالي ابن الشجري ٣٩/٢ ، واللسان : منى .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢٣٥ ـ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>ه) الأصل: الاستثقال.

وهذا التوجيه تلقيته من بعض أصحابنا المحققين ـ نفعه الله ـ وعليه يجري أيضا منع الإشارة فيما إذا تحرّك  $\binom{(1)}{1}$  ما قبل الهاء ، بالكسر نحو قوله تعالى :  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  ونحوه عند من ضمّ الهاء بعد الكسرة ، وهوخلاف ما رواه مكى ، فافهمه .

والخامس من المستثنيات: الهمزةُ المسهلة (٢) بينَ بين ، إذا وُقف عليها نحو ، ذَرَأ ، وتَبررً ، ومن الخطأ (٤) ، وامرق ، ولؤلؤ ، ويبدى و ( وتبرى ء ) (٥) ، فالهمزة هنا تسهيلها بين بين ، فإذا وقفت عليها فالقياسُ أن لا روم فيها ولا إشمام ، لأنها قد سكنت (٢) في الوقف ، وصار (٧) التسهيل فيها إذ ذاك بالإبدال ، فألف قرا (٨) كألف الرحى ، ويا بيدي كياء يرمي ، وواو لُولو كواو يغزو ، فلا يصح فيها غير التسكين كحروف المدّ واللين . وقد ذكر الداني ومكيّ عند قوم الإشارة والتسهيل بينَ بين ، وتعقّب ذلك أبو الحسن ابن الباذش بأن الحرف الموقوف عليه ساكن ، وطروء الروم عليه لا يُوجب له حركة ، وإذا كان كذلك سكنت الهمزة في الوقف كما يجب في كل حرف موقوف عليه ، ثم تبدل ألفا أو واوا أو ياء على حسب حركة ما قبلها ، ولا يتأتّى في هذه الحروف روم ، وسبيلها في ذلك سبيلُ تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاءً، فلا يكون فيها روم ولا إشمام، لأن الحرف الساكن في الوقف غير الحرف المتحرك (٩) في الوصل (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) الأصل: تحرى ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٢) الأصل : المسألة .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، وفي الإقتباع ٢١٦ \_ والشاطبي قد أخذ أمثلته منه \_ : ( من ملجأ ) فلعله محرف عنه .

<sup>(</sup>ه) ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) الأصل: سيلت ،

<sup>(</sup>٧) الأصل : وجاز ،

<sup>(</sup>٨) في الإقناع : دُرأ ،

<sup>(</sup>٩) الأصل: المتمري،

<sup>(</sup>١٠) الإقناع ١١٧ .

هذا ما قال ، وقد نص على هذا (المعنى)(۱) من أنه لا روم فيها ولا إشمام الفارسي في الإيضاح ، حين تكلّم على الوقف على الهمزة المتحرك ما قبلها ، كالخطأ والرشأ فقال : « وأما الذين يخففون الهمزة بين بين من أهل الحجاز فيقولون : رعيت الكلا وهذا الكلا ، وبالكلا ، فيقلبونها ألفاً ، لأنها قد سكنت في الوقف وقبلها فتحة فصارت بمنزلة الألف في راس وفاس إذا خُفَفت » . قال : « ولا تشم ولا تروم ، كما لا تفعل ذلك بألف الرحى والعصا» قال : « ولو كان ما قبل الهمزة مضموماً لانقلبت على قولهم في التخفيف واوا ، نحو قولهم : هذه أكمو ، إذا وقفت على هذه أكمو يا فتى . التخفيف واوا ، نحو قولهم : هذه أكمو ، إذا وقفت على هذه أكمو يا فتى . وإن كانت كسرة انقلبت ياء، نحو : أنا أهني (۱)قال : ولا إشمام في هذه الواو ، ولا هذه الياء ولا ردم ، كما لا إشمام ولا روم في واو يغزو ، ولا (ياء)(۲)

وعلى هذا المعنى الذي قرره الفارسي نص سيبويه في باب الوقف في الهمز، غير أنه نفى الإشمام (٥) ولم يتعرض للروم بنفي ولا اثبات ، فهو محتمل ، إلا أنه قد فسر بكلام الفارسي )(٢) ، والظاهر من قول (١) الفارسي ما قاله ابن الباذش من أن الروم وارد على السكون ، وإلا فكانوا يذكرون جواز /١٥ الوقف بالروم ابتداء ثم ينصر على المنع فيما إذا وقفوا أولاً بالسكون /١٩/

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) يقال: هنأني الطعامُ ، وهنألي يهنئني ـ ويهنئوني أيضا ـ : صار هنيئاً ـ وقد ورد الفعل كذلك من
 باب فعل يقعل ، وفَعَل .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) التكملة ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) سقط من س

وأيضاً لولم يكن الأمر كذلك لم يمنع إبدال الهمز، عند وجود الروم، لأنه نطقً ببعض الحركة ، والسكون بعد لم (١) يكن، فكيف تُبدل مع بقاء التحريك؟ هذا مشكل ، وعند هذا قد يصبح ما قاله مكى وغيره (٢) ، وهو ظاهر من حال الروم، فإنه إبقاء لبعض الحركة في الحس فيظهر أن تقدير تقدم السكون دعوى، اللهم إلا أن يُنقل عن العرب المخففين (٣) الامتناع من الروم إذا وقفوا ، فحينئذ يصبح هذا التقدير ، والله أعلم ، وأما الإشمام (٤) فظاهر المنع على كل تقدير لما تقدم .

وإذا تقرر هذا حصل أن همزة بين بين لا يصح فيها روم عند الفارسي وابن الباذش ، ولا إشمام مطلقاً مع أنها متحركة ، إذ هي بزنة المتحرك في الشعر ، وهذا مذكور في موضعه ، فصار نقضا على إطلاق الناظم المتقدم ، حيث قال :

وغيرَ ها التأنيثِ من مُحَّركِ سكِّنْه أو قِفْ رائم التحرُّكِ

ولم يستثن من ذلك الهمزة المسهلة بينَ بينَ ، فاقتضى ذلك جواز الروم فيها، وهو ممنوع، إلا أن يكون رأى في ذلك رأى من حكى عنهم الداني ومكي ، وهو بعيد أو  $\binom{0}{2}$ يقول : إنَّ الوقف  $\binom{1}{2}$  بالروم ليس ثانيا عن السكون ، بل هو إبقاء لبعض الحركة في الوصل على ما هو الظاهر ، فإذا عُزِم على الروم أمكن ابقاء الهمزة على حالها في الوصل ، إذ $\binom{1}{2}$  لم تذهب الحركة جملة .

<sup>(</sup>١) الأصل : كم .

<sup>(</sup>٢) انظر النشر ١ / ٤٦٤ ــ ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: المحققين،

<sup>(</sup>٤) الأصل : بالاشمام ،

<sup>(</sup>ه) الأصل : أنْ ،،

<sup>(</sup>٦) الأصل: الوقفة ،

<sup>(</sup>٧) س : إذا .

فالحصل أنم القيود المحتاج إلى ذكرها في جواز<sup>(۱)</sup> تلك التغيرات <sup>(۲)</sup> لم يذكر منها إلا أن لايكون الآخر هاء التأنيث ، وأغفل ذكر البواقي كما رأيت ، وكذلك فعل في التسهيل فلم يستثن فيه إلا ما استنى هنا ، وعذره في ذلك مقبول ؛ إذ أكثر النحويين لا ينتبهون على هذه الأشياء ، ولا يشيرون إلى شيء منها ، وذكرُها ضروري .

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله ، فقوله : « سَكُنْه » هو أحد الأوجه الخمسة في الوقف على المحرك ، أي قف عليه بالسكون ، فتقول في جاء ني زيد ؛ وفي قام الرجل ؛ قام الرجل ، وما أشبه ذلك وإنما قدم السكون لأنه الأصل في الوقف ، وذلك لأن الوقف موضع استراحة ، والإبتداء شروع في عمل ، وقد تقرر أن الابتداء إنما يكون بالحركة فضد أنه الذي هو استراحة وفراغ من العمل إنما يكون بضد الحركة وهو الكسون . وأكثر العرب على الوقف ما السكون على ما نقله السيرافي ، قالوا : ومن استعمل (٢) الروم والإشمام والتضعيف والنقل فإنه على مذهب غيره في السكون ، إلا أنه زاد الفرق بين ما يعرض سكون في الوقف ، وبين ما يلزمه السكون أي الوصل والوقف ، على مذهب العرب في التنبيه على الأصول .

وعلامة السكون في الخط خاء فوق الحرف المسكن نحو: هذا زيد خ(٤)، وهي مقتطعة من قواك: خفيف، لأن الروم و الإشمام فيهما إشارة إلى الحركة، فليس الوقف بهما إسكاناً خالصاً.

<sup>(</sup>١) س : في زوال ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : التغييرات .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : استعمال ،

<sup>(</sup>٤) انظر التكملة لأبي على ١٩.

ثم قال: «أوقف رائم التحرك » / هذا هو الوجه الثاني ، وهو الروم ، / ٢٠ / اتى باسم فاعله ، أي : قف حالة كونك دائماً الحركة ، أي : مشيرا لها إشارة الروم ، وأقام التحرك مقام الحركة لقرب معناهما ، والروم هو النطق ببعض الحركة ، فلا بد من الصوت معها ؛ لأن الحركة صوت فلذلك كان الروم مما يدركه الأعمى بخلاف الإشمام ، وإنما أتوا بالروم حرصا على بيان الحركة ، وهو آكد من الإشمام في بيانها ، لأنه نطق ببعضها بخلاف الإشمام .

وعلامته خط أمام الحرف، فتقول : هذا زيد ــ ، ومررت بخالد ــ ، ورأيت الحارث ــ (١) .

وإطلاق الناظم في هذا يدلُّ على أن الروم يكون في الأحوال كلها من  $\binom{(Y)}{(T)}$  الرفع والنصب ( والجر ) $\binom{(Y)}{(T)}$  كما مر تمثيله ، لأنه صويت ضعيف بالحركات الثلاث يتبع ذلك  $\binom{(3)}{(T)}$  الصويت الحرف الذي تُقفُ عليه .

وفي المسألة ثلاثة أقوال ،  $(aذا)^{(0)}$  أحدها ، وعليه سيبويه والجمهور $^{(7)}$  . والثاني : استثناء المنصوب ، وهو مذهب القراء أجمعين  $^{(V)}$  ، وذهب إليه

<sup>(</sup>١) انظر التكملة لأبي علي ١٩.

<sup>(</sup>٢) الأصل : في

<sup>(</sup>۲) سقط من س

<sup>(</sup>٤) الأصل: بذلك .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٧) انظر التبصرة لمكي ه / ٣٣٥ ـ ٣٣٦ .

أبو حاتم من المتقدمين ، وأطلق العبارة به ابن عبيدة (١) من القريبي العهد المتأخرين ، أخذًا منه لذلك عن شيخه ابن أبي الربيع حيث جعل الروم في المنصوب قليلا ، ولذلك لم يقرأ به أحد من القراء ، واحتجوا بخفة الفتحة وبأنها ضعيفة ، فإذا نطقت ببعضها نطقت بجميعها وهذا لم يرتضه الناظم وقد رد بأن الروم لا يرفع حكم السكون بما فيه من جرى بعض الحركة في الوقف ، فلا يمتنع أن يكون الفتح كغيره . وانما فرق سيبويه <sup>(٢)</sup> بين النّصب وبين الرفع والجر في الوصل ، فذكر أنهم يشبعون الضمة والكسرة ويمططون (٢) فيقولون : هو يضربها ، ومن مأمنك ، قال : وعلامتها وأو وباء ، ويختلسها بعضهم اختلاسا فيقولون : يضربها ومن مأمنك ، يسرعون اللفظ ، قال : « ولا يكون هذا في النصب ، لأن الفتحة أخف عليهم »(٣) . يعني أن خفَّتها مشبعة  $(13)^{(2)}$  عن تخفيفها بالاختلاس ، وروم حركة النصب ليس للتخفيف ، إنما  $(13)^{(2)}$ هو للدلالة ، على تحرك الصرف في الوصل ، فالصركات كلُّها يمكنُ النطقُ بجميعها وببعضها، غير أن الفتحة لما كانت خفيفة مع الإشباع لم تختلس في الوصل في: لن يضربها ؛ إذ لا حاجة إلى ذلك ، واخْتُلست ريمَت بسبب الحاجة إلى ذلك في حالة الوقف ، وهذا ظاهر .

<sup>(</sup>١) هو أبويكر محمد بن عبد الله الأنصاري الإشبيلي مقرىء أديب ، أكثر عن ابن أبي الربيع ، وقرأ القراءات على ابن الديباج ولد سنة ٦٢٧ وسكن سبتة ومات بها سنة ٧٠٦ .

انظر غاية النهاية ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ويطلقون.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

والقولُ الثالثُ : الاقتصار بالروم على المرفوع والمضموم خاصّة ، وهو قولٌ ينسبُ إلى ابن كيسان وهو (١) ظاهر كلام الزجاجي في الجمل حيث قال : والإشمامُ ورومُ الحركة إنما يكونان في المرفوع (٢) ، ثم قال حين بيّن الروم : وهو أن تلفظ بآخر الكلمة وأنت مشير إلى الحركة ليُعلَّم أنه مضموم (٣) . فخصّه بالضم ، وهو كالنصّ ، على أن الشلوبين تأوّله على أن مراده بقوله : إنما يكونان في المرفوع ، أى : إنما يجتمعان معاً في المرفوع ، ويكون قوله : لتعلم أنه مضموم تمثيلاً فقط ، لا لأنه مختصّ به . وأيّاما أراد فهذا مذهب مردود ، مخالف لما يحكيه سيبويه وغيره عن العرب ، وهم الحجة على الجميع ، ولم يحفل به / الناظم ، مع أن عمل الروم ممكن (١) في الحركات كلها ، لأنه /٢٠/ عمل اللسانِ ، فيلفظ (٥) بها لفظاً خفيفاً مسموعاً .

ثم قال: « أَقْ أَشْمِمِ الضَّمَّة ».

هذا هو الوجه الثالث وهو الإشمام ، أتى بفعله ، أى : أشر (١) إلى الضمة إشارة الإشمام ، وحقيقة الإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان بحيث لا يُحسّه الأعمى ، وإنما هو لرأى العين ، على هذا جمهور(١) النصويين . وابعضهم هنا مخالفة في أربعة مواضع :

<sup>(</sup>١) الأصل : قهو .

<sup>(</sup>٢) الجمل ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، وقد زيد فيه عن إحدى النسخ : والمجرور .

<sup>(</sup>٣) الجمل ٣٠٩ ، وزيد بعده أيضًا : أو مجرور .

<sup>(</sup>٤) الأصل : يمكن .

<sup>(</sup>ه) س : يلفظ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : أشار .

<sup>(</sup>٧) التكملة ١٩ ، وانظر الكتاب ٣ / ٩٥٥ عند قول الراجز :

متى أنام لا يؤرقني الكرى ليلا ، ولا أسمع أجراس المطي واسان العرب : شمم .

فالأخفش حكي عنه (أن الإشمام) (١) يفهم بالسمع دون النظر ، قال ابن خروف : وهي حكاية فاسدة ،

وقطربُ يقول: الإشمام وضع النحويين ، وليس بمسموع من العرب . وهذا فاسدُ لأنه وان لم يُسمَع مأخوذُ بالأبصار من أفواه العرب ، وقد قال سيبويه بعد كلامه في الإشمام: « وهذا قولُ العرب ( ويونس والخليل (٢) » فعزاه إلى العرب ، وهو الثقة فيما ينقل فلا يسمع كلامُ غيره في ذلك )(٢) .

وابن خروف يقول: إن الإشمام على وجهين: إشمامٌ في الوقف، وهذا هو الذي لا يُحسُّ به الأعمى، وإشمامٌ في وسط الكلمة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون له صوتٌ، فهو مما يسمع كالروم.

وينقل القراء عن ثعلب وابن كيسان أنَّ الإشمام أتَمُّ في البيان من الروم ، وكأنه نطقُ ببعض الحركة بخلاف الروم ، فإنه تناولُ إلى الحركة من غير وصول إليها ، وحجة هذاالرأى ما ذكروا منْ أنَّ القائل إذا (قال) (٢): رُمت الشيء ، فهو عبارةٌ عن محاولة أخْذه من غير وُصُول اليه بعد ، وإذا قال : أشممت الفضية الذهب ، فالمعنى أنه خلطها بشيء منه ، فالروم والإشمام منقولان من هذا . وما قالاه اعتراض على الاصطلاح ؛ إذ غايته أنْ سمَّوا الروم إشماماً والإشمام روما ، وإذا فُهِمتْ المعاني فلا مشاحَّة في الألفاظ .

وعلامةُ (٤) الإِشمام نقطة أمام الحرف ، كقولك : هذا زيد ، ومررت بخالد ، (٥)

<sup>(</sup>١) سقط من س ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) س : وعلامته نقطة .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤ / ١٦٩ ، والتكملة ١٩ ، والتبصرة للصيمري ٧١٦ .

وتخصيصه الإشمام بالضمة في قوله: « أَن أَشْمَمِ الضَمّة »، ولم يطلق، ظاهر في أنه لا يقع عنده في المفتوح والمكسور. وهذا مذهب غيره، وإنما اختص بالرفع والضم دون غيرهما لأنه إذا وضعت لسانك أو حلقك موضع الحروف(١) استطعت أن تضم شفتيك حتى تُعلَّمُ الذي يبصرك أنك تنوي الرَّفْعَ في الحرف. وإذا تكلمت بالحرف فأردْت أَنْ تُعلَّم أنك تنوي فيه(٢) الفتح أو(٢) في الحرف ، وإذا تكلمت بالحرف فأردْت أَنْ تُعلَّم أنك تنوي فيه(٢) الفتح أو(٢) الكسر ، كما فعلت في المرفوع ، لَمْ تَقْدر أَنْ تُري مَنْ يَنْظُرُ إليك ما في فيك وحلَّقك كما أريَّتُهُ مَا في شَفتَيْك ؛ لأن ما في الشفتين يظهر للنَّاظر ، وما في الفم لا يظهر . إلى هذا المعنى أشار سيبويه في تعليل الاختصاص بالمرفوع والمضموم (٤) . وعلَّل الصيمري منع الإشمام في المكسور بأنه تشويه للفم (٥) . قال ابن ملكون : هذا لا معنى له ، ولو امتنع الإشمام في المكسور لأنه تشويه للفم لوجب أن يمتنع في المرفوع والمضموم مخافة التشويه . قال : وأي تشويه في الإشارة بالشفتين قليلاً إلى الضم للدلالة على الحركة المفقودة في الموقف ؟! ثم علل ذلك بأن ضم الشفتين لا يكون دلالة على الجر والكسر كما كان دليلاً على الرفع والضم والضم .

وقول الناظم: «أو أشمم الضمّة ، أطلق الضمة على حركة الإعراب وحركة البناء معًا ، لأن حركة الإعراب يقال لها: الضمة ، كما يقال / ذلك / ٢٢ / لحركة البناء ، فإطلاقه صحيح على الاصطلاح ، بخلاف ما لو قال: الضم ، من غير تخصيص بهاء التأنيث ، فحينئذ كان يُحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك الإطلاق . ويريد بالضمّة ضمة آخر الكلمة ، وهو بَيِّنُ .

<sup>(</sup>١) س : الحرف .

<sup>(</sup>٢) س : به ،

<sup>(</sup>٣) الأميل ، ت : والكبير .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ١٧١ . (٤) الكتاب ٤ / ١٧١ .

<sup>(</sup>ه) التبصرة ٧١٧ .

ثم قال: « أو قف مُضعفا ».

هذا هو الوجه الرابع وهو التضعيف ، أطلق عليه لفظ الإضعاف ، فبنى منه مُضعفًا ، اسم فاعل من أضعف ، والاصطلاح على ضعف تضعيفًا فهو مضعف ، لا على أضعف إضعافًا فهو مضعف . لكن لما كان المعنى واحدًا تساهل في العبارة عنه ، ومعنى كلامه أنّك مخير أيضاً في أن تقف على الحرف الآخر مضعفا له ومشددا ، فتقول في خالد : خالد ش ، وفي فرج : فرج ش ، وفي يجعل : يَجْعَل ش ، فتشد الآخر ومنه ما روى عن عاصم أنه كان يقف على قوله تعالى : ( وكل صغير وكبير مستطرة ش)(١) ، بتشديد الراء(٢). قال الأهوازي (٢) : « ولم يَذْكُر من جميع القرآن إلا هذا الحرف فقط ، ويلزمه أن يقف كذلك على جميع ما أشبه ذلك إذا تحرّك ما قبل آخر حرف مِن الكلّمة ، إلاً يقف كذلك على جميع ما أشبه ذلك إذا تحرّك ما قبل آخر حرف مِن الكلّمة ، إلاً القراءة ستة ليست بالقياس (٢) .

وعلامة التشديد :  $m^{(1)}$  ، وهي مقتطعة من شديد ، كما أن الخاء مقتطعة  $m^{(0)}$  من خفيف .

قال سيبويه : « هم أشدً توكيداً »  $(^{7})$  يعني أنّ من وقف بالتضعيف زاد في التوكيد في الدلالة على أن الموقوف عليه متحرك لا ساكن ، « فأرادوا أن يجيئوا  $(^{\lor})$  بحرف لا يكون الحرف الذي بعده إلا متحركا»  $(^{7})$  ، لأنك لو قلت : خالدٌ ، فخففت  $(^{\Lambda})$  ، لتوهيم أنه كان ساكناً في الوصل ، فلما ثقلت

<sup>(</sup>١) الآية ٥٣ من سورة القمر .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ١١٥ ـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز ، شيخ القراء في عصره . ولد بالأهواز سنة ٣٦٢ ، وقدم دمشق واستوطنها ، وتوفى بها سنة ٤٤٦ ، انظر غاية النهاية ٢٠٠/١ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ١٩ والتبصرة ٧١٦ .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : منقطعة ،

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤/٨٦٨ .

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت يجمعوا .

<sup>(</sup>٨) الأصل : فخفيت ،

ذهب (١) ذلك التوهم ، لأنه لا يكون المدغم فيها ساكناً أبدًا ، لما (٢) في ذلك من اجتماع ساكنين على غير شرطه .

ثم أخذ يذكر شُرُوط الوَقْفِ بالتضعيف فأتى بشروط تلاثة إ

أحدها: ألا يكون الحرف الموقوف عليه همزة ، وذلك قوله: «ما ليس همزا » ، ما: منصوبة على المفعول باسم الفاعل الذي (٢) هو مُضعف ، يعني أنه لا يجوز التضعيف في الهمزة لأنها لثقلها لا تضاعف(٤) ، على ما هو مذكور في باب الإدغام ، فلا تقول في الخطأ والرشأ : الخطأ ش ، الرشأ ش .

والثاني: أن لا يكون الصرف عليالاً ، وذلك قوله: « أو عليالا » ، وهو معطوف على « همزاً » ، والتقدير: أوقف مُضعفاً ما ليس عليالاً ، أى : معتلاً ، فإنه إن كان معتلا لم يصح تضعيفه . وحروف العلة الألف والواو والياء (فأما الواو والياء) (أ) فتضعيفهما (١) يؤدي إلى الثقل المهروب عنه ، فلا تقول (٧) في يغزو: يغزو ش ، ولا في يرمي : يرمى ش . وأما الألف فأولى أن لا يصح فيها التضعيف (٨) فيستثقل أو يستخف .

<sup>(</sup>١) الأصل : خف ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : لها .

<sup>(</sup>٣) الأصل : التي .

<sup>.</sup> فدان<mark>مت : س (٤)</mark>

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الأصل: فتضعيفها.

<sup>(</sup>٧) الأصل : يقال .

<sup>(</sup>٨) الأصل: تضعيف.

والثالث: أن يَقْفُو مُحرَّكًا ، وذلك قولُه : « إنْ قفا محرَّكا » ، والضمير في « قفا » عائد على مدلول « ما » وهو الحرف الموقوف عليه ، وأتى به في مساق الشرط المدلول عليه بإنْ بعد ما جمع الوصفين المتقدمين ، كأنه يقول : ما جمع الوصفين المذكورين يجوز فيه التضعيف إنّ كان قد قفا مُحرَّكاً ، ومعنى قفا : تبع ، قفوت أشره / واقتفيتُه : إذا اتبعته وأتيت في قفاه ، أي : إن/٢٢/ تبع الآخر محركا ، وذلك نحو ماتقدم من قواك : فرج وخالد وجعفر، ففي مثل هذا (۱) تقول: فرج ش وخالد ش وجعفر ش . فإن قفا ساكناً فمفهوم الشرط أن لا يقف بالتضعيف ، لأنه لا يمكن الجمع بين ثلاثة سواكن .

فإن قيل: فهل يجوزُ التضعيفُ إن كان ما قبل الآخر ساكناً بمنزلة المتحرك ، وذلك حروف المدّ واللين ، لأنَّ مدّها يقوم مقام الحركة ، فكما تقو: دوابّ ، وثوبك ثُمُود ، وهذا أُصنَيْمُ ، فتقف عليها(٢) بالتضعيف الأصلي فكذلك كان ينبغي أن تقول في حمار إذا وقفت: حمارٌ ، وفي بعير : بعيرٌ ، وفي كفور : كفورْ ش .

فالجوابُ أن ذلك لا ينبغي أن يجوز في الوقف (على الألف ، لأن الجمع بين ساكنين على الإطلاق مستثقل ، فلا يجوز أن يُؤتى به في الوقف) (٣) الذي هو موضع استراحة ، فإذا استثقل الساكنان في الوقف كما ذكر فاستثقال

<sup>(</sup>١) الأصل : هذه .

<sup>(</sup>٢) الأصل : عليهما ،

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

ثلاثة سواكن أولى ، مع أن هذا لم ينقل عن العرب ، فالقولُ بجوازه قولُ بالامتناع ، قاله بالختراع اللغة ، وإذا امتنع في الألف فهو في الياء والواو أولى بالامتناع ، قاله ابن الضائع .

ثم قال : « وحركات انقلا » .

هذا هو الوجهُ الخامسُ ، وهو النقل ، وحركات : مفعول بانقلُ . والنقلُ : عبارةً عن نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الحرف الذي قبله حتى يوقف عليه بخالص السكون ، فتقول في قولك هذا النقرُ : هذا النقرُ ، وفي قولك انتفعتُ بالنقر : انتفعتُ بالنقرْ ، وفي منهُ وعنهُ واضربهُ : منهُ وعنهُ واضربهُ . وكذلك ما أشبهه . فمن نقلِ الضمة ما ذكره (١) خلف عن الكسائي (من )(١) أنه كان يستحبّ الوقف على منهُ وعنهُ ، يُشمُّ النون الضمة ، حكاه ابن مجاهد (٢) . وحكى ابن الأنباري عن خلف قال : سمعتُ الكسائيُّ يقولُ : الوقف على (فَلاتكُ في مريّةُ منه » (أ) ، منه بالتخفيف وجَرْم النون في الوقف ، وكذلك في الوقف كما يصل » (قال)(أ) : « ويجوز: منهُ برفع النون في الوقف ، وكذلك في الوقف ، وكذلك ني الكسائيُّ عنهما أحب (١) .

<sup>(</sup>١) س: نقله .

<sup>(</sup>٢) عن س .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٩ من سورة هود .

<sup>(</sup>ه) ليس **في** س .

<sup>(</sup>٦) الأميل ، ت : أوجب .

<sup>(</sup>٧) إيضاح الوقف والابتداء ١ / ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، والإقناع ١٢ه .

ماوية الطائي <sup>(١)</sup> :

أنا ابنُ ماوِيَّة إِذْ جَدَّ النَّقُرْ

يريد: جدّ النَّقْدُ وأنشد أيضا لزياد الأعجم (٢):

عَجِبِتُ والدهر كثيرٌ عَجَبُه مِنْ عَنَزِى سَبَّني لم أَضْرِبُه

يريد : لم أضربه . وأنشد أيضاً لأبي النجم (٢) :

فَقُّربَنْ هَذا ، وَهَذا أَزْجِلُّهُ

يريد: أَزْحلُهُ ، وقال طَرَفة (٤) :

حابسي رَسْمٌ وقفْتُ به لو أُطِيعُ النَّفسَ لم أَرِمُهُ

وعلى ذلك حمل ابن جني ما أنشده ابن الأعرابي :

فَإِنَّمَا أَنْتَ أَخُ لا نَعْدَمُهُ (٥)

قال: أراد: لا نعدمُهُ ، على جه الدعاء له .

ومن نَقْلِ الكسرة قولُ امرىء القيس ، أنشده ابن الأنباري شاهدا (١) . لعمري لقوم قد نَرَى أَمْسِ فيهم مَرَابِطُ للأَمْهارِ والعَكَر الدَّثْرِ العَرْبُ

(۱) الكتاب ١٧٣/٤ ، ونُسب فيه إلى بعض السعديين وهو في الجمل للزجاجي ٣١٠ ، والتكملة ٨ ، والإنصاف ٧٣٢ ، والمغنى ٤٣٤ ، وشرح أبياته للبغدادي ٣٢١/٦ ، والصحاح : نقر وروى بعده في بعض هذه المراجع .

وجات الفيل أثابي زُمَرُ .

والنقر : صويت تسكن به الفرس عند اشتداد حركته يقول : أنا الشجاع البطل اذا احتمت الخيل عند اشتداد الحرب . وأثابي جمع أثبية بالتشديد وهي الجماعة .

(٢) الكتاب ١٨٠/٤ ، والتكمَّلة على المُقصل ٩/٧١ ، والتبصيرة ٣٣ وابن يعيش على المفصل ٩ / ٧٠ ، (٢) الكتاب ١٨٠/٤ ، وشرح شواهد الشافية ٢٦١ .

وعنزي : نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة ، وزياد الأعجم من عبد القيس ، وسمّي الأعجم للكنة كانت فيه

(٣) الكتاب ١٨٠/٤ وابن يعيش وأزحلة أبعده .

(٤) ديوانه ه٧ .

(ه) الرجز لأبي محمد الحدلي أو الفقعسي كما يقول البغدادي انظره في مجالس ثعلب ٢٣٥ ، والضرائر لابن عصفور ٢٥٩ ، والمفنى لابن هشام ٥٨٥ وشرح أبيات المفنى للبغدادي ٢٢٦/٧ .

(٦) ديوان امرى ء القيس ١١٢ ولم أجده في هذا الموضع من كتاب ايضاح الوقّف والابتداء لابن الأنباري ٤٣٣ ، العكرة من الإبل: ما بين الستين إلى السبعين والجمع عكر والدّثر: الكثير، ويقال: مال دَثر .

أراد : الدثر ، وهو الكثير ، وأنشد (١) أيضًا لجرير بن عبد الله البَجَلَيُّ رضى الله عنه :

أنا جريس كنيتي أبس عَمِرْ أضرب بالسيف وسَعْدُ في القَصِرْ أَرْدَ : أبو عَمْرو ، وفي القَصْرِ ومنه أيضا على التاويل قول طرفة بن العبد (٢) : /

1/37/

بجفان تعتري نادينًا من سديف حين هاج الصُّنُّبِرُ

أصلُه : الصَّنَبُرِ ، وكان حقه في النقل أن يقول : الصَّنَبُرُ ، بضم الباء ، لكن حمله ابن جني على أنه من باب الحمل على المرادف ، كأنه قال : حين هنيج الصنَّبُر ، من باب قولهم :

مشائيمُ ليسُوا مُصلِّحِين عَشيِرةً ولاناعب إلاَّ ببين غرابُها أنشده سيبويه (٢):

ورجه النقل عند من يقف به أمران :

أحدهما: كراهية التقاء الساكنين إذا قلت: النقر ، ومنه ، وعنه ، وعنه فحركوا الحرف الأول بحركه الثاني ليزول التقاء الساكنين ، ولهذا جاء الفارسي

<sup>(</sup>١) إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٣١، وهو من شواهد الإنصاف ٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٦ . والبيت في الضمائص ١/ ٢٨١ ، ٢٨٤/٢ ، ٣/ ٢٠٠ ، والمحتسب ٢/ ٨٣/ ، واللسان ، مادة : منبر .

والسديف : قطع السنام ، والمستبر أشد ما يكون من البرد .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٠٦/١ ، ٢٩/٣ ، والبيت في الخصائص ٢٥٤/٢ ، والأنصاف ٢٩٥، ٢٩٥ وأمالي السهيلي ٥٥ وابن يعيش على المفصل ٢/٢٥ ، ٥/٨٦ ، ٧/٧٥، ٦٩/٨ ، والمغنى ٤٧٨ ، ٣٣٥ ، وشرح الكافية للرضي ٢١٨ ، ١٩١٢ ، والخيزانة ٤/٨٥١ ، ٢٩٥/٨ ، ٢١٣ ، وينسب إلى الأحبوص الرياحي أو الفرزدق .

في الإيضاح بهذا الوجه في باب التقاء الساكنين في كلمة (١).

والثاني: أنهم أرادوا بيان حركة الحرف الموقوف عليه ، كما أرادوا ذلك في الروم والإشمام والتضعيف .

وإنما قال: « وحركات انقلا » ، فجمع الحركات بياناً أنَّ النقل يكون على الجملة في الحركات كلها ، فالضمة والكسرةُ مثالهما ما تقدم ، والفتحة في الهمز لا في غيره ، على ما يُذكر من مذهب البصريين ، مثالها قولهم : رأيت الدِّفاء ، فالحركات الثلاث تنقل على الجملة ، فلذلك جَمَعها .

( وقوله : « انقُلا » ، أراد : انقُلَنْ ، بنون التوكيد ) $(^{7})$  .

ثم أتى بالشروط المعتبرة في هذا الوجه وهي أربعة :

أحدها: أن يكون ما قبل الآخر \_ وهو الحرفُ المنقولُ إليه (٤) الحركةُ \_ ساكناً لا متحركاً ، وذلك قوله: « لساكن » ، وهو مجرور متعلَّق بانقل ، أى : انقل الحركات لساكن ، فلو كان الحرفُ المنقولُ إليه متحركاً لم يَجُزِ النقلُ ، فلا تقولُ في هذا خالد : هذا خالد . ولا في مررت بجعفر : مررت بجعفر ، لوجهين ، أحدهما : ما تقدم من أن سبب النقل عند الناقلين هو التقاءُ الساكنين ، فإذا تحرك ما قبل الآخر زال السببُ الموجب ، فيزول موجبه . والثاني : أن الساكن

<sup>(</sup>١) التكملة ٨ ــ ٩ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وأخشى أن يكون الدِّفا والدُّف، ، محرفًا عن الرِّدا والرَّدْ ، والرِّدْ ، والرَّدْ ، والرِّدْ ، والرِّدْ ، والرِّدْ ، والرَّدْ ، والرّرْدُ ، والرَّدْ ، وال

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : إليه هو . بزيادة : هو .

هـو الذي يقبل حركة غيره لعروّه (١) من الحركة ، فإذا كان متحركا فالمحلُّ مشغول بحركته ، فلا ينبغي أن تُثرَكَ حركتُه ويُحرَّك بحركة غيره . وهذا الثاني فيه نظر ، وقد نقل إلى المتحرك في الضرورة ، أنشد الفارسي في التذكرة لأبي النجم (٢) :

ويلُ له ، ويلُ له ، ويلُ له ، ويلُ له ، ويلُ له ،

فنقل ضمة الهاء من « لَهُ » إلى اللام ، وهي متحركة ، على هذا حمله الفارسيّ .

والشرط الثاني: أن يكون ذلك الساكن يصع أن يتحرك ، وذلك قوله: « لساكن تحريكه أن يُحظل " م أى : النقل إنما يكون لساكن لا يُحظل تحريكه أن يُحظل " من التصرقب أى : لا يُمنَعُ تحريكه بل يجوز ، ومعنى الحَظْلِ لغة : المنع من التصرقب والحركة (٢) ، وقد حظل عليه يحظل ، بالضم ، قال الشاعر ، أنشده الجوهري (٤) :

فما يُعدمك لا يُعدمك منه طبانيه فيحظُلُ أو يَغَارُ

وقد تضمن هذا الشرطُ شرطين اثنين : أحدهما : أن لا يكون حرفاً من حروف العلة، لأنه إن كان كذلك حصل فيه بتحركه مع تحرك ماقبله الاستثقال ، لو قلت في هذا زيد : هذا زيد ، أو في بزيد : بمزيد ، وكذلك في زود : زود ، أو : زود . هذا إن لم يكن حركة ما قبلها من جنسها ، فإنها إن كانت كذلك زاد

<sup>(</sup>١) الأصبل: لعدوه.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ديوانه .

<sup>(</sup>٣)الصحاح : حظل .

<sup>(</sup>٤) البيت في الصحاح حظل ، واللسان : حظل ، وطبن . ونسب في ا السان إلى البَخْتريّ . الجعدي . والطبانة : أن ينظر الرجل إلى حليلته ، فإمّا أن يحظل أي : أن يكفها عن الظهور ـ وإما أن يغضب ويغار . ذكر ذلك ابن بري .

التّقل / أو تعذّر النطق كما يتعذّر في الألف نحو: عماد ، فكذلك يتعذّر في تُمُود وسَعِيد ، لأنّ الياء والواو هنا مدّات مطلقة كالألف . ووجه ثان وهو أن الألف والواو والياء حروف مد ، وحروف المدّ تحتمل التقاء الساكنين ولا يحتمله غيرها (۱) ، فساغ الوقف على الساكن مع سكون ما قبله – وهو حرف اللين – لاحتماله ذلك بما فيه من المدّ المُشبه (۲) للحركة ، ولذلك جمعوا بين الساكنين (۳) في الوصل إذا كان الثاني مدغما ، (إلى نحو هذين الوجهين أشار سيبويه في تعليل (۵) هذا الموضع .

والشرط الثاني : أن لا يكون مُدغما) فإنه إن كان كذلك لم يجز النقلُ لم يجز النقلُ لم يخ النقلُ لم يخ النقلُ لم يكون مُدغما وذلك قولك : رَدُّ ، لو قلت : رَدُدْ ، أو أو أو أو أو أو أو أو أو أن انتفعت بِجَدِدْ ، لكان فيه من الكراهة ما في قولك : رَدَدَ يَرْدُدُ فهو رادِدُ ، وذلك ممنوع عندهم .

والشرط الثالث : أن لا تكون الحركةُ المنقولة فتحةً في غير المهموز . وهذا الشرط يختص باشتراطه البصريون ، وذلك قوله :

ونَقْلُ فَتْحِ مِنْ سِوَى المهمُوزِ لا يَرَاه بَصرِيُّ وكُوفٍ نَقَلاَ

<sup>(</sup>۱) س ، ك : غيرهما .

<sup>(</sup>٢) س : بالحركة ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : الساكن ،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٣ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الأصل: فيه من تلك ،

<sup>(</sup>٧) الأصل : وانتفعت .

يعنى أنَّ النقل الجائز إنما هو نقلُ الضمُّ أو الكسر كما تَقدُّم تمثيلُه في نحو: هذا النقر ، ومررت بالنّفر ، وأما نقلُ الفتح فمذهبُ البصريين أن النقل على وجهين : جائز وممنوع ، فالممنوع النقل من غير المهموز الاخر ، فلا يجوز أَنْ تَقُولُ فِي سَمِعِتَ النَّقْرُ: سَمِعِتُ النَّقَرْ، ولا فِي رَفَعْتُ العِدْلَ: رفعتُ العدَلْ، ولا في كسرت القُفُّل: كسرت القفل، ولا ما كان نحو ذلك، وإنما لم ير هذا البصريون لانه لما كان المنصوب أكثر ما يوقف عليه بالألف المبدلة من التنوين صار مجيئه غير مُنوَّن كأنه عارض ، مع أن الألف واللام معاقبة للتنوين ، والعرب قد تحكم للمعاقب بحكم المعاقب ، فلم يجيزوا النقل لذلك . مع أن السماع معدومٌ في نقل الفتحة ؛ إذ لم ينقلوا ذلك في الكلام ، وما جاء منه فشاذٌ لا يقاس عليه ومنه قول العجاج (١):

## الحمد لله الذي أعطى الشَّبْرُ

أراد : الشُّبْرُ ، وهو النكاح . وقد تُؤُوُّل على أنه جَاءَ على لغة من قال : رأيت زيد (٢) ، وقد قالوا : إن النقل في المفتوح على تلُّكَ اللُّغة جائزٌ لفقد علة

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤ ، وفيه : أعطى الحبّر . وهو في الصحاح واللسان ، مادة : شبر . يقول الجوهري : الشّبر \_ بِالفتم \_ مصدر شبِّرْت الثوب أشبره وأشبرهُ .. إلا أنَّ العجاج حركة فقال :

المعد لله الذي أعطى الشبعر

كأنه قال : الذي أعطى العطية ، ويروى : الحَبُرْ » ،

ويقول ابن برى : « صواب إنشاده :

فالحمد لله الذي أعطى الحَبّر

قال: وكذا روته الرواة في شعره ، والمُبُر: السُّرُور ، وقوله: إن الأصل فيه الشُّبْرُ ، وإنما حركه الضرورة وهم ، لأن الشُّبْر - بسكون الباء - مصدر شبرته شَبْراً إذا أعطيته ، العطية ، ومثله المُبْط والخَبِّط . وكذلك جاء الشَّبَّر في شعر عديٌّ لم أُخُنُّه والذي أعطى الشُّبَّرُ

والشبر \_ بفتح الباء \_ اسم

ولم يقل أحد من أهل اللغة : إنه حرك الياء للضرورة ، لأنه ليس يريد به الفعل ، وإنما يريدُ به اسم الشيء المعطى ،

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهذه اللغة ، عند شرح البيت الأول من أبيات الوقف ، انظر :

المنع ؛ إذ صار المفترح حين عُدِمَ التنوين كالمضموم والمجرور ، فليس فيه شاهد على وجود النقل في المفتوح ، فوجب المصير الى المنع منه .

وأما النقل الجائز فالنقل من المهموز ، ( وعليه دلٌ مفهوم قوله : « من سوى المهمُونِ » ، أي : ( أنَّ ) (٢) البصريُّ يرى النقل من المهمون )(١) ويجون ذلك عنده ، فتقول في رأيت الخُبُّءَ : رأيت الخُبُّأ ، وفي أحببتُ الدِّفُّءَ : أحببت الدِّهَا ، وفي كَرِهتُ البُطْءَ : كرهتُ البُطأ ، كما تقول باتفاق في هذا الوَثْءُ (٢) : هذا الوبُّقُ ، وفي نظرت إلى الوَثِّءِ : نظرت إلى الوبْيُّ ، وإنما احــــملوا نقل الفتحة من الهمزة دون غيرها لأن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حُرُّكوا ما قبلها ليكون أبين لها ، بخلاف سائر الحروف ، فلذلك كان التحريك مع الهمز أقوى . هذا مع أن السماع في ذلك موجود ، قال سيبويه //٢٦/ : « واعلَمْ أَنَّ ناسًا من العرب كثيرا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة ، سمعنا ذلك من تميم وأسد ، يريدون بذلك بيان الهمزة ، قال : وهو أبين لها إذا وَلِيت صوتًا ، والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت ، لو رفعت بصوت حَرِّكْتُه » ، قال : « فلما كانت الهمزةُ أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حَرَّكوا ما قبلها ، ليكون أبين لها » ، قال : « وذلك قولهم : هذا الوَبُّقُ ، ومن الوَثْيُّ ، ورأيت الوَثَأُ » (٤) . فانظر إلى تعليل سيبويه ما سمع ، فذكر فيه النصب ، فالسماع فيه محققٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) اوَتُهُ : توجّع في العظم من غير كسر . وقيل : هو القكّ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٧٧ .

ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جواز النقل في غير المهموز (١) ، فيقولون: رأيت النَّقَرْ، وحملت العدل ، وكسرت القُفل ، كما يقولون ذلك في المهموذ ، ويوافقون البصريين على ذلك ، وتؤخذ موافقتهم في المهموز من كلام الناظم من قوله أولا: « وحركات انقلا » ولم يخص مهموزا من غيره ، ولا خص بصريا من كوفى ، فيؤخذ له من إطلاقه هناك أن الكوفيين داخلون في الحكم .

فإن قلت: فهذا لازم في كل مسألة يذكرها ، وأن يكون الكوفيين فيها موافقين للبصريين إذا لم يُعيِّن لها قائلاً. وليس ذلك بصحيح ، لأن أكثر ما نقله هنا (٢) إنما هو على مذهب البصريين ، ومن راجع النظر في هذا النظم وجده كذلك ، فلا (بد) (٣) أن يكون (المسكوت عن ذكره من الكوفيون (في المسألة) (٢) مسكوتاً عنه في حقيقتها ، وإذ ذاك لا يلزم في كلام الناظم أن يكون) (٤) مذهبهم الجواز في المهموز ، فيبقى النقل عنهم في المسألة (٥) منقولاً بعضه دون بعض .

فالجوابُ أن تفصيله ثانيا مذهب أهل البصرة وأهل الكوفة يُشعِرُ بأن إجماله أولاً هو على كلا المذهبين ، لأن عادة المؤلفين إذا أجملوا الحكم في مسألة ثم فَرَّقُوا (١) في بعض تفاصيلها بين المذاهب ، فذلك دالٌّ دَلالة قوية على أن ما لم يفصلوا فيه قد اجتمعت فيه تلك المذاهب ، وكذلك مسألتنا ، أجمل أولاً

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن الناظم في شرحه على الألفية ص ٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : إما ،

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الأصل : الأمثلة ،

<sup>(</sup>١) ك : فَصلُوا .

جواز النقل ثم بين الخلاف في بعض وجوهه ، فدلً على أن ما لم يفصل فيه تفصيلا قد اتفق عليه هؤلاء المخطفون ، وفي مثل هذا نلتزم أن الحكم المجمل مطلق في كل مذهب ، بخلاف ما إذا لم يُفْعَل ذلك فإنا لا نلتزمه . وعلى هذه الطريقة جرى كلام الناظم، وربما مضى من ذلك مسائل وقع التنبيه عليها في مواضعها . فإذا ثبت هذا فالكوفيون متفقون مع البصريين في المهموز ، وأما قولهم في غير المهموز فحجته عندهم أن الجميع اتفقوا أن النقل إنما جاز في المرفوع والمجرور ليزول اجتماع الساكنين حالة الوقف ، ولا شك أن هذه العلة موجودة حالة النصب ؛ فإنك لو قلت : رأيت النكر ، فوقفت ولم تنقل لاجتمع الساكنان كما اجتمعا في المجرور والمرفوع ، فقصر (١) النقل على بعض أنواع الإعراب دون بعض تحكم وترجيح من غير مرجّح ، وإعمال للعلة في موضع وإهمال لها في موضع آخر ، وذلك كله فاسد ، فالقول بما يؤدي (١) إليه فاسد أيضاً .

والجواب عن هذا أن المتبع في ذلك السماع ، والتعليل إنما يأتي من وراء ذلك ، فنحن رأينا / العرب فَرَّقت بين المرفوع والمجرور ، وبين المنصوب في غير/٢٧/ المهموز ، فلا بُدَّ من القول به ، على أن البصريين فرقوا بين الحالتين كما تقدم ، فلا يلزم الجمع مع وجود الفارق ، والناظم لم يُشر إلى ترجيح أحد القولين على الآخر ، بل قال : « لا يراه بصري وكوف نقلا » ، وقد اختار في التسهيل (٢) مذهب البصريين .

<sup>(</sup>۱) س : بعض .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يوحى ،

<sup>(</sup>٢) التسهيل .

وقوله: « وكوف نقلا » ، لا يريد به نقل المسموع عن العرب ، وإنما يريد ( به ) النقل الاصطلاحي المتكلم فيه ، أى : إنَّ الكوفي نقل الفتحة .

وقوله: « لا يراه بَصْرِيِّ »، أتى بالمفرد والمراد الجمع ، ويسهلُ (٢) هنا أن يريد به عموم البصريين لأنه في سياق النفي ، كأنه قال: لا يراه أحدٌ من البصريين ، لكن هذا العموم ينكسر عليه بابن الأنباري فإنه قد رآه مذهباً ، وهو بصري .

والجواب: أنّ كونه بصرياً غير ثابت ، فقد كان مجتهداً لنفسه في المذهبين ، فليس ببصري محقق ، وأيضا فإن الزّبيدي (٢) إنما عدّه في الكوفيين في الطبقة السادسة منهم ، عدّه فيها مع هارون بن الحائك وابن كيسان ونفطويه ، وغيرهم .

وقوله: « وَكُوف نَقَلا » ، أراد: وكوفى ، لكن حذف إحدى الياس للوزن ، كما يحذفونها في (٤) القوافي للضرورة ، وهو واقع على مفرد لقوله « نقل » ولم يقل: نقلوا ، وهو على حذف الموصوف ، كأنه قال: وجنس كوفي ( أو جمع كوفي )(٥) نقل ، وذلك المفرد بمعنى الجمع ولم يُرد واحدًا منهم ، لأنهم كُلُهم مخالفون في المسألة .

وقوله: « إن قفا .. محركًا » ، ارتكب فيه التضمين القبيح في القوافي ، وهو تعلّق قافية البيت بما بعده ، ومثله من كلام العرب قول النابغة (٦) :

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ويشمل.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين ١٧١ ـ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) س: للقوافي ،

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ١٢٧٠ ـ ١٢٨ والأول في الكتاب ١٨٦/٤ ، وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٢٦٠ .
 وهما في العيون الغامزة ٢٧٠ .

وهم ورَدُوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إنّى شهدت لهم مواطن صادقات شهدن لهم بصدق الودِّ منى

وأحسن التضمين تعلَّق أول البيت بالبيت الثاني (١)، وكثيراً ما يستعمل الناظم هذا التضمين القبيح للضرورة .

## ثم قال:

والنَّقْلُ إِنْ يُعَدِّمْ نَظِيرٌ مُمْتنع فَذَاكَ في المهمون لَيْسَ يمتنع

هو الشرط الرابع من شروط النقل ، وهو أن لا يؤدًى إلى عدم النظير ، يعني أن النقل إذا كان يؤدي في الكلمة إلى صورة معدومة النظير امتنع النقل رأساً ، وعدم النظير يكون على ضربين :

أحدهما: أن يُعدم جملةً فلا يوجد في الأسماء ولا في الأفعال ، وذلك إذا وقع قبل الضمة المنقولة حرف مكسور ، كقولك في هذا العدل : هذا العدل ، وفي هذا الحمل : هذا الحمل ، فجاء في النقل على صورة فيعل ، وفيعل عير موجودة في أبنية الأسماء ولا في أبنية الأفعال .

والثاني: أن يُعدَم في الأسماء خاصة ، ويكون في الأفعال كثيراً ، وذلك إذا وقع قبل الكسرة المنقولة مضموم ، كقولك في من البُسر ، من البُسر ، وفي القُفْل : القُفْل ، فجاء في النقل على صورة فُعل ، وهو غير موجود في أبنية الأسماء وإنما يوجد في أبنية الأفعال ، نحو : ضُرِب وأكِل وعُلم ،

<sup>(</sup>١) هذا النوع يدعى التعليق المعنوي ، وقد نقل الدماميني أنه ليس بتضمين ، ومثَّل له بما نسب إلى ذي الرمة من قوله :

وما شُنَّتا خرقاءً واهية الكُلَى سقى بهما ساق تَبَلَّلاً بفسيع من عينيكُ للدمع كلما تذكرت ربعا أو توهمتُ منزلا

يقول الدماميني : « وربما عدُّ بعض أهل البيان مثل هذا من فن البديع ، وسموه بالتقريع »

انظر العيون الغامرة ٢٧١ \_ ٢٧٢ .

فهذان (۱) البناءان / لما عُدم نظيرهما في الأسماء كرهوا أن يأتوا في /۲۸/ النقل بصورة غير موجودة ، وأيضا فعلة امتناع البنايين موجودة في هذا النقل ، وهو استثقال الخروج من ضم إلى كسر ، أو من كسر إلى ضم ، من غير فاصل بينهما .

كان هو الجار (٢) هو في النقل من غير الهمزة ، وأما النقل من الهمزة فقد نَص على أن وجود عدم النظير فيه لا يمتنع ، وذلك قبوله : « وذلك في المهموز ليس يَمْتَنِع » والإشارة بذاك إلى عدم النظير ، واسم « ليس » ضمير عائد عليه أيضا ، أو ضمير الشأن ، وضمير « يمتنع » عائد على عدم النظير أيضًا كأنه قال : وعدم النظير في النقل من الحرف المهموز لا يمتنع ، فتقول على هذا في هذا الردء : هذا الردع ، وفي قولك (من)(٢) البطء : من البطيء ، وإن أدى ذلك إلى فعل وفعل المعدومين في الأسماء . ووجه ذلك ما تقدم ذكره لسيبويه من أن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في الوقف ، حركوا ما قبلها ليكون أبين لها ، ثم مثل بقولك : من البطيء ، وهو الردق ، وقال : سمعنا ذلك من تميم وأسد (٤) .

ثم يقع النظر في كلام الناظم في النّقل من أوجه :

أحدها: أنه قال: « إِنْ يُعَدَمُ نظيرٌ »، وهـو يريد \_ بلا شك \_ ما كان على فُعِلِ أُوفِعُلِ ، أما فِعُلُ فكونُه معدوم النظير صحيحٌ ، وما جاء من قـراءة:

<sup>(</sup>١) الأصل : جهل ان البناءان .

ول: يا زيده ، ويا حكم

<sup>(</sup>٣) الأصل : من ، وهي ساقطة من س .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٧٧ .

« والسماء ذات الحبك » (١) فمؤولة على ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وأما فُعل فليس بمعدوم لقولهم : دُئِلٌ ورُئِمٌ ، وما جاء فيه في السماع شيء ثابت وإن كان قليلا ، فلا يقال فيه : إنه معدومٌ ، ولا فيما أشبه في الصورة : إنه معدومُ النظير .

فإن قيل: إن الإمام سيبويه لم يثبت عنده فُعِلِّ ( البتة ) (٢) ، فبنى الناظم فإن قيل: أحماد

فالجواب: أن هذا باطل ، لأنه قد أثبت فُعِلاً في الأسماء قليلاً ، ألا ترى إلى قوله في التصريف .

فِعُلُّ أهمل والعكسُ يقللُ لقصدهم تخصيص فعل بِفُعِلْ

فذكر أنه موجود قليلاً ، فأحد الأمرين لازم ، إمّا بطلان كلامه هذا ، وإما بطلان هذاك ، أو (كا يقال : إنه لم يرد بقوله هذا « إن يعدم نظير » إلا فعلاً خاصة ، فيلزم أن يكون النقل جائزاً في غير المهموز وإن أدّى إلى مثل فعلاً ، وذلك فاسد .

والثاني: أنه لم يوف بالشروط على الكمال ، فقد شرط الناسُ زائداً على ما ذكر شرطين:

<sup>(</sup>۱) الآية ٧ من سورة الذاريات ، ورويت هذه ا لقراءة عن ابن مالك الفقاري ، والحسن البصري ، انظر المحتسب ٢ / ٢٨٦ ، والبحر المحيط ١٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : إذ .

أحدهما: ألا يكون الحرفُ الموقوف عليه حرف علة ، فلا يجوز النقل في نحو : غَرْو وظَبْي ، لأنه يؤدّى إلى استثقال ، وأيضًا فإنّه يؤدّى إلى تغيير ، لأنك لو قلت : هذا ظَبَى ، لوجب بالحكم التصريفي أن تنقلب الضمة كسرة لتصح الياء ، إذ لا تثبت الياء مع الضمة قبلها ، وإذا فُعل ذلك بها وجب حذف الياء للوقف . وكذلك لو قلت : هذا غَرُو ، لوجب قلب الضمة كسرة ، والواو ياءً ، إذ لا يُوجَد مثل ذلك في الكلام ، ثم يفعل ما فُعل في ظبي (١) ، وذلك تغيير كثير ، هذا إن اعتد بعارض الوقف ، وإنْ لَمْ يُعتد به كان قولك : هذا ظَبَى ، ومررت بِظَبِي ، وهذا غَرُو ، ومررت بِغَزِي ـ مستثقلاً أيضا فمنع ما يؤدي إلى ومررت بِظَبِي ، وهذا غَرُو ، ومررت بِغَزِي ـ مستثقلاً أيضا فمنع ما يؤدي إلى ذلك ( و ) (٢) هو النقل .

والثاني: ألا يكون ما قبل الساكن المنقول إليه ضمة ولا كسرة / ، وإنما /٢٩/ ينقل إليه إذا كان (ما)<sup>(٢)</sup> قبله مفتوحاً ، فإذا قلت : مررت بعدل أو بحمل ، في عدل وحمل ، فهو عند سيبويه إتباع لا نقل . وكذلك إذ قلت : هذا البُسر ، وهذا القُفل، في البُسر والقُفل ، قال سيبويه : « ولاأراهم إذ قالوا : من الردي ، وهو البُطُو إلا يتبعونه الأول ، وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرى واحدا ، وأتبعوه الأول ، كما قالوا : رد وفر «(٤). يعني أنهم (٥) لما لَزمهم (١٦) في هذا

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٧٧ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>ه) س : أنه .

<sup>(</sup>٦) كذا في ك ، وفي غيرها : ألزمهم .

الرِّدِيْ ، ومن البُطُق الإتباعُ فرارا من عدم النظير لو نقلوا ، أرادوا أن يجروا ما لا يلزم المحنور فيه مع ما يلزم فيه مجرى واحدا ، حتى يكون الإتباع في الأحوال كلها مستتبا . فمن الإتباع في الضم قولُ امرىء القيس (١) :

لعمرُك ما أِنْ ضَرَّني وَسُطَ حِمْيَرِ وَأَقُوالِهَا إِلاَ المِخْيلَةُ والسَّكُر وقال طرفة بن العبد (٢):

ودعا الداعى وقد لَجَّ الذَّعُرُ جَرِّدُوا منها وَرَاداً وشُقُـرْ

حين نادى الحيُّ لما فَزِعوا أيُّها الفِتْيان في مَجْلِسِنا

ثم قال:

جافلات فوق عُوج عُجُل ِ رَكِبْت فيها مَلاَطيسُ سُمُلُ وَ وَمِن الْإِتباع في الكسر قول الشاعر (٣):

عَلَّمنا أَخْوالُنا بنو عِجِلٌ شُرْبَ النبيذِ واصطفاقًا بالرِّجلْ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۸ ـ ۲۹ .

ولج الذعر: دام ، والوراد: جمع ورد ، وهو ما بين الكميت والأشقر ، وجربوا منها: أي ألقوا عنها جلالها وأسر جوها للقاء ، وجافلات: ماضيات سراع وقوق عُوج ، يريد أن قوائمها فيها انحناء ، وذلك مما تمدح به ، والمراطيس: جمع ملطاس ، وهو معولٌ يكسر به الصخر ، شبّه الحوافر بها في صلابتها ووصفها بالسمرة ؛ لأن ذلك أشد لها وأصلب .

<sup>(</sup>٣) الرجز في النوادر ٢٠٥ والتكملة ٩ ، والخصائص ٢/٥٣٥ والإنصاف ٤٣٤ ، والمخصص ٢٠٠/١١ والسان : مسك ، ويروى عجزه :

والشغزبي واعتقالا بالرجل

والشغربي ضرب من المصارعة ،

هذا وقد ذكر العيني أن أبا عمرو سمع أبا سوار الغنوى ينشد هذا البيت . انظر هامش الفرانة . ١٧/٤ . .

وقال الآخر :<sup>(١)</sup>

أرتني حِجُلاً على ساقها فَهَشَّ الفؤاد لذاك الحجِلْ فقلت ـ ولم أخف عن صاحبي ـ : ألا بأبي أصل تلك الرَّجِلْ فهذا كله مما نَقَصَ الناظم ، ونقصه مخل بما أصلًا

والثالث: أنه حين منع ما يؤدي إلى عدم النظير لم يبين ماذا يفعل من لغته النقل ، وإنما ذكر أن النقل هنالك ممتنع ، فيبقى محتملا لأن يرجع فيه إلى الأصل من الوقف بالسكون وإن أدًى إلى التقاء الساكنين ، وذلك لا يصبع ، أو إلى حكم آخر(٢) ولم يذكره ، فبقى الموضع ناقصا ، ونَقْص مثل هذا لا يليق بمثل ابن مالك ولا شك أن الحكم عندهم الانتقال إلى الإتباع ، فيقولون : هذا عدل ، ومن البُسر قال سيبويه : « وقالوا : هذا عدل وفسل فأتبعوها (٢) الكسرة الأولى ، ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول \_ يعني من النقل \_ لأنه ليس من كلامهم فعل ، فشبهوها بمنثن أتبعوها الأول » . قال : « وقالوا في البُسر ، ولم يكسروا في الجر ، لأنه ليس في الأسماء فُعل ، فأتبعوها الأول ، وهم الذين يخفّفون في الجر ، لأنه ليس في الأسماء فُعل ، فأتبعوها الأول ، وهم الذين يخفّفون في الصلة البُسر » (٤) قال ابن الضائع في الإتباع : هذا يدل على رَعْي التقاء الساكنين ، لأنهم لما كرهوا ذلك عدلوا إلى ما يزيل التقاءهما ، وإن لم يكن فيه بيان حركة الموقوف عليه .

<sup>(</sup>۱) مجهول ، البيتان في مجالس ثعلب ٩٧ ـ ٩٨ ، والمنصف ١٦١/١ ، والإنصاف ٧٣٣ ، وابن يعيش ١٦١/١ ، والإنصاف ٧٣٣ ، وابن يعيش ١٦١/٩ ، واللسان ، مادة : رجل والحجُّل : الخلخال .

<sup>(</sup>٢) س : لم ، دون واو .

<sup>.</sup> وفي غيرها : فأتبعوا . وفي غيرها : فأتبعوهما . والمثبت عن الكتاب . (T)

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٧٣ \_ ٤٧١ .

ونقص الناظمُ أيضًا بيان كيفية الوقف لمن منع النقل في المنصوب ، فلم يعرّج عليه ، وقد يتوهم فيه الرجوع إلى الأصل وإن (١) التقى الساكنان ، وليس كذلك ، والحكم فيه مثل ما تقدم أنفا من لزوم الإتباع ، فتقول : رأيت العدل ، ورأيت البُسر ، قال سيبويه : « لما جَعلُوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله بعده ، صار (٢) في النصب كأنه بعد الساكن » . وهذه عبارةٌ فيها إشكال مًا ، وقد بينها ابن الضائع .

والرابع: أنه لم يذكر في المهموز في نحو: هذا الردون ، ومن البطي إلا وجها واحدا من أوجه للعرب فيه متعددة / ؛ إذ ليس كل العرب يحتمل /.٣/ المعدوم النظير ( في الهمزة )(٤) بل لهم في المهموز (٥) وجهان زيادة على ما ذكر من النقل:

أحدهما: أنّ من بني تميم من يُتْبع حيث أدى النقل الى فِعُلْ أو فُعلْ ، كما تقدم في غير الهمز<sup>(٦)</sup> ، فيقولون: هذا الرّدِيء ، ومن البُطُوُ ، وكذلك في حالة النصب أيضا ، فيقولون: رأيت الرّدِيء ، ورأيت البُطُوُ . فهوُلاء وجدوا مندوحة عن ذلك النقل بأن أتبعُوا .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) س : وإلى .

<sup>(</sup>٢) س : مبارت .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ارتكاب كل المعدوم ،

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل .

<sup>(</sup>ه) س: المعدوم.

<sup>(</sup>٦) س : المهور ،

والثاني: أن من العرب من يبدلُ من الهمزة حرف لين من جنس حركتها ، ويبقى ما قبلها ساكنا على حاله ، هكذا (حكى) (١) سيبويه هذا الوجه ، فيقول في الرفع: هذا الجرّ، وفي الوَبُّون: من الوبُّين ، وفي النصب: رأيت الوبُّا ، قال: « الثاءُ ساكنة » (٢) في الرفع و الجرّ (٣) ، وهو في النصب بمنزلة القفا » (٤) ، يعني أنه لا ضرورة تدعو لتحريك الثاء في حال الرفع والجرّ ، لأن الواو والياء يصح أن يكون ما قبلهما (٥) ساكنا بخلاف الألف ، فإنه لا يكون ما قبلها إلا مفترحًا ، قال: فهولاء قلبوها حرف لين حرصًا على البيان ، فعلى هذا تقول في البطء في الرفع: البُطُو ، وفي الجرّ : البُطْي ، وفي النصب: البُطا ، وكذلك في الردء في الرفع: الرّدو ، وفي الجر : الرّدي ، وفي النصب: الرّدا ، فإذا منا في الردء في الرفع الرائع في عاية التقصير .

لكن قد يُجابُ عن الأول بأن نحو دُئِل ورُئِم لا يعتد به في إثبات بناء جديد في الأسماء ، والدليل على ذلك أن من لم ينقُل من العرب فراراً من فعل، قد (٦) ظهر منه أنه لم يعتبر ما جاء من ذلك . ومن هنا قال ابن الضائع : وامتناعهم من النقل هنا دليل على صحة مذهب سيبويه ، يعني (في

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>Y) نص الكتاب : « يسكن الثاء في .. » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وفي الجر ،

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : قبلها ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : فقد،

كونه) (١) لم يثبت فُعِلاً ، فإذاً لما كان ما جاء في فُعِل غير معتبر عَدَّه كأنه معدوم ، فجعل نظير ه معدوم النظير . وأما في التصريف فتكلم على حقيقة الأمر في البناء وما جاء فيه سماعا .

وعن الثاني بأن الاعتراض بالشرط الأول من الشرطين لازم له ، وأما الشرط الثاني فيمكن أن يكون الناظم جعل ذلك من قبيل ( النقل لا من قبيل) (۱) الإتباع ، إذ ليس ثم ما يعين أحدهما دون الآخر ، إلا(۲) مارجح به (۱) سيبويه من التسوية بين الأحوال كلها ، وذلك غير قاطع ؛ إذ لقائل أن يقول : إن الأصل إنما هو النقلُ فيتعذر (في)(۲) في بعض الصور لمانع ويبقى سائرالصور على الأصل الأول ، فليس ترجيح سيبويه بأولى من هذا الترجيح ، بل هذا أولى ، لأنه لما ذكر النقل أنشد على الجرّ فيه قول الشاعر :

# شُربَ النبيدِ واصطفاقاً بالرَّجِلْ

وأما السيرافي فأجاز الوجهين ، وهذا كلّه فيما عدا المنصوب نحو : رأيت العدلُ ورأيت الحُجُرُ ، فإنّ مثل هذا لا يكون إلا إتباعاً ؛ إذ حركة المنصوب لا تنقلُ ومنه قول طرفة :

## جردوا منها ورادًا وشُقُرُ

وأما الثالث فيظهر لزومه .

وعن الرابع أن ما ذكر هو أشهر الوجوه المستعملة عند العرب ، فاقتصر عليه ولم يذكر سواه

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأمنل : ولا .

<sup>(</sup>٣) الأميل : لبعض ،

<sup>(</sup>٤) التكملة ٩ .

في الوقف تَا تَأْنيثِ الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صنَعَّ وُصلِلْ / ٣١/ وَقَلَّ ذا في (جَمْع)(١) تصحيح وما ضاهي وغير ذَينِ بالعكس انتَمَى

هذا نوع من أنواع(Y) الإبدال في الوقف ، وهو إبدال تاء التأنيث هاءً ، ويريد أن تاء التأنيث تبدل في الوقف هاءً في أشهر الوجهين ، وإنما قلت في أشهر الوجهين لقوله بعد ذلك : « وغير دين بالعكس انتَمَى » .

وقوله: «تا تأنيث الاسم»، يريد التاء اللاحقة للاسم، فهي التي يلحقها هذا الحكم، أما التاء اللاحقة للفعل الدالة على تأنيث الفاعل فلا تُبدّل هاء أصلا، نحو: ضربت وقامت ونعمت من قولك: نعمت المرأة هند، وبئست، وليست، وعست، ونحو ذلك، فلا تقول: ضربة ولا قامة، وإنّما تقول ذلك إذا سميت به خاليا من ضمير، إذ يصير ضربة كشجرة، فلا يكون إذ ذاك إلا اسما، فتبدل تاؤه (هاء)(٢) وكذلك تاء التأنيث اللاحقة للحرف نحو: ربّت وتُمت، تبقيها على أصلها وجوبا، إلا أنه خرج عن هذا الأصل لات في قوله تعالى: (ولات حين مناص)(٤)، فإن من القراء من يقف عليها بالهاء (٥)، مع أنها حرف لحقته(٢) التاء، فيقول القائل: هذا يكسر عليه قاعدة الحرف، ويُجاب بأن هذا الحرف إنما وقف عليه بالهاء الكسائي(٥) وحده، والناظم لا يلتنم مذهب الكسائي دون مذهب الجماعة الذين لم ينقل عنهم في لات إلا الوقف

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) س : توع .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، وانظر الكتاب ٣ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة ص .

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢٠ه .

<sup>(</sup>٦) ك : لحقتها .

بالتاء على الأصل ، وهو الشائع (١) وما عداه نادر ، فالسماع والقياس معا عاضدان لمذهب الناظم ، ومن هاهنا أيضا ينبغي الوقف بالتاء على اللات من قوله تعالى : ( اللات والعُزَّى ) ( $^{(1)}$  على مذهب سيبويه لا على اعتبار المرسوم ، بل على مقتضى القياس ، لأنّ اللات جعله سيبويه ( $^{(1)}$ ) من المجهول الأصل كالحرف ، الاسم المبني ( بحق الأصل ) $^{(2)}$  ذكره في النسب وجعل حكمه كحكم ما ولا إذا نسبت إليه ، فعلى هذا القياس يترجح الوقف بالتاء ، ولأجل ذلك لم يقف عليه بالهاء إلا الكسائي من جملة القراء السبعة ، وسيأتي شيّ من الكلام على هذا المعنى إثر هذا بحول الله تعالى .

وقوله: « ها جُعِلْ » ، وأطلق ولم يفرق بين حال وحال ، فدل على أن التنوين لا اعتبار له عنده في حالة النصب ، فلا يُقال في النصب : رأيت شجرة، شجرتا، وقفا على التنوين ، كما قلت : رأيت زيدا ، وإنما تقول : رأيت شجرة كما تقول: هذه شجره ومررت بشجره ؛ فأما ما أنشده ابن جني مما قرأه على محمد بن الحسن (٥) :

إذا اغتَزَلَتْ مِنْ بُقام الفَرِيرِ فيا حُسنْ شَمْلُتِها شَمْلُتا

<sup>(</sup>١) الأصل: التابع.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٥) سرٌ صناعة الإعراب ١٦٦/١ ــ ١٦٧ والبيت في شرح شواهد الشافية ٢٢٠ ، واللسان ، مادة : بقّم . والبقامُ : واحده بقامة ، وهي الصوفة يغزل لبها ويبقى سائرها .

والفرير : الحمل إذا فطم وأخصب وسمن ، والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به .

فإنه شبه التاء بتاء الأصل وما أشبه (1) الأصل نحو: رأيت فتى ، ورأيت عفريتا ، فعامل تاء التأنيث معاملتها ، وهو (1) شاذً يحفظ ولا يقاس عليه .

وإنما أبدلت التاء هنا فرقاً بينها وبين التاء التي (هي)<sup>(٣)</sup> من نفس الحرف وما لحق بها ، وهذا تعليلُ سيبويه <sup>(٤)</sup> ، وقيل : أُبدلِّتْ فرقًا بينها وبين تاءِ التأنيث اللاحقة الفعل منحو : ضَرَبتْ وقامَتْ .

وما ذكره هنا من الإبدال لا بدُّ له من شرطين / ذكرهما الناظم: /٣٢/

أحدهما: أن لا يكون ما قبلها ساكناً صحيحاً، وذلك قوله: « إِنْ لَمْ يكُن بِسَاكن صِمَحٌ وُصلِ » . يعني أن هذا الحكم من الإبدال إنما يكون إذا لم يقع قبل التاء ساكن صحيح ، فقوله « صَحَ » في موضع الصفة لساكن ، و « وُصلُ » هو خبر « لم يكن » و « بساكن » (٥) متعلق بوصل ، وذلك أن يكون ما قبل التاء متحركاً، ولا يكون إلا مفتوحًا أو ساكنا معتلاً ، ولا يكون إلا ألفًا ، فالمحرّك نحو : شجره وثمره وطلحه وحمزه ، ويا أبه ويا أمّه في يا أبت ويا أمّت ، وما أشبه ذلك ، والساكن نحو : شاة ، وعلقاة (١) ، ومعاناة ، وناقة حَلْباة (٧) ، وناقة رَناقة) ،

<sup>(</sup>١) يعنى به تاء الإلماق كما في عفريت . انظر الكتاب ١٦٧/٤ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) ع*ن* ك .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : ساكن .

<sup>(</sup>٦) العلقى: شجر تدوم خضرته في القيظ، واحدته علقاة، وانظر الكتاب ٢١١/٣ ـ ٢١٢.

 <sup>(</sup>٧) ناقة حلَّباة ركباة ، أي : ذات لبن تحلب وتركب ، ويقال لها أيضًا : الحلبانة والركبانة .

<sup>(</sup>٨) ليست في الأصل .

فإن وقع قبل تاء التأنيث ساكن صحيح فمفهوم كلامه أنها لا تُبدّل ، بل تبقى على حالها ، فتقول : بِنْتْ وأُخْتْ ، ولا تبدل أصلاً ، لأن هذه التاء لما سكن ما قبلها صارت كأنها ليست للتأنيث ، وإنما جيء بها لتلُحق بنات الاثنين ببنات الثلاثة نحو : عِدْلٍ وجُمْلٍ ، فهي(١) كتاء سننبتة (٢) حيث كانت ملحقة ببناء جعفر ، فعوملت في ترك(٣) الإبدال معاملة سننبتة (٤) .

فإن قلت : فإذا (٥) كان سكون ما قبلها يَمْنَعُ الإبدال ، فهلا منع فيما إذا كان الساكن ألفاً ؟

فالجواب أنّ ذلك الساكن في تقدير المتحرك لأنه في موضعه ومنقلب عنه ، وأيضا فإن الألف من الفتحة ، وهي بمنزلة الحرف المتحرك ، ولذلك يلتقي معها الساكنان نحو : دوابّ (٦) بخلاف ما إذا كان الساكن صحيحاً .

ثم يبقى النظر في هذا الشرط في شيئين .

أحدهما: ما كان من تاء التأنيث قبلها ألف وما هي فيه لم (٧) يتمكن في الأسماء تمكن غيره، وذلك قولهم: اللات، وذات مؤنث نو بمعنى صاحب، فأصل الناظم يقضي فيهما بترجيح الإبدال كغيرهما، فتقول: اللاه، وذاه، وهذا هو القياس الأصليّ فيهما، إلا أنّ لقائل أن يقول في اللات ما تقدم

<sup>(</sup>۱) *س* : « وجمل وبناء سنته .

<sup>(</sup>٢) الأصل : نسبته والسنبتة : الدهر .

<sup>(</sup>٣) الأصل : لك .

<sup>(</sup>٤) هذا كلام سيبويه في الكتاب ١٦٦/٤ ، ويقول السيرافي في شرحه ١٥٣/٥ : « وفي كلام سيبويه سهو ، لأنه مثل بناء سنبتة ، ولا يقع عليها وقف ، وإنما ينبغي أن تكون تاء سنبت وما أشبهه مما يوقف على التاء فيه » .

<sup>(</sup>٥) س : فإذا سكن ما قبلها .

<sup>(</sup>٦) س : دابة .

<sup>(</sup>٧) الأصل : ثم

(وكذلك)(۱) في ذات ، لأنه اسم لازم للاضافة لم يتمكن تمكن الأسماء ، ولذلك(٢) جاء على حرفين أحدهما لين ، وذلك لا يوجد في معربات الأسماء ، فكان ينبغي أن يكون الأجود فيه الوقف بالتاء على الأصل ، تشبيها له بغير المتمكن كما تقدم في اللات ، فهذا لا يبعد ، وهو قياس صحيح ، ولذلك لم يقف عليه من القراء بالهاء الا الكسائي (٣) . وإذا ثبت هذا فيحتمل أن يكون الناظم قصد إدخال اللات وذات تحت قانونه اعتبارا بالاسمية والإعراب ، فيكون ذلك النظر الذي ذكرته مطرحا(٤) فيهما . ويحتمل أن لا يكون قصد ذكرهما نظراً إلى ما ذكرته ، بل أبقاهما في محل النظر بأي القسمين يلحقان ، أبالأسماء المتمكنة أو(٥) بما أشبهها من الحروف ، فترك لك النظر في ذلك والاحتمال الأول أقوى وأولى أن يُحمَل عليه كلامه .

والنظر الثاني فيما كان من الأسماء المؤنثة بالتاء وقبلها ساكن صحيح ، لكنه يوقف عليه بالهاء ، نحو : هَنْت ومَنْت ، فإنك تقول في الوقف : هَنَهُ ومَنَهُ ، ولا تترك التاء (على) (٢) حالها سماعًا من العرب ونصلًا من النحويين(٢) ، فيمكن أن يكون / هذا لم يعتبره المؤلف لقلته ولخروجه عن القياس ، لأن التاء/ ٣٣/

<sup>(</sup>۱) عن ك .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ولهذا .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۷۹:

<sup>(</sup>٤) الأصل : مصرحا .

<sup>(</sup>٥) س: أم.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٧) المسائل البصريات ٧٩١ .

الساكن ما قبلها إنما تسمى تاء تأنيث مجازا ، بل التأنيث بنفس البنية كما قالوا في أخت وبنت ، لا بالتاء ، إذ لو كانت التاء للتأنيث حقيقة للزم انفتاح ما قبلها ، فصارت كألف الأصل وألف الإلحاق ، فالقياس اثباتها تاء ، فقولهم : هنة ومنه ليس بوقف على هنت ومنت نفسه (١) ، بل هو وَقَف على مسردود إلى الأصل ، ولذلك صار ما قبلها مفتوحاً .

ونظرُ ثالث ، وهو أن يُقال : هل يدخلُ له في قوله : « إن لم يكن بساكن صمَحَّ وُصلُ » كَيْتَ وذَيْتَ ، فيكون الوقف عليهما بالهاء على مقتضى كلامهم أو لا يدخل له ؟ والذي يظهر أنَّ كلامه قابل لدخوله ، لكن لم يُردُه أصلاً ؛ لأنه وإن وُقف عليهما بالهاء فليس إلا بعد رد ما حُذف ، فتقول في الوقف : كيَّه وذَيَّه ، وكلامه لا يشعر بهذا الرد ، مع أن سائر ما يُوقف عليه بالهاء ـ وقبله ساكن معتلّ ـ لا يحتاج إلى زيادة تغيير غير الإبدال ، وأيضا فالوقف عليهما على غير القياس ، فالظاهر أنه لم يُنبَّه عليهما ولا أرداهما ، وإن صلح كلامه لهما(٢) .

والشرط الثاني من الشرطين المتقدمين: أن لا تكون التاء في جمع تصحيح ولا ما أشبه جمع التصحيح ، بل تكون في المفرد نحو ما تقدَّم من الأمثلة ، فإن كانت في جمع تصحيح – وهو الجمع بالألف والتاء – فاللغة الفصدى ألاَّ تُبدلَ فيه ، وإنما تبدل فيه في لغة قليلة ، وذلك قوله : « وقلَّ ذا في جمع ، ( تصحيح » فذا إشارة إلى الإبدال ، أى : قلّ الإبدال في هذالجمع وما ضاهاه ، وكثر إثباتها على حالها ، فأما الكثير في جمع )(٢) التصحيح ، فذه هندات ، وزينبات ، وطلحات . ولم يحك سيبويه إلا هذه اللغة .

<sup>(</sup>١) الأصل : بنفسه .

<sup>(</sup>٢) الأصل : لها ،

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

وَوَجُهُ ترك إبدالها أن الألف والتاء علامة الجمع والتأنيث ، فكأنَّ التاء إنما دخلَتُ على الألف لا على الاسم المجموع ، فصارت متصلة بالاسم ليست في تقدير الانفصال ، فأشبهت تاء الإلحاق نحو : سنبته (۱) ، فعاملوها معاملتها بتركها على حالها وصلاً ووقفا ، بخلاف التاء في المفرد فإنها إنما لحقت الاسم وحدها ، فهي منفصلة مما (۲) قبلها انفصال الثاني من المركبين ، وبذلك شبهوها ، فبعدتُ من مشابهة تاء الإلحاق ، فأبدلوها في الوقف . بهذا المعنى علّل السيرافي(۲) ، وهو معنى تعليل سيبويه .

وأما القليل \_ وهو الإبدال \_ فلم يذكره سيبويه ، وذكره غيره ، فحكى ابن جني عن قطرب أن طيئا تقول : كيف البنون والبناه ؟ وكيف الإخوة والأخواه ؟ قال : « وذلك شاذ »(٤) ووجه ذلك تشبيه مسلمات بعلقاة من حيث كانت التاء للتأنيث على الجملة (٤) .

وأما قوله: « وما ضاهى » ، يريد: ما ضاهى جمع التصحيح ، أي: أشبهه ، وحقيقة المضاهاة المشاكلة ، يقال: ضاهأت وضاهيت ، بالهمز وبغير هُمْز. والظاهر أن هذا من (٥) غير المهموز ، والذي يضاهي جمع التصحيح ما سُمِّى به منه نحو: عرفات وأذرعات ، تقول: عرفات وأذرعات ، بالتاء في اللغة الفصيحة ، وكذا ما سُمِّى به من هذا الجمع لأنه جار مجرى الجمع الحقيقي

<sup>(</sup>١) الأصل : نسبته .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يما .

<sup>(</sup>٣) شرح الكتاب للسيرافي ٥ / ١٥٣ ــ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سرّ صناعة الإعراب ٦٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : في ،

في الإعراب ، فيجري مجراه في كل شيء . ومن ذلك : هيهات / في لغة من / ٣٤ / كسر التاء فقال : هيهات ، فتقول في الوقف : هيهات ، بالتاء كجمع التصحيح ، لأن من بناها على الكسر يقدرها تاء الجمع كبيضات ، ولذلك بناها على الكسر ، لأن تاء الجمع لا تفتح أصلاً .

وأما القليل – وهو الإبدال – فعلى ما مضى في الجمع الحقيقي ، تقول : عرفاه ، وأذرعاه ، كما قلت الأخواه والبناه . وأما هيهات فنقول فيه : هيهاه ، لكن (1) على لغة من بناها على الفتح فقال : هيهات ، أجراها مجرى علقاه ، كان (1) الأصل فيها هيه يهية ، وقد سأل سيبويه الخليل عنها اسم رجل ، فقال : أما من فتح فهي عنده كعلقاة (لأنه يقف بالهاء (1)) ، ومن كسر فكبيضات (1) ، لأنه يقف بالتاء (1) . ويجيء من هذا أن من فتح فهي عنده كالمفرد ، ومن كسر فهي عنده كالمجموع ، فالوجهان في كلّ واحدة جاريان في القياس على ما يقتضيه إطلاقه ، فإن ساعد (1) النقل فصحيح .

ثم قال: « وغير ذينِ بالعكسِ انْتَمَى » ، ذانِ : إشارة إلى جمع التصحيح وما ضاهاه ، وهما أقرب مذكور ، وغيرهما هو الاسم المفرد المتقدِّم ، يعني أن الإبدال في المفرد على العكس من هذين ، وقد ذكر في هذين أن القليل هو

<sup>(</sup>١) الأصل : مذكر ،

<sup>(</sup>٢) س : لأن .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصبل .

<sup>(</sup>٤) الأصل : كبيضاه ،

<sup>(</sup>٥) هذا معنى كلام سيبويه . انظر الكتاب ٣ / ٢٩١ ، والمسائل العسكرية ١١٤ \_ ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : ساعد ،

الإبدال ، والكثير (١) هو البقاء على الأصل ، فعكس هذه القضية أن الكثير هو الإبدال ، وأنّ القليل هو البقاء على الأصل ، أما الإبدال فقد تقدّم تمثيله ، وأما الإبدال ، وأنّ القليل هو البقاء على الأصل ، أما الإبدال فقد تقدّم تمثيله ، وأما البقاء على الأصل من التاء فحكاه (سيبويه)(٢) عن أبي الخطاب وهو الأخفش الأكبر – أنّ ناسًا من العَرَب يقفون بالتاء (٣) . قال ابن خروف : هي لغة يمنية فيقولون : طلّحَتْ وحَمْزَتْ وشَجِرَتْ وأنشد الفارسي لأبي النجم(٤) :

## بل جَوْزِ تيهاءَ كَظَهْرِ الجَحَفَتْ

وأنشد قُطْرِب <sup>(ه)</sup> :

الله نجاكَ بكفَّ عَيْ مَسْلَمَ تُ مِن بَعْدِما ، ويَعْدِما ، ويَعْدِما ، ويَعْدِمَتُ صارتُ نفوس القوم عند الغلَّصَمَتُ وكادت الحرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتُ

والقُرَّاءُ يحكون هذا لغةً لطيِّء ، وأنهم تنادوًا يوم اليمامة : يا أهلَ سورة البقرَتْ ، فقال طائى منهم : ما معى منها آيت(١) ، وكلّ ما حُكِي ههنا وحكاه

<sup>(</sup>١) الأصل: والقليل.

<sup>(</sup>Y) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) س: بالهاء ، وانظر الكتاب ٤ / ١٦٧ ،

<sup>(</sup>٤) التكملة ١١٤ ، والمسائل العسكرية ٢٢٠ ، والخصائص ٢٠٤/١ ، ٩٨/٢ ، والمحتسب ٩٧/٢ ، والمحتسب ٩٧/٢ ، والإنصاف ٢٧٨ ، وابن يعيش على المفصل ١١٨/٢ ، ١٧/٤ ، ٨٠/٥ ، ٩٠/٥ ، ٩٠/٥ وأمالي ابن الشجري ١٩٨ وشرح الشافية للرضى ٢٧٧/٢ ، وبعده :

قطعتُها إذا المها تَجوَّفَتْ مآرنا إلى دراها أَهْدَفَتْ

جوز التيهاء: وسطها ، والجحفة: الترس من الجلد ، وتجوفت: دخلت في جوفها، والمآدن أصلها: المآرين ، جمع المئران ، وهو كناس الوحش ، وذراها: ظلّها ، وأهدفت: لجأت ،

<sup>(</sup>ه) الرجز لأبي النجم ، وهو في الخصائص ٢٠٤/١ ، وابن يعيش على المفصل ه/٨٩ ، ٨٩/٨ ، وشواهد الشافية ٢١٨ ، والخزانة ٤/٧٧ عرضاً .

يقول البغدادي في شرح شواهد الشافية ٢٢٢ : « ومسلمة - بفتح الميم واللام - الظاهر أنه مسلمة البن عبد الملك بن مروان الفلصمة : رأس الحلقوم ، وهو الموضع الناتئ في الحلق » .

<sup>(</sup>٦) الهمع ٦ / ٢١٥ .

النحويون إنما حكوه على حسب ما سمعوا من العرب ، وللقراء طريقة أخرى أصلها أنهم يقفون بالهاء البتّة ، إلا ما رسم بالتاء فإنهم اختلفوا فيه على حسب ما استحسنوا (١) .

وانتمى معناه: انتسب، وهو مطاوع نميتُ الحديثَ إلى فلان: رفعتُه إليه، ونميتُ الرجل إلى أبيه: نسبتهُ إليه، من ذلك، فكأنه يقول: وغير هذين بالعكس انتمى إلى العرب، ونُقل عنهم(٢).

وَقَفْ بِ « لَهَا » السَّكتِ عَلَى الفِعْل المَعَلِّ بِحَذْفِ آخِرِ كَأَعظِ مَنْ سَأَلُ وَقِفْ بِ « لَهُ السَّك عَلَى الفِعْل المَعَلُّ بِحَذْفِ آخِرٍ كَأَعظِ مَنْ سَأَلُ وَلَيسَ حَتْمًا فَراعِ مارَعَوْا وَلَيسَ حَتْمًا فَراعِ مارَعَوْا

هذا أيضا نوع من أنواع التغيير اللاحق للكلمة في الوقف ، وذلك إلحاق هاء السكت، وإنما سنمين هاء السكت لأنها يُسكَت عليها (أى: يوقف عليها) (٢) دون آخر الكلمة ، وفائدتها الأولى بيان حركة الاخر ؛ إذ لم يريدوا أن يُسكَن ، بل أرادوا أن يَبْقَى على حاله في الوصل ، ويكون الوقف والاستراحة على الهاء، فيحصل / المقصدان ، لكن بيان الحركة يتبعها فوائد بحسب المحال (٤) ، / ٢٥ / ففائدته في هذا الفصل ترك الإجحاف بالكلمة الحاصل بسبب الوقف ؛ لأن الكلمة هنا قد حُذِف لامها ، فصار الإسكان بعد ذلك كالإخلال بها ، قال

<sup>(</sup>١) انظر الإقناع ١٦٥ ـ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : منهم .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأميل : المحلل .

سيبويه : « كرهوا ذهاب  $(^{1})$  اللامات الإسكان جميعا ، قال : « فلما كان ذلك إخلالا بالحرف كرهوا أن يسكّنوا المتحرك  $(^{7})$  .

ويريد الناظم أن الفعل الذي دخله الإعلال بحذْف آخره يوقف عليه بهاء السكت ، ومثل ذلك بقوله : « أعط من سَأَلْ » فأعط فعل (قد) ( $^{(7)}$  حُذفَ آخره وهو الياء ، فتقف عليه : أعطه . وكذلك تقول في ارم : ارمه ، وفي اغز : اغزه ، وفي اقض : اقضه . وما أشبه ذلك .

والألف واللام في الفعل لتعريف الجنس المقتضى للعموم ، فكلُّ فعل أُعلِّ ذلك الإعلالَ فحكمُه ذلك الحكمُ ، كان المحنوفُ الياءَ كأعط ، أو الواو كاغزُ و<sup>(٤)</sup> الدُع ، أو الألف كاخشَ وارضَ ، فتقول : إغزُه ، وادعُه ، واخشَه ، وارضَه ، وسواءً أيضًا أكان الحذفُ للجزم أم للوقف ، والحذفُ للوقف كما تقدَّم ذكرُه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أُولئك الَّذِينَ هدى اللهُ فبهداهم اقتَده ﴾(٥) . والحذف للجزم كقولك : لم يخشَه ، ولم يَقْضه ، ولم يغزُه ، الحكم سواءً في الجميع .

وقوله: « بِحَذْفِ آخِرِ » ، بيان للإعلال ، ما هو ؟ . ثم قال: « وليس حتماً في سوى ماكَعِ أو كيَعِ مجزّوماً » ، يعني أن الوقف على الفعل بهاء السكت كما ذكر ليس بحتم ، أي : لازم ، حتى لا يجوز تركه ، بل<sup>(١)</sup> هو غير لازم ، فيجوز لك أن تقول : ارْمْ ، واخْشْ ، واغْزْ ، ولم يَخْشْ ، ولم يَغْنْ ، ولم يَرْمْ . وهي لغة

<sup>(</sup>١) في الكتاب : إذهاب .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) عن ك .

<sup>(</sup>٤) الأصل : أو .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٠ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) الأصل : ما ،

لبعض العرب ، قال سيبويه : « وقد يقول بعض العرب : ارْمْ وهي الوقف ، واغْزْ ، واخْشْ ، حدثنا بذلك عيسى بن عُمر ويونس »(۱) واعلم أن الوجه الأول وهو الوقف بالهاء – هو الأجود والأكثر في الكلام ، وأما الوجه الثاني فهو أضعف الوجهين وأقل اللغتين ، قال سيبويه : « جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا إلى التكلم بها بمنزلة الأواخر التي تحرّك مما لم يحذَفْ منه شيءغ ، لأن من كلامهم أن يشبّهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء (۱) التي هي فيه » والناظم لم ينص على الترجيح بين الوجهين ، ويمكن أن يكون في تقديمه إياه واعتماده أولا عليه في المسألة مشعرًا بالترجيح ، ولا يضر بعد ذلك قوله : « وليس حتماً » ؛ إذ لا ينتفى بذلك الترجيح ، وإنما ينتفى به اللزوم خاصة .

ثم قوله: وليس حتماً في سوى كذا إلى آخره، يعني به أنه إلحاق هاء السكت لا ينحتم الا في الفعل الذي يشبه عه ، أو يعه إذا كان (يعه) (٢) ، مجزوماً . ووجه الشبه في الفعلين أن يبقى الفعل بعد الحذف على حرف أصلي لا حرفين فأكثر ، وكأنه يقول: الفعل المحذوف الآخر على قسمين:

أحدهما: أن يبقى بعد الحذف على أكثر من حرف واحد ، فهذا الذي فيه الوجهان المتقدمان ، وعليه دلّ مثاله .

والثاني: ألا يبقى منه إلاحرف واحد أصلى كعه الذي مَثَل به ، وهو فعل أمر من وَعَى يَعِى ، أصله الثلاثة ، فحذف الأوّلُ لأنه وأو وقعت في المضارع بين

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في الكتاب: في جميع ما هو فيه.

<sup>(</sup>٣) ليس في س ،

ياء وكسرة ، ثم حُملِ فعلُ الأمر عليه ، وحُذِف الآخر بالحمل على / المضارع / ٢٦ / المجزوم ، فلم يبق من الفعل إلا حرف واحد ، ويَعِ الممثل به أيضاً أصله الثلاثة، فحذف الأول لما ذكر ، وحذف الآخر للجزم ، فبقى على حرف واحد ، وياء المضارعة ، وهي زائدة ليست من أصل البناء ، فلما كان كذلك أرادوا ألا تبقى الكلمة على أصل واحد ساكن ، فإنك لو وقفت بغير هاء لقلت في الأمر : يا زيد ، ع ، وفي المضارع : إن تَش أش ، من وشيت ، وإن تَق أق ، من وقيت ، فكرهوا هذا الإجحاف لأنه إخلال بالكلمة ، فألزم الهاء من يقف في ارم بلا هاء ، وصار هذا الفعل في الوقف نظير : يا (مُري)(١) في الأسماء ، حيث ألزموه الياء خوفاً أن يبقى على أصل واحد ساكن . وعلى هذا تقول في « ق (٢) يا زيد أق (أنا) : ق وأق (أق)(٤) ، وفي ش (٢) يا عمرو أش (أنا(٤) . ش وأشه ، وكذلك ما أشبهه (٥) .

فإن قلت : ما فائدة قول النَّاظم : « أَوكَيَع مجزومًا » ، فَقَيَّده بكونه مجزومًا ، وكان يكفيه أن يقول : أو كيعه ، لأن اللفظ لفظ المجزوم ؟

فالجواب أن اللفظ لا يكفيه هنا ؛ إذ لو لم يقيده بالجزم لتوهم أنه أراد غير المجزوم ، لكنه حذف ياءه لضرورة الوزن ؛ إذ يمكن هذا في النظم .

<sup>(</sup>١) سقط من لاأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : قه يا زيد أقه ، وشه يا عمرو أشه .

<sup>(</sup>٣) زدنا ما بين القوسين ليستقيم المراد .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٤ / ١٥٩ \_ ١٦٠ ، والتكملة ٢٢ .

فإن قلت: إنّ هذا التوهّم لا يصعّ ، لأنّ الهاء قد حصل من قوة المسألة أنها تثبت في الوقف جُبْرا للكلمة الموقوف(١) عليها لتثبت فيها الحركة ، لئلا تنحذف(٢) فيجتمع على الكلمة حذف الحرف وحذف الحركة ، وههنا ليس كذلك، إذ لو قُدِّر يَعه غير مجزوم لم (٣) يكن ثمّ ما يؤتى بالهاء لأجله ، وهو الحذف الحاصل في الكلمة ، وإذا لم يصح هذاالتوهم كان قوله « مجزوما » فَضْلًا !

فالجواب: أنَّ الكلمة وإن فَرَضْتَ أنَّ آخرها غير محذوف ، فأولها محذوف إذ أصلها يَوْع ، فقد يذهب الوهم إلى لزوم الهاء هنا لما ثبت فيها من حذف أولها ؛ لأن حذف الأول قد يُجبر كحذف الآخر ، ألا ترى (٤) قولهم في شية وعدة وزنة : إن الهاء أزمت (٥) آخرًا عوضًا من الحرف المحذوف أولاً وهو فأء الكلمة ، فأزال الناظم هذا الشَّغْب كله بقوله : «مجزوما » وهو حال من «يعهُ » ، أى : وليس حتماً في غير الفعل الذي يشبه عه مطلقاً ، أويشبه يعه حالة كونه مجزوماً ، إذ هو فعل مضارع بخلاف عه فإنه أمر ، والأمر لا يدخله الجزم على مذهب الناظم وجماعة أهل البصرة .

وقوله : « فَرَاعِ ما رَعَوا » ، المراعاةُ : الملاحظة للشيء ، تقول : راعيت (٦) كذا  $( ^{( )} )$  ، أي : لاحظته واعتبرت  $( ^{( )} )$  أمره . والمراعاة أيضا : المحافظة على

<sup>(</sup>١) الأصل : للوقوف ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : يتحوف ،

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : ولم .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : ألا ترى إلى قولهم ،

<sup>(</sup>ه) الأصل : لزمته .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : راعيت .

<sup>(</sup>٧) الأصل : هذا ،

<sup>(</sup>٨) عبارة اللغويين في تفسير هذه المادة راقبته وتأملت فعله ونظرت الام يصبير ؟

الحقوق ، وكلاهما سائغ في هذا الموضع ، أى : لاحظ مالحظوا ـ يعني العرب ـ أو حافظ على ما حافظوا عليه ، والظاهر أن هذا الكلام تتمة لبقية الشعر لا فائدة فيه ، والله أعلم ، وكان الأولى أن لو قال : فارع ، أو فَرَاعِ ما راعوا(\(^1\)) ، لأن « فراع » من راعى ، و « مارعوا » من رعى ، فلو وَقَق(\(^1\)) بين الفعلين لكان أولى ، مع أنه لا يمتنع ما قال وعكسه .

\* \* \*

وَ « مَا » في الاستفهام إن جُرّتْ حُذفْ الفُها وأَوْلِهَا الهَا إن تقفْ وليس حتما في سوّى ما انخفضا باسم كقولك اقتضاءً (٣) مَ اقتضى

/ هذه المسألة من تمام الفصل الأول مما أثبت فيه هاء السكت خوفًا من/ ٢٧/ الإجحاف بالكلمة ، وهي مسألةً ما الاستفهامية إذا حُذفَت ألفها ، فالعرب ألحقتها مع الحرف هاء السكت في الوقف ؛ إذ لو لم تفعل ذلك ووقفَتْ على «ما» لوجب (٤) إسكان الميم مع حذف الألف ، وذلك إخلال ، فجبروها (٥) بأن ألحقوا الهاء (٦) لتبقى الميم محركة . والناظم ابتدأ بالكلام على حَذْف ألف «ما» قبل الكلام على (حكم) (٧) الوقف عليها . وليس الكلام في حذفها من أحكام باب الوقف ، لكن لا ينبني حكم الوقف إلا بعد تقرر الحذف، فلذلك ابتدأ بذلك فقال:

<sup>(</sup>١) الأصل : رعوا وواضع أن التوفيق بين الفعلين يكسر الوزن .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وقف .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : مَهُ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : وجب .

<sup>(</sup>٥) س: فجيرها بأن ألحقوها ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : التاء .

<sup>(</sup>٧) سقط من س .

« وما » في الاستفهام إن جُرَّت حُذِفْ الفُها » ، يعني أن ما الاستفهامية يحذف الفها إذا وقعت في الكلام مجرورة ، وذلك أنها تقع تارة في موضع رَفْع ، وتارة في موضع خر ، فمثال وقوعها في موضوع رفع في موضع نصب ، وتارة في موضع جر ، فمثال وقوعها في موضوع رفع قولك: ما يُعجبك ؟ وما صننعك؟ فهي ههنا في موضع رفع على الابتداء ، وخبرها ما بعدها - ومثال وقوعها في موضع نصب قولك : ما صننعت ؟ وما أخذت ؟ فما في مَوْضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها ، ومثال وقوعها في موضع جر قولك : لم قمت ؟ وعم تسال ؟ وعلام تبحث ؟ وما أشبه ذلك . في موضع جر قولك : لم قمت ؟ وعم تسال ؟ وعلام تبحث ؟ وما أشبه ذلك . ومنه قوله تعالى : ﴿ عَم يَسَاطُون ﴾(١) ؟ ﴿ فلينظر الإنسان مم خلص ﴾(١) ؟ ﴿ فلينظر الإنسان مم خلص ﴾(١) ؟ ﴿ فلينظر الإنسان مم خلص أربيعة وله تقولون ما لاتفعلون ﴾(١) ؟ ﴿ فلينظر الإنسان مم خلص أبن مقروم الضبي :(٥) .

فَدعَوا : نَزَالِ فكنتُ أولَ نازلٍ وعلامَ أركبُه إذا لم أنزلِ ؟

وهذه المواضع كلّها لا تُحدّف ( ألف) (٦) «ما» فيها إلا في موضع الجر ، وهو قوله : « إن جُرّت حُذف ألفُها » ، ولم يقيّد الجرّ هنا ، فهو مُطلق (٧) في الجرّ بالحرف ، نحو ما تُقدَّم ، وفي الجر بالاسم نحو : مجىء م  $(^{(\Lambda)})$  جئت ؟ ومثل م  $(^{(\Lambda)})$  أنت ؟ ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة النبأ .

<sup>(</sup>٢) الآية ه من سورة الطارق .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة الصف .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ من سورة النازعات .

<sup>(</sup>ه) الحماسة بشرح المرزوقي ٦١ ، وأمالي ابن الشجري ١١٠/٢ ، والإنصاف ٣٦ه ، وابن يعيش على المنصل ٢٧/٤ ، والخزانة عرضا ه/٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٧) الأصل : فهو في مطلق الجرّ .

<sup>(</sup>٨) في النسخ : مه بالهاء ،

ويُساَّلُ هُنا فيقالُ: لِمَ حُدْفَت أَلِفُها ؟ ولِمَ اختصَّ حدْفُها بحالة الجر؟ وبهذا يتبين ما قال الناظم .

فأمًا حذفُها على الجملة فللفرق<sup>(۱)</sup> بينها وبين الخبرية ، وهي التي بمعنى الذي ، واختص الحذف بالاستفهامية دون الخبرية لأن ألف الاستفهامية طركف فكان أولى بالتغيير ، بخلاف الخبرية فإن ألفها يقع وسطًا للزومها الجملة صلة لها ، وهي كالجزء منها ، فلم يسنغ حذفها . وأيضا فاختصت الاستفهامية بالحذف لأن لها صدر الكلام ، فلما تقدمها هذا العامل الذي هو الخافض دون سائر العوامل حذفوا ألفها تنبيها على أنها كالكلمة الواحدة ، كأن لم يتقدمها شيء بخلاف ما عدا الخافض من العوالم فإنه ليس كذلك ، وقد حصل جواب السؤال الثاني وهو ( سؤال)(۲) اختصاص الحذف بحالة الجرّ .

فإن قيل : فإن ما الجزائية هي مثلُ الاستفهاميّة فيما ذكرتُ فكان ينبغي أن تحذف ألفها أيضا ؟

فالجواب أن يقال: الفرقُ بينهما أن ما الجزائية قريبة من التي بمعنى الذي ، وهي / الخبرية ؛ ألا ترى أنك تقول: بمن تمرُرْ أمْررُ ، وبالذي تمرُّ امرُّ ، /٣٨ والمعنى واحدُ ، ولهذا دخلت الفاء في خبر الذي كما تقدَّمت الإشارة إليه في أنواع المبتدأ الذي يلزم تقديمه على الخبر حيث قال الناظم: « أو لازم الصدر كمن لي منجدا » . فلما كانت بينهما هذه المشاكلة جعلوها مثلها في عدم الحذف .

<sup>(</sup>١) الأميل: فالفرق.

<sup>(</sup>۲) ليس **في** س .

وقوله: « حُذِف أَلِفُها » ، ظاهره أن الألف حذفت البتَّة ولم تجىء ثابتةً ، وهذا صحيح في المجرورة بحرف ، وإن جاء إثباتها ففي الضرورة نحو قول حسان بن ثابت (١) .

على ما قام يَشْتُمنِي لَئِيمٌ كَخنْزِيرٍ تَمرُّغَ في رَمَادِ

فإن قيل: لا ضرورة في هذا ، لأن حذفها لا يكسر الشعر ، وإذا كان كذلك ثبت أنه اختيار على مذهب الناظم .

فالجواب أن إثباتها أكملُ في الوزن من حذفها ، وأيضًا ليس معنى الضرورة أنه يُضطر الشاعر حتى لا يمكنه أن يُعوَّضَ منه غيره ممالا ضرورة فيه ، وإلا فما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض منها لفظ آخر لا ضرورة فيه ،لكن كان يكون فيه تضييق كثير وقد اعتمد الناظم في عَربيّته على ذلك التوهم ، وبريّت بطلانه في « الأصول » ، ومرّ من ذلك طرف في هذا الشرح .

وأما المجرورة باسم فليس ذلك بلازم فيها ، بل يجوزُ أن تقول : مجىءَ ما جئت ؟ ومثلُ ما أنت ؟ نصّ على ذلك سيبويه ، إلا أنَّ الأجود الحذفُ ، وهذا هو العدرُ له في أن لم ينبه على ترك الحذف ، وإنما كان الحذفُ هنا غير لازم ولازما في المجرور بحرف ، لأن الحرف لا يستقلّ بنفسه دون أن يتصل بغيره ،

#### كخنزير تمرغ في دمان

وأمال ابن الشجري ٢٣٢/٢ وابن يعيش على المفصل ٩/٤ والرضى على الكافية ٥٠/٣ ، والخزانة ٩/٢ ، والخزانة ٩/٢ ، ويقول البغدادي : « وهذا البيت من أبيات دالية لحسان بن ثابت الصحابي ، وقد حرف الرواة قافيته فبعضهم رواه .

#### كخنيزر تمرع في دمان

وهو ابن جنى في المحتسب ، وتبعه جماعة منهم ابن هشام في المغنى» ، والبيت في المغنى ٢٩٩ ، ووقول ابن هشام : « والدمان كالرماد وزنا ومعنى » .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٩ /٢٣٣ والمحتسب ٢٤٧/٧ ، ورواية قافيته فيه :

فصار مع ما كالشيء الواحد ، فصار (١) اعتماد ما على ما اتصلت به من ذلك الحرف ثابتا ، فلزم فيها الحذف للفرق المذكور وأما الاسم إذا كان هو الجار فليس بمفتقر إلى ما بعده افتقار الحرف ، بل هو مستقل بنفسه ، فلم يكن لما معه ذلك الاتصال ، لكن شبهوه بالحرف فحذفوا معه كما حذفوا مع الحرف ، والمشبه (٢) لا يقوى قوة المشبه به ، فلم يكن هذا الحذف لازمًا مع الاسم كما لزم مع الحرف لئلا يتساوى المشبه والمشبه به (٣) وعلى هذا التعليل ينبني لزوم الهاء في الوقف أوعدم لزومها .

ثم أخذ يبين حكم لحاق الهاء في الوقف فقال: « وَأَوَّلها الها إِنْ تَقِف » . معنى أَوْلها : أتبعها الهاء إن وقَفْتَ ، يعني على ما المحنوفة (٤) . وكان حقه أن يقول : إن وقَفْتَ ، فياتى بالماضي لأن الجواب محذوف دلّ عليه قوله : « أَوْلِها الها » لكن ارتكب الوجه النادر الذي لا يوجد إلا في الشعر ، نحو(٥) :

### فلم أرقه إن ينج منها

وقد تقدم التنبيهُ على نظائر من ذلك ، وتركتُ التنبيه على أُخَر لكثرة تكرارها ، كقوله قبل هذا : « والنقلُ (١) إن يُعَدمُ نظيرٌ مُمْتنع » . وكثيرا ما أَخْطُر (٧) في هذا النظم على ضرائر شعرية فلا أُنبُه عليها لكوني قد قدّمتُ التنبيه عليها مرارًا والعذرُ في (مثل) (٨) هذا مقبولٌ .

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : فحصيل . س : فجعل ،

<sup>(</sup>٢) الأصل: وفي المشيه ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٦٤ \_ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الأميل ، ت : المحتوف .

<sup>(</sup>ه) البيت لزهير بن مسعود ، وهو في نوادر أبي زيد ٢٨٣ والخصائص ٣٨٨/٢ ، والإنصاف ٦٢٦ ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ١٦١١ ، وانظره في اللسان مادة : غسس .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : والحذف ،

<sup>·</sup> اقع (٧) أي : أقع

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل .

ويعني أنك إذا وقفت على « ما » بعدما (١) حُذفَتُ ألفها فإنك تقف عليها بالهاء فتقول : علامة ؟ وإلامة ؟ ومجىء مة ؟ ومثل / مة ؟ وهذا حُكم جُملي ؛ إذ / ٢٩ / لم يَبيّن هنا : هل هو على الجواز أو على اللزوم ، لكن ذكر ذلك بعد وإنما أوليتها الهاء لأنها لما حُذفِ آخرها أشبهت ما حُذفِ آخره من الأفعال نحو : اخش وارم ، فتأكّد الإتيان بالهاء لأجل ذلك .

ثم قال: « وليس حتما في سبوري ما انخفضا باسم » ، اسم ليس هو ضمير عائدٌ على الإيلاء المفهوم من قوله: « وأولها الها إن تقفْ » ، على حد قوله تعالى: ( وإن تشكروا يرضه لكم ) (٢) ، ( فالهاء ) (٣) في يرضه عائد على الشكر المفهوم من ( تشكروا ) . ويعني أن إلحاق الهاء للافع يكونُ غير لازم ويكون لازماً ، فأما لزومُه ففيما إذا انخفضت باسم ، ( كأنه قال : وليس الإلحاقُ حتماً إلا في ما التي انخفضت باسم ) (٥) ، فتقول إذا وقفت : مجىء مَه ومثلُ مَه ؟ واقتضاء مَ التتضاء مَ اقتضى » . ولايجوزُ أن تقول : عميًا مُ ؟ ولا اقتضاء مُ اقتضى » . ولايجوزُ أن تقول : مجىء مُ ؟ ولا : مثل مُ ؟ ولا اقتضاء مُ الألف . وأما عدمُ لزوم الحاق الهاء فيما أثبت الألف فلا إشكال أنه يقف على الألف . وأما عدمُ لزوم الحاق الهاء فيما خُفضَ بغير اسم نحو: لمْ ؟ وفيمْ ؟ وغمّ ؟ فإنك تقول : عَمَّ ؟ وفيمَ ؟ وفيمَ ؟ وألامُ ؟ وإلامَه ؟ وأين شئت قلت : عَمْ ؟ وفيمْ ؟ وأمْ ؟ وبمْ ؟ وعَلاَمْ ؟ وإلامَه ؟ وألوجُه الأولُ أجودُ لأنّ « ما » لما حُذِف آخرها أشبهت ما حُذِف آخره من

<sup>(</sup>١) الأصل: بعدها ،

<sup>(</sup>٢) الآية ∨ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل . (١)

<sup>(</sup>٤) س : إنما .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل ، ت .

الأفعال ، فكما اختير هنالك إلحاق (١) الهاء اختير هنا أيضا والوجه الثاني 
دُونَ الأوَّلِ ، قال سيبويه : « وقد قال قوم ً : فيم ؟ وعَلاَمْ ؟ كما قالوا : اخْشْ »(٢)
وقد يظهر من كلام الناظم جودة الوجه الأوَّلِ كما ظهر في اخش ، لأنَّ عبارته
هنا مثلُ عبارته هنالك .

ووجه ازوم الهاء مع الاسم مبنىً على ما تقدّم من أن الاسم مستقل بنفسه قد ينفصل مما بعده ، لأنك قد تقول : جنْتَ مجيئا حسناً ، وكنت ازيد مثلًا ، واقتضيت منك اقتضاءً جميلاً ، فليست هذه الأسماء بلازمة للإضافة كما كانت حروف الجرّ لازمة لجرواتها ، بل هي وإن كانت مضافات في حكم الاستقلال ، فلم تكن (٢) « ما » معها كالجزء منها ، فلما وقفوا أتوا بهاء السكت ، لأن « ما » من أجل انفصالها حكماً مما قبلها تبقى على حرف واحد فكان الوقف عليها بالسكون غاية الإخلال ، فلزمت الهاء عنده بخلاف الحرف إذا كان هو الجار فإنه لا يستقل بنفسه ، فكان اتصاله بمجروده اتصالاً تامًا حتى صار (٤) كالكلمة الواحدة التي على أكثر من حرف واحد ، فلم يلزمها إلحاق الهاء . وهذا نظير المنقوص الذي بقى بعد الحذف على حرف واحد أو على أكثر ، نحو : مُر (٥) وعَم ، وقد تقدم (٢) فإثبات الياء هنالك نظير إلحاق الهاء هنا

<sup>(</sup>١) س : حذف الهاء ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : فليكن ،

<sup>(</sup>٤) ما عدا س: صار . دون ألف التثنية .

<sup>(</sup>٥) ت ، ك : مرى .

<sup>(</sup>٦) الأصل: تقرر بإثبات.

ثم إن كلام الناظم يقتضى أن الجار إذا كان اسمًا كيفما كان ، فإن(١) الحكم لزوم الهاء ، والأسماء الداخلة على ما (على )(٢) قسمين ، قسم متمكن - ومنه مثاله وسائر الأمثلة المذكورة - وقسم غير متمكن وشبيه بالحرف نحو: عن ، وعلى ، والكاف على قول الأخفش وغيره ممن قال باسميتها ، أو حيث تثبت (٢) . أما القسمُ الأولُ فلا إشكالَ فيه . وأما الثاني ففيه إشكالٌ مَّا من حيث دخولُه على الناظم / فَإِنَّك إذا أخذت عبارته على إطلاقها لزم في هذاالهاء / ٤٠ / في الوقف ، فلا يجوزُ لك أن تقول إلا كُمَّهُ ؟ وعلامَهُ ؟ وعمَّهُ ؟ وهذا قد ينازَعُ فيه، لأن (٤) هذه الأسماء موضوعةً وضع الحروف مفتقرةً إلى غيرها غيرً مستقلّة بأنفسها ، ولا يُمكنُ انفصالُها كالحروف . فقد يقال : حكمها حكمُ الحروف ، وهو الظاهر على ما مضى من التعليل ، فإما أن يكون الناظم إنما تكلم على الغالب في الأسماء، ( لأن ) (٥) مثل عن وعلى في الأسماء قليلً ويُؤْنس بهذا تمثيله بما هو متمكن ، وهو الغالب في الباب ، فيخرج عن كلامه ما ليس بمتمكِّن ، وإما أن يكون ارتكب منذهب الشلوبين في تغليب حكم الأسماء عليها ، قال ابن الضائع : سألتُ الأستاذ أبا على وقت قراء تي عليه هذا الموضع من<sup>(٦)</sup> الكتاب عن كاف التشبيه إذا دخَلْت على ما الاستفهامية ،

<sup>(</sup>۱) *س* : کان .

<sup>(</sup>۲) س ۲ سال . (۲) ليست في ك .

<sup>(</sup>٣) أى : حيث تثبت اسميتها ، وذلك بدخول الجار عليها وهو مذهب سيبويه والمحققين كما قال ابن هشام ولا يكون ذلك إلا في الضرورة كقوله :

يضحكن عن كالبُردِ المنهُم

انظر المغنى ١ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) س : أن .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) س : من هذا الكتاب ،

على مذهب أبي الحسن الأخفش في تجويز كونها اسمًا في الكلام ، فقال : ينبغي أن يكون حكُمها حُكم الأسماء، قال ابن الضائع : وكذا يلزمه في «على » اسمًا أيضيًا ، قال : والأولى عندي جوازُ الوقف دون هاء ، لأن اسميّة هذه لا تجعلها مستقلةً ، بل الأغلب(١) عليها الحرفية وعدمُ الاستقلال .

والاقتضاء : طلبُ القضاء ، يقال : اقتضيتُ ديني وتقاضيتهُ ، وقد يكون بمعنى الأخذ في القضاء لأنه اكتسابُ واعتمالٌ ، فقوله : « اقتضاء مَ (٢) اقتضى » تقديره : اقتضاء أي شيء اقتضى ؟ وجوابه : اقتضاء يُسْر ، أو عُسْر ، أو معطل ، أو نحو ذلك مما تقع عليه ما . وقد يكون جوابه : اقتضاء زيد أو عمرو ؛ فقد وقع في حاشية نسخة أبي نصر (٢) من كتاب سيبويه حين مثل بمثل مَ أنت (٤) ؟ ما نصنه : جواب قولهم : مثل مَ أنت ؟ ابنُ كذا وكذا سنةً ، قال ابن خروف : وقال غيره : يجوز في جوابه : مثلُ زيد وعمرو ، لأنَّ « ما » تقع على من يعقل .

(٦)وَوَّصْلُها بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا أُدِيمَ شَذَّ، في المدُّام استُحْسنِا

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) س ، ك : مه .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « نسخة في نص » وأبو نصر ، لعله : هارون بن موسى بن صالح النحوى القرطبي ، سمع من أبي علي القالي وغيره ، وله كتاب : تفسير عيون كتاب سيبويه ، توفى في سنة ٤٠١ هـ انظر الإنباه ٣ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٦٤ وفي الأصل ، ت : بمثل ما . بالألف وفي س ، ك : مه . بالهاء ،

<sup>(</sup>٥) في النسخ : مه ، بالهاء .

<sup>(</sup>٦) وقع في بعض نسخ الألفية قبل هذا البيت بيت لم يثبت في النسخ الأربع ، وهو :

ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حُرُّك تحريك بناء لزما
وقد نَبِّه على ذلك الصبان في حاشيته ٢١٧/٤ ، وقال : فيكون البيِّت الذي يليه ، وهو قوله ه

وقد نَبّه على ذلك الصبان في حاشيته ٢١٧/٤ ، وقال : فيكون البيت الذي يليه ، وهو قوله « ووصلها بفير .. » الخ تفصيلا لإجمال هذا البيت .

يعني أنَّ وَصلَّلَ الهاءِ بحركة بناءِ مُدامِ الى : مستدام مستحسنُ عند العرب والنحويين ، ووصلها بحركة بناء غير مُستدام شاذٌ يُحفَظُ ولا يُقاس عليه. هذا ما قال على الجملة . وهذا الكلام منه يَشْتَمِلُ على أربع مسائل : ثنتان منصوص عليهما ، وثنتان مأخوذتان من قُوَّة الكلام .

فأما المسألة الأولى فهي مسألة البناء غيرالمستدام ، ومعنى المستدام البناء ألذي لا تنتقل عنه الكلمة إلى الإعراب في حال من الأحوال . وغير المستدام هو الذي تنتقل عنه الكلمة في بعض الأحوال ، فيكون معرباً مرةً ومبنياً مرةً .

و « أديم » في كلامه (١) : جملة في موضع الصفّة لبناء ، و « شَدُ » : جملة في موضع خبر المبتدأ الذي هو « وَصلُه » ، كأنه قال : ووصل الهاء بغير تحريك بناء مُستَدام شاذ ً . وكان حقّه أن يقول : ووصلُها بتحريك (٢) بناء غيرمدام شَدَ ً . فَيُدخِلَ النفي على الدوام لأن هذا المعنى هو المراد ، وهو أن دخولها على البناء العارض شاذ ، وظاهر عبارته يعطي ما هو أعم من هذا ، لأن غير تحريك البناء المدام أعم من أن يكون تحريكا غير مدام أو / تحريك / ١١ / غير بناء بل تحريك إعراب (٣) لأن حركة الإعراب يصدق عليها أنها غير تحريك بناء مدام ، مع أن القصد إنما هو في الكلام على حركة البناء المدام وغير المدام خاصة ، لا في حركة البناء والإعراب ؛ إذ حركة الإعراب لا تلحقها الهاء في

<sup>(</sup>١) الأصل : كلامهم .

<sup>(</sup>٢) الأصل: بغير تحريك.

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : الإعراب .

الوقف ، ولا يُحتاج إلى التنبيه عليها ؛ لأنَّ تخصيصه حركة البناء بالذكر يُعطى خروج حركة الإعراب عن هذا الحكم ، فإذاً وجه العبارة أن لو قال : ووصلها بتحريك بناء غير مدام ، لكن يُعتَذرُ عنه بعُذرين :

أحدهما: أنا<sup>(۱)</sup> نزعم أنه قصد بغير تحريك البناء المستدام الحركتين، حركة الإعراب<sup>(۲)</sup> وحركة البناء غير المدام، فيريد أن وصلها بحركة الإعراب وحركة البناء غير المدام شاذً، ويكون ذلك نصًا على أن الهاء لا تلحق حركة الإعراب، وهي من المقاصد في هذا الفصل، فالنصُّ عليها أولى من أخْذها من قوة الكلام.

فإن قيل: فأين الشنوذ الحاصل بلحاق الهاء حركة الإعراب؟

فالجواب: أن ذلك موجود ، حكى سيبويه: « أعطنى أبيضًه " ». قال: « أراد أبيض ، فألحق الهاء ـ يعني هاء السكت ـ كما ألحقها في هنه وهو يريد هئ " (") . فأنت ترى حركة الإعراب قد ألحقوها هاء السكت مع التشديد الخاص بالوقف أيضا . قال السيرافي : هو (٤) من أقبح الشذوذ . قال : «وبعض أصحابنا يقول : هو (٥) غلّط من قائله » . ووجه القُبْح فيه من وجهين ، أحدهما : أن هاء السكت لا تلحق حركة الإعراب وإنما تلحق حركة البناء . والثاني : أن التشديد إنما يلحق الحرف الموقوف عليه ، والوقف هنا إنما هو على الهاء لا على الضاد (٢) .

<sup>(</sup>١) س: ألا نزعم .

<sup>(</sup>٢) الأصل: حركة البناء، وحركة الإعراب غير المدام.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) س : هذا ،

<sup>(</sup>ه) ص ، ت : هذا ،

<sup>(</sup>٦) شرح السيراني على الكتاب ٥ / ١٥٦ ـ ١٥٧ .

قال ابن الضائع: ووجهه (عندي) (١) أنه لما وقف على أبيض بالتشديد وهو خاص بالوقف ، والوقف يذهب معه الإعراب ، أشبه التشديد الذي ليس بمحل إعراب كهنّه ، قال: ولذلك أشار سيبويه \_ يعني بقوله: كما ألحقها في هنته ، وهو يريد هن . فقد ثبت لحاق الهاء شنوذاً لحركة الإعراب ، فيدعى أنه من جملة ما نبه عليه الناظم بقوله: « ووصلها بغيرتحريك بنا أديم شذ » .

والعدر الثاني – على تسليم أنه (إنما) ( $^{(Y)}$  قصد تحريك البناء غير المستدام ، وأنه معنى كلامه – فقد تُدُخِل العرب النفي على أوّل الكلام قصدًا لنفي ما بعده ، ولا تقصد نفي ما دخلت عليه ، ومن ذلك ما أنشده الفراء من قول الراجز $^{(Y)}$ :

من كان لا يَزْعُمُ أنَّى شاعِرٌ فَيَدْنُ منى تَنْهَهُ المزاجِرُ

فلم يرد أن يقول: من انتفى عنه الزعم بأنى شاعر فيدن مني ، وإنما أراد: من كان يزعم نفي الشعر عني ، أي من كان يزعم أني غيرشاعر فيدن منى تَنْهَه المَزَاجِرُ. وقال الآخر(٤)

ولا أراها تَزَالُ ظالمة تُحدثُ لي قرحةً وَتَنْكَؤُها

<sup>(</sup>١) الأصبل : على .

<sup>(</sup>٢) ليست في س .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ١ / ١٦٠ ، والخصائص ٣٠٣/٣ ، وشرح أبيات المغنى للبغدادي عرضا ٣٠٤/٤ . والسان ، مادة : زجر

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن هرمة ، ديوانه ٤٨ ، والبيت في معاني القرآن لللفراء ٧/٧ه والمغنى ٣٩٣ ، وشرح أبياته للبغدادي ٢٢١/٦ .

أراد: وأراها لا تزال ظالمةً، ولم يرد نفي الرؤية؛ إذ لا يصبح ذلك (١). فكذلك أدخَلَ هنا « غير » على التحريك وهو يريد المدام، وإذا كان مثل (هذا) (٢) مستعملاً فلا إشكال في كلامه، والله أعلم،

ثم نقول بعد : إن لحاق الهاء لتحريك البناء غير المدام شاد ، كما قال ، وكلام العرب على عدم اللحاق ، لأن حركة البناء غير المدام شبيهة بحركة الإعراب لانتقالها / وعدم بقائها على حالة واحدة ، فصار حكمها كحركة / ٢٢ / الإعراب ، وحركة الإعراب لا تلحقها الهاء أصلا فكذلك ما كان مثلها . وبعد فحركة البناء التي على هذا الوصف تُوجَد في أنواع من الكلم ، وقد عد منها في التسهيل أربعة أنواع :

أحدها: الاسم المبني مع لا في قولك: لا رجلَ في الدار. فحركة اللام بنائية ولا بدُّ على مذهبه، إلا أنها لا تلحقها الهاء ، فلا تقول: لا رَجُلَه ، ولا: لا غلامة ، في: لا غُلام ، لشبهها بحركة الإعراب؛ ألا ترى أن العرب تُتْبِع فيها على اللفظ كما تُتْبِع في حركة الإعراب ، فتقول: لا رَجُلَ عاقلاً، كما تقول: رأيت رجلاً عاقلاً ، ولأجل هذا زعم قوم أنها حركة إعراب ، وقد تَقَدَّم الكلام على ذلك في باب لا ،

والثاني: المنادى المضموم نحو: يازيدُ ، ويا حكمُ ، ويا رجلُ ، فالوقف ههنا بالإسكان خاصةً ، ولا يجوز أن تلحق الهاء فتقول: يا زيدُه ، ويا حكمهُ ، ويا رَجلُهُ ، لما تَقَدَّم في اسم لا من أنَّ الحركة هنا شبيهةٌ (٣) بحركة الإعراب ، ولذلك جاز الإتباع فيها على اللفظ فتقول: يا زيدُ الظريفُ ، ويا عمرُو الفاضلُ

<sup>(</sup>١) س : هنا ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : تشبه ،

وإنما يختص هذا بالمضموم لا بما ليس بمضموم ، لأن الضمة هي التي أشبهت حركة الإعراب ، فأما إن كانت الحركة التي في آخر المنادي غير ضمة - أعنى ممَّا<sup>(١)</sup> ليس بإعراب - فيجوزُ لَحَاقُ الهاء لها وقفاً ، فإذا وقفت على المنادي المرخَّم فإنه يجوز أن تقف على الهاء فتقول في يا جعف : يا جعفه ، وفي يا عام : يا عامة ، وفي يا منص : يا منصة ، وإنما قلت ذلك وإن لم أجده منصوصاً عليه بخصوصه لأنهم قالوا في طلَّح إذا وُقف (٢) عليه : يا طلَّحَهُ ، بالهاء ، نصَّ على ذلك سيبويه (٢) وغيره ، وهو الأكثر في كلامهم ، ولا يقال : ياطَلْحْ ، إلا قليلا ، لأنه قد صار في درجة ارمة ، والأكثر في ارم الوقف بالهاء كما تقدّم ، وذلك لأنهم لما ألزمُوه الترخيم في الأكثر ألزموه الهاء في الوقف . ونصُّ سيبويه على أنَّ هذه الهاء هي هاء السكت لا غيرها ، وإن كان محتملاً أن تكون كذلك ، أو تكون هاء الأصل ردّت للوقف كما ردّت ياء « يا مرى » ، فقال: « وإنما ألحقوا هذه الهاء ليبينوا حركة الميم والحاء » (٤) ، يريد في ياسلمهْ ويا طلحهْ ، قال : « فصارت هذه الهاءُ لازمةً في الوقف كما لزمت الهاء في وقف ارمه «(٥)، وعلل ذلك بنحو ما عَلَّلَ به في ارمه وبابه، وإذا ثبت هذا فكلُّ ليست بضمة نداء، بل هي حركة بناء كحركة لم يرمه، فلابدُّ من القول بجواز<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصل : ما ،

ر (٢) الأصلُ : وقفت .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : والهاء .

<sup>(</sup>ه) الكتّاب ٢/٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) عن ك .

<sup>(</sup>٧) الأصل: الترخيم.

<sup>(</sup>٨) الأصل: بجواز أن الترخيم.

الترخيم فيه ، وكذلك تقول في نحو: يا مسلمان ويا مسلمون ، يجوز أن تلحق الهاء ، لأن حركة النون ليست بإعراب ولا شبيهة بحركة إعراب ، كما يقال ذلك فيه غير منادى ، كما سيأتى إن شاء الله .

فالحاصلُ في ذلك أنَّ المنادى المضموم هو المختص بمنع اللَّحاق دون غيره من المنادى الذي ليست حركة أخره حركة إعراب ولا شبيهة بها ، اتباعاً لعقد الناظم .

والثالث: المبنى لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد ، وقدام وخلف وأمام ، وعل وأوّل ، وغير ، وما أشبه ذلك ، فإنه أيضا لا تلحقه الهاء لشبه هذه الحركة بحركة الإعراب ، من حيث كانت في آخر اسم يدخله الرفع والنصب والجر ، فصار كالمعرب حقيقة ، إذ هو اسم متمكن فلا تقول : قبلة ولا بعدة ، وإنما تقف على حد الوقف على المعربات .

والرابع: الفعل الماضي، فلا تقول / في قام : قام ، ولا في خرج : / ٢٥/ خرج ، ولا (نحو) (١) ذلك ، لأن حركته شبيهة بحركة الإعراب من جهة أنها أشبهت حركات الأسماء المبنية \_ على الحركات لتمكنها نحو قبل وبعد ويا حكم ، وعلل سيبويه كون الفعل الماضي لا تدخله الهاء بأن (٢) آخره هو الذي يُعرَبُ في المضارع ، لأن الماضي يتصرف حتى يصير مضارعاً فيعرب أخره . قال ابن خروف : وكذلك (٢) كل حركة بناء للمزية لا تدخلها الهاء ، لأن علتها علة حركة الماضي ،

<sup>(</sup>١) الأصل: ولا كذلك.

<sup>(</sup>٢) س : لأن .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وكذا .

وبقى بعد هذا بيان الشنوذ الذي أشار إليه في المحرك بحركة بناء غير مُدام ، وقد ألحقوا الهاء في الوقف « عَلُ » فقالوا : مِنْ عَلُهُ حكاه في التسهيل (١) ، ولم أستظهر عليه بشاهد فعليك البحث عنه ، وقد وجدت له شاهدًا في شرح ابنه لهذا ( النظم )(٢) ، واكني لم أُقَيِّدُهُ كما أُحِبُّ فتركتُه (7) .

وأما المسألة الثانية فهي مسألة البناء المستدام ، وذلك قوله : « في المدام استُحسنا » وهو على حذف العاطف ، والمدام على حذف الموصوف ، وضمير « استُحسن » عائد على « وَصنل » ، والتقدير : وفي تحريك البناء المدام استحسن وصلُ هاء السكت . والمُسْتَجْسِن لذلك إما العربُ أو النحويُّون

واعلم أنَّ ما فيه حركة البناء المدام على ثلاثة أقسام:

أحدها أن يكون آخره<sup>(٤)</sup> محنوفًا ، فلحقت الهاء جبرًا لما حُذِف، وصوبًا عن تسكين ما قبله .

والثاني: ألا يكون محنوفاً منه إلا أن ما قبل آخره ساكن<sup>(٥)</sup> والآخر خفي في نفسه ، وهو النون أو ما أشبهها ، وهو الأكثر فيما قبله ساكن ، فألحقوا الهاء تبينا<sup>(١)</sup> للنون ولحركتها ، وكراهة لالتقاء الساكنين .

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٢) عن ك : وفي الأصل : « شرح ابنه فهذا » .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرجز وهما:

يا رُبَّ يَسوم لِيَ لا أُطْلَلَهُ أَرْمَضُ مِن تحتُ ، وأُصْحَى مِن عَلَّة وينسبان إلى أبي ثروان ، وأبي الهجنجل . انظر شرح ابن الناظم ٨١٢ ، والمغنى ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) س : آخرها .

<sup>(</sup>ه) الأصل : ما قبله ساكن .

<sup>(</sup>٦) الأميل: تنبيها.

والثالث: ألا يكون محنوفاً منه أيضا إلاَّ أنَّ الآخر حرف خَفي أو ما ألحق به ، فأرادوا أن يُبَيِّنُوا بلحاق الهاء ، ويُقَوُّوا (١) ما كان منها اسما على حرف واحد .

وهذه الأقسام في القوة والضعف على هذا الترتيب ، فلحاق الهاء للأول أقوى ، ثم يليه لحاقها للثاني ، ثم لحاقها للثالث . والقسمان الأخيران (٢) هما المشار إليهما في كلام الناظم .

وأما الأول فقد تقدَّم ، فمن (٢) أحد القسمين قوله : هما ضاربانه ، وهم مسلمونه ، وهم قاتلونه ، ومنه أيضا : هنَّه ، وضربتُنَّه ، واعْلَمُنَّه ، وأينَه ، وإنَّه في إن بمعنى نَعَم ، قال ابن قيس الرقيات (٤) :

بَكَرَتْ عَلَىَّ عَواذِلِي يَلْحَيْنَنِي وَأَلُو مُهُنَّسِهُ ويَقُلَن شيبٌ قَدْ عَلا كَ وَقَد كَبِرْتَ فَقُلْتُ : إِنَّهُ

أنشد البيت الثاني سيبويه ، وأنشد قطرب لأمرأة فَقُعُسِيَّةٍ في الهاء اللاحقة للمثني (٥) .

فَعَلَتُهُ لا تَنْقَضِي شَهْرَيَنه شَهْرَيْ بيع وَجُماد يَينه

<sup>(</sup>١) ت ، ك : ويقوا .

<sup>(</sup>٢) س: الأخران،

<sup>(</sup>٣) الأصل : في ،

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦٦ . والكتاب ١٥١/٣ ، وأمالي ابن الشجري ٢٢٢/١ وابن يعيش على المفصل ١٣٠/٣ ، ١٦٠ ، والكتاب ١٠٠/٣ ، مادة : أنن .

ولحا الرجلُ الرجل لحوا: شتمه . وحكى أبو عبيد لحيته ألحاه لحوًّا ، وهي نادرة وإنَّ بمعنى : نعم ،

<sup>(</sup>ه) سبر الصناعة ٤٨٩ ، الإنصاف ٥٥٥ ، وشبرح الكافية للرضى ٣ / ٣٥٠ ، والفرائة ٧/٦٥٤ والمخصص ١١٤/١٥ .

وأنشد ابن جني <sup>(١)</sup> :

أُعَلَلاً وَنَحْنُ مُنْهُلُونَهُ ؟

أهكذا يا طَيْبَ تَفْعَلُونَهُ

وأنشد أيضا<sup>(٢)</sup> :

اكسُ بُنيًّا تِي وأُمُّهنَّهُ أَقْسِمُ بِاللهِ لَتَفْعَلَنَّهُ

هذه كلها لحقتها الهاء لخفاء النون لضعفها ولالتقاء الساكنين . والميمُ في ذلك كالنون لأنها مثلها في الخفاء ، فقد قالوا : ثُمَّة ، وهلَمَّهُ ، وأنشد سيبويه قول الراجز(٢) :

#### يا أيها الناسُ ، ألا هلُّمُّهُ

وقالوا: كيفَهُ ؟ وليْتَهُ ، ولعلَّهُ . أجاز / ذلك سيبويه ، وقال: « لما ً ( أ ) لم / ٤٤ / يكن حرفاً يتصرف للإعراب وكان ما قبلها ساكنا جعلُوه بمنزلة ما ذكرنا » . قال: « وزعم الخليل أنهم يقولون: انطلقته ، يريد: انطلقت » ( ) وهكذا ينبغي في انطلقت وانطلقت ، فتقول: انطلقته ، وانطلقته ، وأبَى ذلك المبرّد، وردّ على من أجاز هذا من وجهين: أحدهما: أن التاء فاعلة فهي في موضع الفاعل

<sup>(</sup>١) سر المناعة ١٦٣ ، والخزانة ١٧٧/٤ عرضًا ، والبيت الثاني في اللسان ، مادة : نهل يقال : نَهِل ، بالكسر ، وأنهلته أنا .

 <sup>(</sup>٢) الرجز لأعرابي يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأوله :
 يا عُمْرالخير جُزيتَ الجنّة

وهو في الخصائص ٧٣/٢ ، وسر الصناعة ددة ، وابن يعيش ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٦١/٤ ، والخصائص ٣٦/٣ ، وابن يعيش ٤٢/٤ . وهو مجهول القائل .

<sup>(</sup>٤) كذا في ك ، وفي غيرها : ولما ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٦٢ .

المعرب، والثاني: أنه يلتبس بالمضمر، إن كان الفعل لا يتعدى فبضمير (١) المصدر، وإن كان يتعدى فبضمير (١) المفعول به، قال: ويقوى ذلك جواذُ: ضاربانه ومسلمونة ، وامتناع: يضربانه ويسلمونة ، لأن هذه تلتبس وتلك لا تلتبس . قال السيرافي : والقول عندي ما قال الخليل وسيبويه ، لأن سيبويه قد حكى : ضَرَبْتُنّه ... ، وكذلك: اعلمنه (٢) . ولو امتنع هذا لامتنع : ليته ولعله ، لأنه يلتبس باسمها (٢) ، وقد حكاه سيبويه عن العرب (١) . وأما امتناع يضربانه ويضربونه فسيدكر إثر هذا إن شاء الله تعالى .

ومن ذلك أيضا قولك : غلاماية ، وعصاية ، وبُشراية (٥) ، وقاضية وقع هذا في نسخة ابن السراج (٦) وقال : هذا كلّه فاسد . قال ابن خروف : أراد للّبس بالضمير ، قال : وليس فيه لبس بضمير ، لأن ضمير الغائب لا يقع هنا مع ضمير المتكلم .

ومن القسم الثاني قولهم: غلامية ، وجاء من بعدية ، وضركبنية ، وهذا على من حرَّك الياء في الوصل ، أما من سكَّنها فإنما يَقفُ بالسكون ، لأن الهاء لا تلحق إلا المتحرك ، قال سيبويه: « كرهوا أن يسكنوها إذْ لم تكن حرف الإعراب وكانت خفيَّة فَبيَّنُوها »(٧) وحَسنَّن أيضاً لحاق الهاء هنا أنّ الياء اسم

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : فيضمر ، وفي س : بضمير ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٦١ \_ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : باسمها .

<sup>(</sup>٤) شرح السيرافي على الكتاب ٥ / ١٥٠ . وقد تصرّف الشاطبي في النص .

<sup>(</sup>٥) الأصل: وبشراياه . وانظر الكتاب ٤ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) أشار محقق الأصول لأبي بكر بن السراج إلى تميَّز نسخة ابن السراج ، وأحال في ذلك على شرح السيرافي ه/٩ه ، وشرح الرماني . انظر الأصول ١ / ١٨ .

<sup>(</sup>۷) الكتاب ٤ / ١٦٣ .

فكرهوا أن تكون على حرف واحد ثم يضعفوها (١) بالإسكان . ومما أجري مجرى الياء قولهم : هية وهُوء ، شبهوا ياء هي بياء بعدي وكرهوا في واو هو أن يلزموها الإسكان في الوقف فجعلوها بمنزلة الياء ، كما جعلوا كَيْفَه (٢) كمسلمونة أيضنًا . وقالوا : خُذه بحُكُمكة (٢) ، ومن المسموع في ذلك قولُ الله تعالى : ( هاؤمُ اقرأوا كتابية إني ظننتُ أني مُلاَق حسابية )(٤) و ( يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية )(٥) وقال : ( ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية )(١) ، وقال : ( وما أدراك ما هية )(٧) ، وأنشد السيرافي (٨):

إِذَا مَا تَرَعْرَعَ فِينَا الغَلَامُ فَلِيسَ يُقَالُ لَهُ : مَنْ هُوَه ؟ وقال ابن قيس الرقيات<sup>(٩)</sup> :

تبكيهم دُهْمًاء مُعُولِة وتقول سلمى : وَارَزيَّتِيَهُ

إلى هذا النحو أشار الناظم بقوله : « في المُدَامِ اسْتُحْسنِا »

أما المسألة الثالثة فإن هذه الهاء لا تلحقُ ساكناً وإنما تلحق المتحرِّك ، وفعد المستفادٌ من هذا الكلام ؛ إذ قال : ووصلُها بغير تحريك بنا، (أي :

<sup>(</sup>١) الأصل: يضعفونها.

<sup>(</sup>٢) الأميل: كيفيه .

<sup>(</sup>٣) الأصل: يحكمة ، وانظر الكتاب ٤ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٩ ، ٢٠ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>ه) الآيتان ٢٥ ، ٢٦ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٦) الأيتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠ من سورة القارعة .

<sup>(</sup>۸) البیت لحسان بن ثابت في دیوانه ۳۹۷ ، وهو من شواهد ابن یعیش ۹ / ۸۶ ، والتصریح ۳٤٥/۲ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٩٩ ، والكتاب ٢٢٢/٢ ، والمقتضب ٢٧٢/٤ ، والتصريح ١٨١/٢.

بتحريك بناء ) (١) غير مدام ، كما تقدم تقريره في المسألة الأولى . ووجه ذلك ظاهر مما تقدم ؛ إذ كانت الهاء إنما لحقت لبيان الحركات ، والساكن لا حركة فيه . وأيضًا فَلَحقِت لئلا يلتقى ساكنان ، وهذا يقتضي أن لا تلحق إلا المتحرك، فإذا ما جاء من لحاقها لما (٢) أخره ساكن فقليل ، ولا يكون الساكن مع قلته إلا الألف ، وذلك قولهم : هؤلاه ، وهم هناه ، قال / سيبويه : « واعلم أنهم لا يتبعون الهاء ساكناً سوى هذا الحرف المدود \_ يعني الألف \_ لأنه خفي فأرادوا البيان كما أرادوا أن ( يُحركوا (٢) ، ولا يجوز أن) (٤) تلحق ما في أخره ياء أو واو وغيرها من السواكن إلا ما تقدم ذكره في الندبة من لحاقها الألف والواو والياء، لما أرادوا هنالك من مد الصوت .

فإن قيل: إن لحاق الهاء مَدَّة الندبة قياس مُطَّرد (٥) ، وهو مُختصًّ بالوقف كهذا الموضع ، فَلَمَ أشعر هنا بأنها لا تلحقُ إلا المتحرَّك ، فظهر أن باب الندبة يدخلُ الاعتراض عليه .

فالجواب: أنه اإنما تكلم هنا على غير الندبة ؛ إذ قد تقدّم الكلام عليها ، فهو لا يريدُها هننا أصلاً وإلا<sup>(٦)</sup> كان تكراراً .

المسالة الرابعة: أن هذه الهاء لا تلحق حركة الإعراب، وإنما هي مختصَّة بحركة البناء المستدام كما أخبر أولا، وأشعر بهذا من كلامه

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) س : ما ،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من س .

<sup>(</sup>٥) الأصل : مقرد ،

<sup>(</sup>٦) س : وإن .

تخصيصه حركة البناء باللحاق المذكور، فدل على أن غير حركة البناء عنده على خلاف ذلك ، وإلا لم يكن لتخصيصه حركة البناء دون غيرها فائدة ، وأيضا إذا كان ينفى لحاقها عن حركة البناء غير المستدام فَأنُ(١) ينفيه عن حركة الإعراب أحرى وأولى ، وأيضاً قد يُقال : إن حركة الإعراب قد دخلت له تحت قوله : غير تحريك بناء أديم . وقد تقدم تقريره ، وإذا كان كذلك بقى علّه عدم لحاقها لحركة الاعراب ، ويوقف على التنوين العراب ، ويوقف على التنوين منه حالة النصب ، فجعلوا هذا كالعوض من الهاء مع أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الحركةين .

واعلم أن معنى قَوْلِ من يقول : إن هاء السكت لا تلحق معربا ، أنها لا تلحق حركة إعراب فقد يكون الاسم معربا والهاء تلحقه مع ذلك ، لأن الحركة التي في آخره ليست حركة إعراب ، كمسلمان ومسلمون ونحوهما (٢) مما تقدم، فإنه معرب مع أن الهاء تلحقه ، فتقول : مسلمانه ومسلمونه . وقد توهم ابن خروف خلاف هذا ، وذلك أن المبرد أجاز في بَيْتَىْ سيبويه (٢) ، وهما :

هُمُ القائلون الخير والآمروبَهُ إذا ماخشُوا من محدث الأمر معظما وقوله (٤):

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : بأن .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : ونحوها .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٨٨/١ ، قال سيبويه : « وزعموا أنه مصنوعُ » ، وابن يعيش على المفضل ١٢٥/٢ ، والرضى على الكافية ٢٣٢/٢ ، والخزانة ٢٦٩/٤ ، وفيه : « من معظم الكافية ٢٣٢/٢ ، والخزانة ٢٦٩/٤ ، وفيه : « من معظم الأمر مُفْظعًا » .

<sup>(3)</sup> الكتاب ١ / ١٨٨ ، وابن يعيش على المفصل ٢ / ١٢٥ ، والرضى على الكافية  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$  ، والخزانة  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$  .

#### ولم يرتفق والناسُ محتضروبَهُ جميعًا ، وأيدى المعتفين رواهقه

أن تكون الهاء هاء السكت ثم شبهت بهاء الضمير فوصلت وحُرِّكت ، لأنه لا يُجمع بين هذه النون وهاء الضمير . فرد عليه ابن خروف بأن هاء السكت لا تلحق معربا بوجه ، وإنما تلحق الأسماء المبنية . فنسى (١) قول سيبويه أن هذا الهاء تلحق هذه النون وإن كان الاسم الذي قبلهامعربا ، قال ابن الضائع : وغلَّطه في ذلك اطلاق النحويين أن هذه الهاء لا تلحق معربا ، قال وانما يريدون لا تلحق حركة إعراب ، وليست حركة هذه النون حركة إعراب .

فإن قيل: فَلِم امتنَعَ في « يضربان » لحاقُ الهاء (٢) وفي (٢) يضربون ، وجاز في ضاربان وفي ضاربون، مع أن النون فيهما لم تتحرك بحركة إعراب ؟

فالجواب: ما قاله ابن / الضائع من أنَّ النون في يضربان ويضربون / ٢٦ / علامة الرفع كالضمة في يضرب ، وهذه الهاء لا تلحق علامة إعراب ، قال : ولذلك (٢) قال سيبويه : إن الهاء إنما تلحق هذه النون التي ليست بحرف إعراب (٤) ، ليس يعني بحرف الإعراب أنَّ فيها حركة إعراب ، بل يعني أنها نَفْسها الإعراب .

وقد تم النظر في المسائل الأربع بتمام النظر في كلام الناظم ، والله المستعان

k\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأصل : فبني .

<sup>(</sup>٢) الأصل: في دون واو.

<sup>(</sup>٣) الأميل: وكذلك.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤ / ١٦١ .

يعني أن العرب قد تُجرى الوصل مجرى الوقف ، فتعامل الكلمة في الوصل بما تعاملها به لو وقفت عليه من إسكان آخر الكلمة أو تضعيفها أو غير ذلك من الأحكام المختصة بالوقف ، لكن هذا قد يأتي في النثر كما قال وقد يأتي في النظم ، ، وإتيانه في النثر قليل ، لأنه على خلاف الأصل . وأكثره ضرورة ، والضرورة إنما تختص بالشعر ، ولذلك أتى الناظم فيه بربهما المفيدة للتقليل والندور ، وأما إتيانه في النظم فكثير ، لأن النظم محل الخروج عن القياس ومحل ارتكاب الضرورات .

وأما (1) إجراء الوصل مجرى الوقف في النثر فمنه قراءة البرنًى (1): وجئتك من سَبأ بنبأ يقين (1) ، بإسكان همزة (1) همزة (1) إجراء الوصل مجرى الوقف . هذا هو الظاهر (1) في هذه القراءة . وقد قيل مثل ذلك في قراءة من قرأ : (1) و (1)

<sup>(</sup>١) ك : قأما .

<sup>(</sup>٢) الأصل: الذي .

والبُرِّى هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة ، مقرىء مكة ، ومؤذن المسجد الحرام ، أستاذ محقق ضابط متقن ، روى عنه قنبل ، ولد سنة ١٧٠ ، وتوفى سنة ٢٥٠ ، انظر غاية النهاية ١ / ١١٩ . ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) الأصل : هي .

<sup>(</sup>ه) الآية ٧٥ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٤٥ من سورة أل عمران .

وهي قراءة حمزة وأبي عمرو وأبي بكر في هذه الألفاظ المذكورة (١) . وكذلك قراءة من قرأ : ( فالقه إليهم )(٢) ، (يَتُقه )(٣) ، ( ومَنْ يأته مُؤْمنًا )(٤) . وسائر هذا الباب حَمَله بعض الناس على أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف ، والأشهر في هذه الأشياء غير هذا التعليل .

ومن ذلك قراءة من قرأ: (ما أغنى عننى مالية هلك عننى سلطانية ) $^{(0)}$ . وقوله: (وما أدراك ما هية  $^{(7)}$  بإثبات الهاء وصلاً ووقفا ، وهم من عدا حمزة $^{(V)}$  ، وما ذاك إلا إجراء الوصل مجرى الوقف ، وحكى سيبويه من كلامهم : ثلاثة أربعة  $^{(A)}$  ، بإبقاء  $^{(P)}$  هاء ثلاثة هاءً على حالها في الوقف ، ونقل حركة همزة أربعه إليها .

<sup>(</sup>١) الإقناع ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ من سورة النمل ، انظر الإقناع ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ من سورة النور وانظر الإقناع ٥٠١ .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٧٥ من سورة طه . وانظر الإقناع ٥٠١ ـ ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الأيتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠ من سررة القارعة .

<sup>(</sup>٧) أسقط حمزة الهاء في هذه الآيات وصالا ، انظر الإقناع ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٢/٥٢٢ .

<sup>(</sup>٩) الأصل : « بإبقائها ثلاثة ما على... » ،

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٣ من سورة فاطر ، وانظر الإقناع ٧٤١ .

<sup>(</sup>١١) الكتاب ٤ / ١٨١ .

كتاب التسهيل: « ومنه إبدال بعض الطائيين في الوصل الف المقصور واوا وعلى هذه اللغة يمشي ما روي عن الحسن أنه قرأ: (يوم يُدْعَوْ كُلُّ أناس بإمامهم) (١) ، ببناء (يُدْعَوْ) للمفعول ، والواو ساكنة ، قال ابن جني : « هذا على لغة من أبدل الألف في الوصل واوا ، نحو : أَفْعَوْ / وحُبُلُوْ » . قال : «وأكثر/٧٤ / هذا القلب إنما هو في الوقف ؛ لأن الوقف من مواضع التغيير » قال : « وهو أيضا في الوصل محكى على حاله في الوقف » (٢) ، وعلى هذا أيضا حمله ابن خروف ،

ومن ذلك قراءة نافع وابن عامر (وعاصم) $^{(7)}$ : (وتظنُّون بالله الظنونا ) $^{(3)}$  و (الرسولا ) $^{(6)}$  و (السبيلا ) $^{(7)}$ ، بالألف في الوصل إجراء له مجرى الوقف $^{(7)}$  وكذلك قراءة  $^{(8)}$  ابن عامر : ( لكنا هو الله ربي ) $^{(7)}$  ، بإثبات الألف وصلا ، وهني عند البصريين ألف « أنا » لأن الأصل : لكنْ أنا  $^{(1)}$  وكذلك قراءة نافع : ( أَنَا أَحْيى )  $^{(11)}$  ، ( فأنَا أَوَّلُ ) $^{(11)}$  ، بإثبات الألف في الوصل  $^{(11)}$  .

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢ / ٢٢ .

<sup>. )</sup> ليس في ك ، وأحسب أن ما فيها هو الأضبط ، فهذه القراءة رويت عن عاصم عن طريق أبي بكر . انظر الإقناع ٧٣٦ ، والنشر ٧٤٧/٢ \_ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦٦ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٧) انظر الإقناع ٧٣٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ت : « وكذلك قراءة نافع وابن عامر » ، وهو خطأ ، انظر الإقناع ١٨٨، والنشر ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٨ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>١٠) كذا في النسخ: أنا ومذهب البصريين أن الألف والنون هو الاسم، والألف الأخيرة أتي بها في الوقف لبيان الحركة، وذهب الكوفيون إلى أنها بكمالها الاسم، انظر شرح المفضل لابن يعيش ١٩٣/٣ ـ ١٤ ، والكشف لمكي ١١/٢ ـ ٢٢ وايضاح الوقف والابتداء ١٤٠٨/١ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٥٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٨١ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>١٣) انظر الإقناع ٦١٠ .

وقد يكون من هذا القبيل قراءةً نافع : ( ومحياى ومماتي لله ) $^{(1)}$  ، بإسكان الياء من (محياى )وصلا $^{(7)}$  ، وقراءة أبي عَمْرو والبزِّى $^{(7)}$  (الّلایُ) $^{(3)}$  ، بالياء ساكنة في الوصل أيضا $^{(0)}$  وقراءة الحسن : ( حاشُ لله) $^{(7)}$  ، بإسكان الشين وصلا $^{(7)}$  .

وقد جاء من هذا النحو شيء صالح يكفي هذا منه ، إلا أن مع الناظم فيه متكلما ، وذلك أنه أتى في كلامه بربما المقتضية للتقليل النّدور ، وأنت قد رأيت أن الذي جاء من ذلك ليس بنادر ، إذ أكثره قد قُريء به ، ومنه ما هو لغة لبعض العرب ، وقد مر من عادته أن ما قُريء به لا بد أن يستنبط له قياسا جاريا في أمثاله ، وإن كان قليلا أجرى القياس فيه على قلته ولم يجعله مسموعًا نادرا ، وقد جعل في التسهيل تحقيق الهمزتين مع الاتصال(٨) لغة ، ولم ينقلها أحد لغة وإنما نقل من ذلك ألفاظ (١) شاذة ، نعم جاء في القران (أئمة ) بتحقيق الهمزتين وابن ذكوان .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٢ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) انظر الإقناع ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: والذي .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>ه) الإقناع ٧٣٤ ـ ٧٣٥ وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعظيمة ٣/١/١/٢ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ ، ١٥ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>۷) المحتسب ۱/۱ ۲۶۳.

<sup>(</sup>۸) التسهيل ۲۰۰۲ .

<sup>(</sup>٩) الأصل : ألفاظا شاذًا .

<sup>(</sup>١٠) اجتماع الهمزتين مختلف فيه ، فأجازه الكوفيون وبعض البصريين كأبي إسحاق الزجاج ، ومنعه ابن جني حيث قال « وكذلك قراءة أهل الكوفة ( أئمة ) بتحقيق الهمزتين شاذ عندنا » ا هـ . سر الصناعة: ٧٧ .

قال شيخنا القاضى(١) رحمه الله : جعل ذلك لغة للقران أدبًا مع القران أن يَجْعَل ما نُقل فيه قراءة شاذة أو مخالفة لكلام العرب فكيف يجعل هذا الذي تقدم ذكره \_ مع كثرته ، وأن أكثره من القرآن ، ومن المنقول عن الأئمة \_ نادرا ؟! هذاخارج عن مقتضى طريقته كما تقدم ، وأيضا إن أجرينا طريقته هنا في جعله لغة الطائبين جارية في الوصل على طريقة وقف غيرهم ، انفسح لنا في ذلك مجال من السماع رُحْب ، وذلك أن قراءة من قرأ : ( نوله  $)^{(Y)}$ و(نُصلُهُ ) $^{(Y)}$  و ( يرضَهُ  $^{(Y)}$  وما أشبه ذلك ما قَبْلُ الهاء فيه ساكن في الأصل حُدف للجزم أو للوقف ، جارية على طريقة بعض العرب في ذلك ؛ إذ هه الهاء(٤) فيها للعرب ثلاثة أوجه: التحريك باختلاس وبإشباع، والتسكن (٥)، ولا شك أن التسكين أقلها ، فنحملها على إجراء الوصل مجرى الوقف ، ولا يصادمنا في هذا التأويل تعليلهم بأن الهاء وقبعت موقع سباكن محذوف فأسكنت كإسكانه (٦) ، كما لم يصادمه هو في لغة الطائيين ما علل به سيبويه من أنهم أبدلوا الألف واوا وياءً لخفاء الألف ، فأرادوا بيانها إذ كانت الألف خفية ؛ فإن هذه التعليلات يصح أن يعلل بها إجراء الوصل مجرى الوقف، إذ هو على خلاف القياس ، فيقال $(^{(\vee)})$ : لم أُجرى الوصلُ مجرى الوقف في مسألة كذا ؟ فيجاب بعلة يقتضيها الموضع ، على هذه الطريقة يجرى أيضا ما حكاه

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن الحسن السبتي الغرناطي .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧ من سورة الزمر وانظر الإقناع ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : التاء .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٨٩ ، والإقناع ٤٩٨ \_ ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) الأصل: بإسكانه.

 $<sup>(\</sup>lor)$  الأصل ، ت : فنقول .

السيرافي أن<sup>(١)</sup> من العرب من يقول: اشتَرْ ثوبا ، واتقْ زيدًا ، وأنشد على ذلك <sup>(٢)</sup> / :

ومن يتَّقُ فإنَّ الله مَعْهُ ورزقُ الله مؤتابُ وغادِ
وأنشد أيضًا (٢)

قالت سلَّيمي : اشتر لنا دقيقا

ومن ذلك هاء الضمير بعد متحرّك نحو: بِهُ ، ولَهُ ، يسكنّها قوم من العرب ، حكاها الأخفش لغة عن أزْدِ السراة ، وحكاها المؤلف في « التسهيل » عن بني عُقَيلٍ وبنى كلابٍ (٤) ، وعلى ما حكى الأخفش حكى ابن جني (٥) :

وأشرب الماء ما بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ إلا لأنَّ عُيونَـهُ سَيْلُ وَادِيها وَقَوْلَ الأَخْر ، وهورجلُ من أَزْد السَّراة (٢):

فَظِلْتُ لدى البيت العتيق أخيله وَمِطْواَى مُشْتَاقانِ لَهُ أَرقانِ

<sup>(</sup>١) الأصل : من أن .

<sup>(</sup>٢) البيت في المحتسب ٢٦١/١ ، والخصائص ٢٦٠/١ ، ٣٦٧/١ ، ٣٣٩ ، والمنصف ٢٣٧/٢ وشواهد الشافية ٢٢٨ ، والصحاح : أوب ، وفي .

آب: رجع ، وائتاب مثله ،

يقول البغدادي في شرح شواهد الشافية : « ولم أقف على تتمته ، ولا على قائله ، ولم يكتب ابن بري ولا الصفدى عليه شيئا في المرضعين » .

 <sup>(</sup>٣) البيت للعذافر الكندي . وهو في نوادر أبي زيد ١٧٠ ، والمحتسب ٢٦١/١ ، والخصائص ٣٤٠/٢ ، ويرى :
 ٩٦/٣ ، والمنصف ٢/٧٣٧، والضرائر لابسن عصد فور ٩٧ ، وشرح شواهد الشافية ٢٢٦ ، ويرى :
 «اشتر لنا سويقا » .

<sup>(</sup>٤) التسميل ٢٤ .

<sup>(</sup>ه) تقدم البيت وتخريجه أول باب الوقف انظر ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) تقدم البيت وتخريجه أول باب الوقف ، انظر .

هذه اللغة لا مانع من ادعاء إجراء الوصل فيها مجرى الوقف ، بل الظاهر على ما قال أنَّها كذلك ، وكذلك تسكين واو هُوَ وياء هي في الوصل ، حكاها المؤلف عن قيس وأسد ، وحمل على ذلك قول الهذلي (١):

إِنَّ سَلَّمَى هِيَ الْمُنَى لَو تُواتِي حَبَّذَا هِيْ مِن خُلَّةٍ لِو تُخَالِي وَنُسَد المؤلف: (٢)

وركضكُ لولا هو لقيتَ الذي لَقُوا فأصبحتَ قد جاوزتُ قومًا أَعَادِيا وقال متمم بن نويرة (٣)

أَدَعَوْتُه بِالله ثُمَّ غَرَرْتُهُ لَوْ هُوْ دَعَاكَ بِذِمَّ لِم يَغْدُرِ
وقرأ أبو جعفروالزهري(٤): (ثُمَّ اجْعَلْ على كلِّ جَبِلِ منهنَّ جُزُّا)(٥)،
بتشديد الزاي من غير هَمْزِ<sup>(٢)</sup>، قال ابن جني<sup>(٧)</sup>: خفف الهمزة على قولك:
الخبُ في الخبْء، وإذا خُفِّفُ فلك الوقف بالتشديد، فتقول: الجُزُّ، ثم إنه

الحب في الحب، وإذا حقف هذا الوقف بالتسديد ، هنفون : الجر ، ثم إنه وصل على وقفه فقال : جُزّاً ، فهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف على قولهم (^) :

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ، مادة : خلل . وفيه : « أراد : لو تخالل ، فلم يستقم له ذلك فأبدل من اللام الثانية ياءً » .

<sup>(</sup>٢) البيت في الهمع ١ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۹۱ .

<sup>(</sup>٤) الأصل: وأنشدني ، وسائر النسخ: والسدّى . وهي في المحتسب ١٠٢/١ ، ١٣٧ ، ٢٧٦ منسوية إلى الأهرى . وفي النشسر ٢٠٦١ قال: « وهي قراءة الإمام أبي بكر منحمد بن مسلم بن شنهاب الزهرى».(

ه) الآية ٢٦٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) انظر النشر ۲/۱ .

<sup>(ُ</sup>٧) انظر المحتسب ١ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي . وهو في الكتاب ٤ / ١٧٠ ، والتكملة ١٩ ، ٢٨ ، والبغداديات ٢٢٧ والمسائل العسكرية ١٨٦ ، والمحتسب ١/٢٠ ، ١٣٧ ، ٢٧٦ ، والخصائص ١/٩٥٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش ١/٨٩ ، والخزانة ٤٩٤/٤ ، وشواهد الشافية ٢٤٦ .

والبازل: الداخل في السنة التاسعة من الإبل ذكرًا كان أم أنثى ، والوجناء: الناقة الشديدة ، العيهل: الناقة الطويلة .

#### ببازل وجناء أو عَيْهَلُّ

كما سيُذكر ، إلى أشياء من هذا النحو لا أقدر على حصرها ، وقد جرى في التسهيل على هذا السبيل فأتى بربما في هذه المسألة فقال : « ويجرى الوصلُ مجرى الوقف اضطرارا ، وربما أجرى مجراه اختيارا »(١) والجميع مشكل لما ثبت في المسألة من السماع الفاشي الذي لا يقال في مثله ولا فيما قاربه : إنه نادرٌ ، ولا يُقلّلُ بربما ، وللنظر في المسألة مجال واسعٌ مضاف إلى كلام الناظم هنا وفي التسهيل وغيرهما من كتبه ، لا أقدر على استيفائه الآن .

وأما إجراء الوصل مجرى الوقف في النظم ، وهو الذي ذكر فيه أنه فاش كثير ، فمنه جميع ما تقدم من الأبيات فإنها محمولة في النظم على إجراء الوصل مجرى الوقف ، منصوص عليها أو على أكثرها في ذلك الحكم ، ومن ذلك أيضًا قولُ امرىء القيس (٢) :

فاليوم أشْرَبْ غير مستحقب إثما من الله ولا واغلِ أنشده سيبويه (٢) ، وأنشد ابن جني (٣) :

فاحذَرْ ولا تَكْثَرُ كريّاً أعوجا

وأنشد سيبويه<sup>(٤)</sup> :

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۲ ، والكتاب ٤ / ٢٠٤ ، والنوادر لأبي زيد ۱۸۷ ، والضمائص ۷٤/۱ ، ۷۲۷ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۴ ، والمحتسب ۱/۱۰ ، وابن يعيش على المفصل ۱/۸۱ ، والرضى على الكافية ٤/٥٢ ، والمخزانة ٨/٠٥٣ .

والمستحقب: المكتسب. والواغل: الذي يدخل على الشاربين من غير أن يدعوه.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ٢/١٦١ ، والخصائص ٢/٣٠/ ٣٤٠ ، ٩٦/٢ ، والمنصف ٩/٢ ، ٩/٢ ، والضرائر لابن عصفور ٩٧ وشرح شواهد الشافية ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٠٣/٤ ، والخصائص ٥/٥٧ ، ٢١٧/٣ ، واللسان : عدو .
 والرجز لأبي نخيلة ، ويعني باعوججن الإبل والدو : الصحراء .

إِذَا اعْنَجَجْنَ قَلْتُ : صَاحَبْ قَوَّم بِالدَّقِ أَمْثَالَ السَّفِينِ العُوَّمِ وَقَالَ وَضَاحَ اليمن (١)

إنما شعري شهد قد خُلِطْ بِجُلْجُلاَنِ ومنه إثبات ألف « أنا » في الوصل ، قال الأعشى : (٢) فكيْفَ أنا وانتحالَ القَوَافيَ بَعْدَ المَشيب ، كَفَى ذَاكَ عَارا وقال آخر(٢) :

أنا سيفُ العَشيرة فاعرفُوني حُميدًا قد تدريتُ السنَّنَاما وقال أبو النجم (٤) /

أنا أبو النجم وشعري شعري

189/

ومن ذلك ما أنشده سيبويه من قول رؤبة (٥):

لقد خشيتُ أن أرى جَدَبًا في عامنا ذا بعدما أَخْصَبًا

إنما شعرى قند قد خلط بالجلجلان

ويقول أبو العلاء: ويعضهم يروى: قد حُشيِّ . وهو أقل ضرورة القَدّد: عسل قصب السكر والجاجلان: حب السمسم .

<sup>(</sup>۱) الضرائر لابن عصفور ۸۷ ـ ۸۸ ، وعبث الوليد ۱٤٩ ويروى :

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٣ والتكملة ٢٨ ، وشرح المفصل لابن يعش ٤/٥٤ ، ٨٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) هو حميد بن بحدل الكلبي ، والبيت في إيضاح الوقف والابتداء ١٠/١ ، والمنصف ١٠/١ وابن يعيش ٩٣/٣ ، ٩٤/٩ والرضى على ا لكافية ٤١٧/٢ ، والغزانة و٢٤٢/ وشواهد الشافية ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي النجم ص ٩٩ . والخصائص ٣٣٧/٣ ، والمنصف ١٠/١ ، وأمالي أبن الشجري ٢٤٤/١ ، وابن يعيش ١٨/١ ، ٩٨/٩ ، والرضى على الكافية ١/٥٥١ ، ٣٢٥ ، والخزانة ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>ه) ملحقات ديوانه ١٦٩ ، والكتاب ٤/٠٧٠ ، والجمل الزجاجي ٣١٠ ، والمحتسب ٧٥/١ ، والارحة الأديب ٢٠٧، وابن يعيش ٦٩/٩ ، وشرح شواهد الشافية ٢٥٤ .

يريد : جَدْبًا ، وأخصَبت ، وأنشد غيره بعده (١) :

إِن الدَّبا فوق المِتان (٢) دبًا وَهَبَّت الريح بِمُورِهَبًا تترك ما أبقى الدَّباسنَبْسنبًا كانه السيلُ إِذا اجْلَعَبًا (٢)

أو الحريـــقُ وافــقُ القَصَبِّـا (٤)

يريد : سَبْسبًا ، والقَصِب . وأنشد سيبويه أيضًا لرؤبة (٥) :

مْنَخْمُ يُحِبُّ الخُلُقَ الأَضْخَمَّا

يريد : الأضخَم . وأنشد الفارسي ، ومنه ما أنشده سيبويه لرجل من بني أسد (٦) :

فَسَلِّ وَجْدَ الهائم المعتلِّ ببازل وجناء أو عَيْهَلِّ كُنْ مهواها على الكَلْكلِّ مَوْقِعَ كُفَّى راهب يُصلِّى

يريد: العَيْهِلِ، والكَلكَلِ. أنشد أحمد بن يحيى (٧):

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٦٩، وفرحة الأديب ٢٠٧، وانظر المسائل العسكرية ١٨٥، وابن يعيش ١٨/٦، ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وفب مصادر التخريج: المتون. وكالهما جمع متن ، وهو ما صلب وارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وفي مصادر التخريج : اسلحبًا .

<sup>(</sup>٤) يقول الغندجاني معقبا على ابن السيرافي: « توهم ابن السيرافي أن الأراجيز كلها ارؤبة لأجل أن رؤبة كان راجزًا . وهذه عامية فيه ، وليست الأبيات لرؤبة، بل هي من شوارد الرجز لايعرف قائلها» . والدّبا - بفتح الدال - : الجراد قبل أن يطير . ودبّ : تحرك . والمور : الفبار . والسبسب : القفر والمفازة ، واسلحب : امتد امتدادا ، واجلعب في السير : مضى وجدً .

<sup>(</sup>٥) ملحقات ديوانه ١٨٣ ، والكتاب ٢٩/١ ، ١٨٠/٤ ، والمنصف ١/٠١ ، ١٧٠ ، والمحتسب١/١٠١ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج البيت الثاني في ص ١٢٢، وانظر أيضا النوادر ٢٤٨ ، والمسائل العسكرية ٢٢١ \_ ٢٢٢ ، والمنصف ١//١ ، والانصاف ٨٠٠ .

<sup>(</sup>۷) من قصیدة منظور بن مرثد أیضا . والأبیات في مجالس ثعلب ۲۰۱  $\sim$  ۲۰۳ ، والمسائل العسكریة  $\sim$  ۲۱۸  $\sim$  ۲۲۳ ، وانظر الخصائص ۲/۲۲۲، والمحتسب  $\sim$  ۱۳۷۸ ، ۲۷۲، ۲۷۸ ، وابن یعیش  $\sim$  ۲۸۸ ، وشرح شواهد الشافیة  $\sim$  ۲۵۸ ، واللسان : طول ، خلل ، نعق .

مَنْ لي من هجران ليلى مَنْ لي والحبل من حبَالها المُنْحَلِّ تَعَرَّضَتُ لَـي بمكانٍ خلِّـي (١) تعرض المُهْرة في الطُّوَلِّ

يريد: الطِّوَل <sup>(٢)</sup>. وأنشد ابن جني مما أنشده أبو علي وغيره: والحبل من حبالها المنحلُّ

يريد : المنحل<sup>(٣)</sup>

ترى مَرَاد نِسِعْهِا المُدْخَلِّ بِين رَحَى الحيزومِ والمَرْحَلِّ<sup>(3)</sup> مَرَاد نِسِعْهِا المُدْخَلِّ (4) مَثِل الزِّحاليِفِ (<sup>6)</sup> بَنعْفِ التَّلِّ

يريد : المُدْخَلُ والمُرحَلُ ، وفيها :

#### ومُقُلْتان جَوْنَتَا (٦) المُحَلِّ

أثبت الشاعرُ التشديد مع دخول ألف الإطلاق<sup>(٧)</sup> ، وكان حقه أن يخفف لأن التشديد من شأن الوقف ، ليعلم أن الحرف في الوصلِ متحرّك ، فإذا

(١) في النسخ : « خُلٌ » ، بالغاء المعجمة مضمومة ، وفي مصادرالتخريج : حل ، بالعاء المهملة مكسورة وفي النسان ، مادة خلل : « ورد بعضهم هذا البيت :

تعرضت لی بمکان خلی

(٢) الطُّول : الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه » .

- (٣) على هذا يكون اسم مفعول من أنحل ، يصف دقة هذا الحبل ورقته ، ويقول أبو علي الفارسي في المسائل العسكرية ٢١٨ : « فالمنحل لا يخلو من أن يكون محمولاً على الحبل أوعلى الحبال ، وكلا الأمرين قبيح » . وقبح الأول الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو : من حبالها ، وقبح الثاني وصف المؤنث بالمذكر .
- (٤) المراد : موضع المجىء والذهاب ، يقال : راد يرود : إذا جاء وذهب ولم يطمئن والنسع : سير يضفر على هيئة أعنة النّعال تشدّ به الرحال ، ورحى الناقة : صدرها أو كِرْكِرتُها والحيزوم : الصدر أو وسطه والمرحل : موضع الرحل .
- (٥) في النسخ: الزعاليف بالعين والمثبت عن مصادرالتخريج المتقدمة ، واللسان ، مادة: نعف . والزحاليف: جمع زحلوفة ، وهي آثار تزلّج الصبيان من فوق التل إلى أسفله . والنعف: ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض .
  - (٦) ك : جُؤنتا . والجونة : السوداء ، هنا .
  - (٧) هذا عائد على قول رؤية : سبسيًا ، والقصبًا ، والأضخمًا .

اتصل الحرف بحرف بعده فظهرت الحركة وَجَبَ زوال (١) التشديد ، لكنهم أبقوه إجراء للوصل مجرى الوقف ، وعلى هذا المعنى يجري القول في بيتي سيبويه ، وهما قوله (٢) :

هُمُ القائلون الخير والآمرونة

وقوله(۲) :

ولم يرتفق والناس محتضرونه

على أن الهاء للسكت وهو مختص بالوقف ، لكن ألحق الهاء حرف اللين ، كما ألحق المشدد حرف الإطلاق فيما تقدم . وكذلك قول الآخر<sup>(٣)</sup> :

يا مرحباه مِ بحمارِ ناجيَّه السانيِّهُ إِذَا دِنَا قُرَّبَتُهُ السانيِّهُ

وقول امريء القيس  $^{(1)}$ :

وَقَدْ رابني قولُها يا هَنَا هُ وَيْحَكَ ٱلْحَقْتَ شرّاً بِشرّ هِذَا عند طائفة (٥).

والذي يُرجَسع إليه في هذه المسألة أنّ جميع ما تقدّم من المنثور لا يتعيّن فيه ما تقديم من إجراء الوصل مجرى الوقف ، وإنما يثبت ذلك في

<sup>(</sup>١) الأصل: بيان التشديد.

<sup>(</sup>٢) تقدم البيتان في ص ١١٤ ـ ١١٥ .

 <sup>(</sup>٣) مجهول القائل ، والرجز في الخصائص ٢/٨٥٣ ، والمنصف ١٤٢/٣ ، وابن يعيش ٩ / ٤٦ ، ٤٧ ، والرضى على الكافية ١/٢٦ ، ٢٦١/٣ ، والخزانة ٣٨٧/٣ .
 ناجية : اسم شخص .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦٠ ، والجمل للزجاجي ١٦٣ ، والمنصف ١٣٩/٣ ، وأمالي ابن الشجرى ١٠٢/٢ ، وابن يعيش ٤٨/١ ، ٤٨/١ ـ ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر المنصف ١٤٢/٣ ،

بعضها مما<sup>(۱)</sup> يعدُّ نادرًا كما قال ، ولئن سلّمنا جميع ما تقدَّم فإنه يبعدُ القياس على مثله لانتشار قياسه وعدم ضبطه ، ولم يزل النحويون يذكرون ذلك ويعدّونه نادرًا ، فليس ببدْع ما قاله الناظم هنا .

وقول الناظم: « وربما أعطى لفظ الوصل » إلى آخره ، لفظ الوصل ، اللفظ الذي هو مختص بالوصل ، فأضافه إليه لاختصاصه به . و « ما » مدلولها الحكم ، وللوقف: صلة « ما » ، كأنه قال: / وربما أعطى اللفظ الذي يختص بالوصل الحكم الذي استقر للوقف . و « نثراً » : مصدر في موضع الحال ، وهو حال من « لفظ » ، أى : حالة كونه ذا نثر ، أى : واقعا في النثر . وقوله : « وفشا » ، الضمير فيه عائد على الإعطاء المفهوم من « أعطى » ، على حد ت : ( وَإِنْ تَشْكُروا يرضَهُ لكم ) (٢) . و « منتظما » : حال منه ، أى : فشا إعطاء لفظ الوصل حكم الوقف حالة كونه منتظما . ولا يعود على « لفظ » ، ولا على « الوصل » ، ولا على « الوقف » ، إذ لا يصح له معنى يستقيم أ . والعبارة الجارية في النظم أن يُقال : منظوماً لا مُنتَظماً ، لكن المعنى حاصل منه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأصل : بما ،

<sup>(</sup>٢) الاية ٧ من سورة الزمر ،

## الإمَـالَةُ

الألفَ المبدَلَ من يا في طَرَفْ أَمِلْ ، كَذَا الواقعُ مِنْهُ اليا خَلَفْ بُونَ مَزِيدٍ أَقْ شُـنُوذٍ وَلِمَـا يَليهِ (١) هَا التأنيثِ مَا الها عَدِمَا

الإمالة اصطلاحًا: أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة ، طلّباً لتناسب الصوت بينهما ، أو إشعارًا بما هو طالبً بالتناسب ، وذلك أنه قد يكون بين بعض الحروف تناسب ، وقد يكون بينهما تباعد فيزيلون (٢) من ذلك التباعد بعضه ليتناسب الصوت ؛ فالألف والياء متباعدتان في الصوت لانفتاح الألف وانسفال (٣) الياء ، فالألف تطلب أعلى الفم ، والياء تطلب أسفله ، فنَحَوا بالألف نحو الياء ليكون ذلك أقرب لما بينهما وأنسب وكذلك الفتحة والكسرة هما كالألف والياء ، فأمالوا الألف نحو الياء ليجري الصوت على تناسب . ونظير هذا الصاد والدال ، هما من حروف طرف اللسان فهما متقاربتان (٤) في المخرج إلا أنهما متباعدتان في الصفات ، فالصاد حرف مستعل مطبق مهموس رخو ، والدال بخلاف ذلك ، فكرهو التباعد في جميع هذه الصفات مع التقاربهما في المخرج فأشربوا الصنّاد صوت الزاي ليكون وسَطاً بينهما في التناسب ، لأن الزّاى توافق الدال في الانسفال (٥) والانفتاح والجهر ، وتوافق الصاد في المخرج لأن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ بالياء وفي مطبوعة الألفية بالتاء .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : فيلزمون .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وانتقال .

<sup>(</sup>٤) الأصل: متقاربان.

<sup>(</sup>ه) الأصل: الانتقال.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤/٧١ ، ١٩٦ ، ١٩٧٧ ـ ٨٧٨ .

الياء من الفم ، والألف تشارك حروف الفم من حيث كانت هوائية ، ولذلك قال بعضُهم : إن الألف ليس لها مخرج معيَّنٌ ، فأرادوا أن يناسبوا بينهما في الصنوت ، وكذلك قصدوا أن يشعروا بالأصل في الألف في نحو: رمى وبني (١) والفتى ، وبأن فاء  $^{(7)}$  فَعِلْتَ المعل  $^{(7)}$  العين يكسر في بعض الأحوال .

ولما كان الممالُ قسمين ، أحدهما : الحرفُ الذي هو الألف ، وهو الأكثر في الكلام نحو: رُمِّي وبِّني، والثاني: الحركة التي هي الفتحة نحو: من الكبّر ومن الصِّغَر ومن البّعر \_ ابتدأ بالقسم الأول لكثرته ، وإن كانت إمالة الفتحة فيه غير مفارقة لأن الألف ناشئة عنها <sup>(٤)</sup> ، ولا يمكن إمالة الألف إلا بإمالتها ، إلا أن المقصود بالإمالة الألف ، فقال : « الألف المبدِّلُ من يا في طَرَف ، أملٌ » الألف / : منصوب بأمل ، وقوله : « من يا » ، أراد : من ياء ، فقصر ضرورة ، / ١٥ / وقد تقدم له من هذا كثير ، و س في طَرَفْ » : متعلق باسم فاعل محذوف حال من الألف . والتقدير: أمل الألف المبدل من ياء حالة كونه مستقرّاً <sup>(ه)</sup> في طرف، أي: طُرُف الكلمة.

ويعنى أنك تُميلُ الألف إذا اجتمع فيها وصفان : أن تكون من الياء لا من الواو، وأن تقع في طرف الكلمة لا في وسطها.

<sup>(</sup>۱) س : ومتى .

<sup>(</sup>Y) الأصل ، ت : تاء .

<sup>(</sup>٣) س : المعتل .

<sup>(</sup>٤) س: منها .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، س : مفتقرًا .

أما الوصفُ الأوَّلُ وهو كونُها مبدلةً من الياء ، فلا بُدُّ منه ، فإنَّه الموجُب للإمالة في الموضع ، وسواءً أكان <sup>(١)</sup> ذلك في اسم أم (١<sup>)</sup> في فعل ؛ إذْ لم يُفُضلُّ ، فالاسم نحو: الفتِّي والهَّوَي والعَمِّي، والهُّدِّي والنُّهي ، والغنِّي والزِّني ، ونحو ذلك ، والفعلُ نحو : رَمِّي وسنَّعَى وهَدِّي وحَمِّي وجَني ، وهُمِّي المطرُّ ، وسنبي ، وما أشبه ذلك فهذه الأمثلة كُلُّها الألفُ فيها مبدلةً من الياء ، لأنك تقولُ من الفتى : فتْيان ، ومن الهوى : هويتُ ، ومن العَمَى : عَميتُ ، ومن الهُدَى : هَدَيْتُه ، ومن النُّهي : نُهْيَةً ، ومن الغني : غُنْيَه (٢)، ومن الزُّني : زَنَى يَزْني ، وكسذلك الأفعال لأنها من رميت ، وسعيتُ ، وهديتُ ، وحميتُ وجَنَيْتُ ، وهُمي المطر يَهْمى ، وسبيتُ أَسْبى . فَتمُال هذه الألفات إشعارًا بأنّ الأصل الياءُ، وذلك أن الإمالة يُرَاد بها أمران ، أحدُهما : التناسبُ اللفظُّي ، وهي التي تقدُّم شرُحها . والثاني : أن يُراد بها أمرٌ تقديريٌّ وهو الدلالة على ياءٍ أو كسرة. وهذه المسألةُ من هذا الثاني. وينتظم في هذا السلك ما كانت ألفه ثالثةً ، وهو المتقدِّمُ الذِّكر ، وما كانت الألف ( فيه )(٢) رابعةً فأكثر نحو : المرمَى والمسعَى ، والأعمى ، والمهتدى والمستبّى ، وكذلك : رامّى ، واهتدى ، واستهدى واجتنى واحتمى ، وترامى ، وما أشبه ذلك ؛ لأنّ هذه الألفات أصلُها كلها الياء ، فَتُمالُ لذلك . وكذلك ما كانت الألفُ فيه أصلها الواق إلا(٤) أنها وقعت رابعةً فصاعداً، نحو: استدعى ، وأضحى ، وأعطى ، وتدانى ، ورضَّى (٥) ، وما أشبه ذلك ، فإن

<sup>(</sup>١) س : « وسواء كان ذلك في اسم أو في قعل » .

<sup>(</sup>٢) س : بهيته .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) س : « لأنها » .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : ووصلي .

الألف هذا إنما انقلبت عن الياء لا عن الواو ، فشملَه قوله : « الألف المبدل من يا في طَرَف أملٍ » . وكذلك الألف في آخر الاسم أيضًا مثلُها كمستدعى ، ومَدْعَى ، ومَرفي ، ونحو ذلك ، لأنها من الدعوة ، والضحوة ، وعطا يعطو ، والدئو ، والرضوان ، إلا أنهم قلبوها ياءات للا صارت رابعة ، فقالوا : استدعيت ، وأضحيت ، وتدانيت ، وأعطيت ورضيت . وعن ذلك انقلبت (١) الألف فإن كانت الألف ، منقلبة عن الواو فمقتضى كلام الناظم أنها لا تُمال ، وذلك نحو : العصا ، والفنا (٢) ، والضحى ، والقفا ، والقطا (٣) والصفا . وكذلك يقتضى في الأفعال نحو : دنا ، ودَعَا ، وقفا ، إلا أن هذا الثاني قد وكذلك يقتضى في الأفعال نحو : دنا ، ودَعَا ، وقفا ، إلا أن هذا الثاني قد دخل له في حكم الإمالة بمقتضى قوله : « كذا الواقع منه اليا خلف » ، كما سيذكر إن شاء الله تعالى . فبقى ما كان كذلك من الأسماء مستثنًى من حكم الإمالة ، فلا / يجوز أن تُميل ألف العصا والصفا ونحوه ، وما جاء من ذلك / ٢٥ / ممالاً فموقوف على محله ، نحو قولهم : الكبا ، والعشا ، والمكا ، والمكا ، فانهم

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : تنقلب .

 <sup>(</sup>٢) الأصل ، س : والفتا والفنا : واحد أفناء الناس ، ولامه واو . واؤ قال ذلك ابن جني ، كما في اللسان .
 يقال : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم من هو ؟

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : والعطا ، والقطا : طائر ، والجمع قطوات وقطيات ؛ قال الكسائي : « وربعا قالوا في جمعه قطيات ولهيات في جمع لهاة الانسان لأن فعلت منهما ليس بكثير ، فيجعلون الألف التي أصلها وال ياءً ، لقلتها في الفعل » قال : « ولا يقولون في غزوات : غزيات ، لأن غزوت أغزو كثير معروف في الكلام » . ذك رذلك في اللسان ، وانظر الكتاب ٣ / ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١١٩ .

والكبا: الكتاسة والعشبة: سوء البصير: الليل والنهار، والمكا والمُكُنُ: جمر الشعلب والأرتب وتحوهما.

أمالوا هذه الأشياء وأصلها الواو ، لقولهم : الكبوان ، وعَشَوان (١) ، والمكور وهذه طريقة النحويين أن يفرقوا بين الأسماء والأفعال في الإمالة ، فيطردون الإمالة في الفعل ويجعلونها في الاسم شاذة . وظاهر كلام سيبويه خلاف هذا ، لانه لم يفرق بين الاسم والفعل ، بل أطلق القول بأنهم (٢) يميلون كل شيء من بنات الياء والواو ، وكانت عينه مفتوحة . غير أنه قال : « وقد يتركون الإمالة فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواو نحو : قفا ، وعصا ، والقنا ، والقطا ، وأشباههن من الأسماء ، قال : وذلك أنهم أرادوا أن يثبتوها (٣) مكان الواو ويفصلوا بينها وبين بنات الياء ، وهذا قليل يُحفظ ، وقد قالوا : الكبا والعشا والمكا \_ وهو جُحر الضب \_ يعني بالإمالة \_ كما فعلوا ذلك في الفعل »(٤) قال: « والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت : غزا وصغا (٥) ودعا »(٤) فيظهر من كلامه أن الأمالة في الأمالة في الألف التي هي لام في اسم كانت أو في فعل ، وإن كلامه أن الأواو . وقد تأولوا كلام سيبويه وردوا كلامه إلى طريقتهم ، فردوا الخلاف وفاقاً ، فلذلك اتبع الناظم مذهبهم دون ظاهر كلام سيبويه (١) .

وأما الوصفُ الثاني وهو كونُ الألف طرفاً ، فإنّ الموجِبَ الذي هو الإشعارُ بأنَّ الألفَ منقلبةً عن الياء ، إنما أعملُوه فيما إذا كانت الألف طرفاً ، كما مُثّل ، فإن كانت وسطاً فمفهوم كلامه أن ذلك المُوجِبَ غير مُعتبر ، وإنما

<sup>(</sup>١) الأصل : والعشوان .

<sup>(</sup>٢) س : لأنهم ،

<sup>(</sup>٣) في الكتاب : « يبيّنوا أنها مكان » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١١٩ .

<sup>(</sup>a) في الكتاب : « وصنفا » بالفاء .

<sup>(</sup>٦) التكملة ٢٢٣ ، وشرح الشافية للرضى ٣ / ١١ ـ ١٢ .

يُعتبر إذا كان طرفًا ، فلا تمال الألف إذا كانت عينا كانت منقلبةً عن الواو أو عن الياء ، في اسم كانت أو في فعل إلا ما كان من الأفعال مكسور الأول في فَعَلْتُ فإنه سيذكره . وليست الإمالة في يائيُّه لأجل الياء نحو : طاب وهاب ، وإنما هي ( فيه  $)^{(1)}$  لأجل الكسرة في فلْتُ (7) ، فنوات الواو والياء فيه سواء . وأما مالم يُقَلُ فيه : فلْتُ ، نحو : زال وثاب وحام ، فلا يمال  $(^{\Upsilon})$  ، والأسماء أولى بعدم الإمالة من الأفعال ، فلا تُميل نحو : مال وباب ، من الوادي (٤) ، ولا نحو: ناب ، من اليائيّ ، إلا أن يكون مجرورا ، فإنّ من العرب من يُميله نحو : مررتُ بمالٍ ، ونظرت إلى بابٍ . وسببُ الإمالة هنا كسرةُ الإعراب وإن كانت عارضــّةً لا غيرُ ذلك . وأما في غير الجرّ فلا إمالة وإن كانت الألف منقلبةً عن الياء إلا شاذًا عن بعض العرب نحو: هذا مال ، وهذا ناب . نص (٥) على ذلك سيبويه وقلَّله ، ثم وجَّه ذلك فيما أصله الياء بالحمل على الفعل اليائي ، وفيما أصله الواو بالحمل على الفعل الواويّ . قال « فتبعت الواوُّ الياءَ في العين كما تبعتها في اللام ، لأن الياء قد تُغلُّب على الواو هنا \_ يعنى في اللام / \_ وفي مواضع » ثم قال : « والذين لا يُميلُون في الرفع والنصب أكثر العرب ، وهو أعمَّ في كلامهم » <sup>(٥)</sup> فلأجل هذا تحرّن الناظمُ بقوله : « في طَرَفْ » ووجهُ اللغة العامَّة · أنَّ الإمالة نوع من التغيير ، والعين أقوى وأبعد عن التغيير من (١) اللام ، ولذلك تبتت الواو عينا فلا(٧) تنقلب إلى الياء فتقول في نحو فَعَلَّت : قَوَّلت ، وفي

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : قلعت ، وقي س : بعت .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٢٠/٤ ــ ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : الواق .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : باللام ،

<sup>(</sup>٧) س : فانقلبت .

فاعلَّت: قاولت ، وفي أفعلَّت : ما أقوله ، وكذلك في البناء للمفعول ، فلا تنقلب الواو إلى الياء بخلاف ما لو كانت لامًا . فلما كانت كذلك لم يميلوها إذا كانت عينًا إلا ما كان منه يؤول إلى فلِّت (١) اعتبارًا بالكسرة ، مع أن الإمالة فيما ألَت إلى فلِّت (١) ضعيفة إنما يُميلُها بعض أهل الحجاز ، وأما عامة العرب فلا يميلون ما كانت الواو فيه عينًا مطلقًا . نص عليه (٢) سيبويه فأنت ترى ما في إمالة العين من الضعف .

واعلم أن الناظم لم يأت في كلامه نص صريح على العلّة الموجبة للإمالة، وكذا في سائر ما ذكر ، إلا أن فيه بعض إشعار. بل الذي صرح به بيان الألفات الممالة ومواضعها وَذِكْر الشروط المحتاج إليها في تلك المواضع . وقد ذكر ابن السرّاج (٣) أسباب الإمالة وعدّمنها ستة أسباب :

أحدها: الياء المنقلبة عنها الألف، وهي التي تقدّم ذكرها آنفاً، إذ (الياء)(٤) هي السبب في الإمالة.

والثاني: الكسرة تتقدَّم على الألف كعماد، وتتأخَّر عنها كعابد. والثالث: تقدُّم الياء على الألف كَشْيبانَ.

والرابع: التشبيهُ بالألف المنقلبة عن الياء كحبلَى وأرطى وأدنى . والخامس: الكسرة تعرض في بعض الأحوال كخاف وطاب. والسادس مناسبة الممال كرأيت عمادا.

وما عدا ذلك من الأسباب شاد .

<sup>(</sup>١) الأصل : قلب .

<sup>(</sup>٢) س : على ذلك .

<sup>(</sup>٣) الأصول ٣ / ١٦٠ \_ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ليست في س .

وقد يقال: إن الإبدال من الياء وصفٌ من أوصاف الألف، فذكرُه في معرض الحكم عليه مُشْعرٌ بأن ذلك الوصف هو العلّة لذلك الحكم، فكأنه قال: أمل الألف المبدلة من ياء لكونها مبدلة من ياء، كما إذا قال الشارع: (اقتلوا المشركين) (١) ، فإن ذلك الإشراك مشعرٌ بأنه علّة الأمر بالقتل، ثم ذكر من بعد ذلك شرَّطَ إعمال ذلك السبب، وهو كون الألف طرفاً، وذلك واضح، فنبه هنا على سبب من الأسباب الستة، وإذا اعتبرت هذا المعنى وَجَدْتَه مُتَأتيًا في كلامه فقوله: «كذا الواقعُ منه اليا خلّف »، (يمكن فيه هذا الاستنباط، إذْ معناه أن الألف التي تخلفها الياء في بعض المواضع تمال أيضاً. فهذا يؤخذ منه أن وقوع الياء خلفًا منها هو الموجب، لأنه وصف اقترن بالحكم بالإمالة.

وقوله: « كذا » على تقدير العاطف ، والواقعُ منه الياء خَلَفُ )<sup>(٢)</sup> هو الألف ، وهو مدلول الألف واللام ، والصفة واقعةُ على الياء ، و « منه » متعلق بخلّف . و « خَلَفْ » منصوب على الحال من الياء ، واستعمله على لغة (٢) :

### واَخُذُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ عُصمُ

وفَصل بين « منه » وبين ما تعلّق به بأجنبي ، وهو غير جائز لكنه هنا أسهل ، لكون المعمول حرف جر ، والتقدير : وكذا الألف الذي وقعت الياء خلفاً منه .

<sup>(</sup>١) الآية ه من سورة التوية .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) تقدم البيت في باب الوقف وخرجناه هنالك ، انظر: ص ٨ .

والخلّف : ما استخلفته من شيء . وهو أيضا : ما جاء من بعد غيره ، يقال : هو خلّف سوّء من أبيه ، أو خلّف صدّق من أبيه / يعني أنه يمال أيضاً . و (معنى ) (۱) وقوعها خلفاً منه أن تكون (الياء)(۱) تستعمل في بعض تصاريف الكلمة ، لا أنها أصل ذلك الألف ؛ إذ قد تقدّم ذلك ، فإذا ظهرت الياء في (بعض)(۱) وجوه تصرّف الكلمة \_ وإن كانت في الأصل غير منقلبة أو كانت منقلبة عن الواو \_ فالإمالة أيضاً ثابتة . وهذا العقد يشمل ثلاثة أنواع من الألفات :

أحدها: ألف الأفعال التي لاماتُها واو نحو: غزا ، ودعا ، وقفا أثره ، ودنا ، وما أشبهذ لك ، فمثل هذا تُمالُ ألفُه وإن انقلبتْ عن الواو ، لأن الياء تقع خلفاً منها في بعض تصاريفها ، وذلك إذا بنيت للمفعول إذ كنت تقول : غُزى ، ودُعي ، وقُفي ، ودُني منه . وما أشبه ذلك ، فاعتبرت العربُ هذا المقدار فأمالت لأجُلِ تلك الياء الظاهرة في بعض المواضع . وكذلك تقول : هو يغزو ، ثم تبنيه للمفعول فتقول : يُغْزَى(٢) به ، فتصير ياءً بدليل : لَيُغْزَينٌ به . بهذا (٣) النحو علّل سيبويه (٤) ، وإياه أراد الناظم . وهذا هو الفرق بين الأفعال التي لاماتُها واو وبين الأسماء إذ (٥) كانت الأسماء لا تصير إلى الياء في بعض تصاريفها .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصبل ، ت .

<sup>/ )</sup> (٢) الأصل ، ت : غُزْي .

<sup>(</sup>٢) الأصل : هذا .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١١٩ .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، س : إذا .

والنوع الثاني : ما كانت ألفُه للتأنيث نحو : حُبلى وذِكْرى وذِفْرَى (۱) \_ فهذه فيمن منع الصرف (۲) \_ والدنيا والعليا والبُشرى ، وحبارى ، ونحو ذلك . فهذه الألف لا أصل لها من واو ولا ياء ، وإنما هي أصل بنفسها ، لكنهم أمالوها ، لما أشار إليه الناظم من أنَّ الياء تَخلُفها في بعض المواضع ، فتقولُ في التثنية : حُبليان وذِكْريان ، وحُبليات وحباريات ، وكذلك ما أشبهه إجراءً لها مُجرى ما كان أصلُها الياء ، فحكموا لها أيضًا في الإمالة بحكمها .

والنوع الثالث: ما كانت ألفه للإلحاق ، أو للتطويل نحو: معْزى وأرطى وذفرى وأراب عند من صرف (٢) \_ وعَلْقى (٤) ، وكذلك نحو: قبعثرى (٥) وضَبَغْطرى (٢) . هذه أيضا تقع الياء خَلفًا منها في بعض التصاريف ، كقولك: ذفريان وقبع ثريان ، فحكم لها بحكم ما كان مثلها مما الألف فيه منقلبة عن الياء وإن لم تكن كذلك على مذهب سيبويه ، [قال سيبويه]: « ومما يميلون ألفه كلّ اسم كانت في آخره ألف رائدة للتأنيث أو لغير ذلك ، لأنها بمنزلة ما هو من بنات الياء ، ألا ترى أنك لو قلت في مغزى وفي حبلى : فعلت ، على عدّة الحروف ، لم تُجر واحدة من الحرفين ، إلا مجرى بنات الياء ، فكذلك كلّ ما كان مثلهما (٧) ممًا يصير في تثنية أو فعل ياءً » . قال : « فلما كانت في حروف

<sup>(</sup>١) الذُّفرى: الموضع الذي يعرق من الإبل خلف الأذن ،

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢١١/٣ ، والتكملة ١٠٢ ، وشرح الشافية للرضى ١٩٥/١ ، واللسان : ذفر .

<sup>(</sup>٣) س : وظفرى .

<sup>(</sup>٤) علقى: شجر تدوم خضرته في القيظ.

<sup>(</sup>ه) القبعثري: العظيم الشديد،

<sup>(</sup>٦) الضبغطرى : كلمة يغزّع بها الصبيان ، الضبغطرى : الشديد والأحمق .

<sup>(</sup>V) *س* : مثلها ،

لا تكون من بنات الواق أبدًا صارت عندهم بمنزلة \_ رمى ونحوها  $^{(1)}$ .

وقد ذهب طائفة إلى أنّ ألف الإلحاق منقلبة عن الياء وهو مذهب المؤلف في التسهيل (٢) ، فعلى هذا المذهب لا تدخل في هذا النوع ، بل تدخل تحت قوله : « الألفَ المُبدَلَ من يا في طَرف » .

ولما كان هذا العقد من الناظم يُتَوهِم فيه أمران يقتضيان حكمين غير صحيحين ، أراد أن يخرجهما عنه فقال : « دون مَزيدٍ أو شذوذٍ » ، وذلك أن الياء تقع في الثلاثي خلفًا من الألف التي / أصلها الواو في موضعين : /٥٥/

أحدهما : مع زيادة على الثلاثة ، وذلك أنك (تقول) (٢) من العصا : عَصَوتُه بالعصا ، أى : ضربتُه بها . وتقول منه أيضا : اعتصيتُ على عصا ، إذا توكأتُ عليها ، واعتصيتُ بالسيف ، أى : جعلتُه عصا ، أى : يقوم مقامها . وفلان أعصى من فلان : إذا كان أضربَ بالعصا منه . فأعصى ههنا يثنى على أعصي من فلان : إذا كان أضربَ بالعصا منه . فأعصى ههنا يثنى على أعصيان ، لأن الألف رابعة ، فقد وقعت الياءُ خَلفًا من ألف العصا في بعض تصاريفها . وتقول من الرحا : رحوتُ الرحا : إذا أدَرْتُها . ثم تقول : ترحت الحيّةُ : إذا استدارتُ كالرحا . وفلان أرحى من فلان ، كقولك في العصا : أعصى منه ، فهذه الياءُ أيضًا قد خَلفَتِ الألف في بعض التصاريف وأيضا أعصى منه ، فهذه الياءُ أيضًا قد خَلفَتِ الألف في بعض التصاريف وأيضا فالقنّا : احديداب في الأنف ، وهو من الواو لقولهم في المرأة : قنواءُ ، والرجل أقنى . ولا شك أن تثنية أقنى : أقنيان ، فقد خَلَفتِ الياءُ ألفَ القنا في بعض

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٢٩٨ ، وانظر شرح الشافية للرضى ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س ،

تصاريفها ، وكذلك أيضًا تنقلب الواو (١) ياءً في التصغير نحو: عُصنيّة في عصبًا ، وقُنَيَّة في قناة ، وفي التكسير أيضا نحو: القُنيِّ والعُصبيِّ ، لما صارت الكلمة مَزيدًا فيها ، وكذلك غير هذه الألفاظ مما له تصاريف بالزيادة . فإذا ثبت هذا فلو سكت الناظمُ بعد ذلك العقد لاقتضى دخولَ مثل هذا وأنك تُميلُ عصبًا ورحًا \_ إذا قدرت أن أصله الواو (Y) \_ وقنًا ، ونحو ذلك . وهذا غير صيح ؛ إذ قد تقدم أن مثل هذا الإيمال ؛ إذ لا يعتبر من التصاريف في مثل هذا (إلا ) $^{(7)}$  ما ظهرت فيه الياءُ مع عدم الزيادة ، لكنه لما قال : « دون مُزِيد » زال ذلك الاقتضاء . و « دون  $^{(2)}$  مزيد » متعلق بالواقع ، أى : التي وقعت الياء والله المناء التي وقعت الماء والمناء المناء ال خلفا منه دون زيادة لحقت الكلمة . ولا شك أن عصا لا تقع منه الياء خلفاً دون زيادة ، بل تقولُ : عصوتُه وعصوان ، وكذلك : رحوتُ الرحا ورحوان . وإنما وقعت الياء بدل الألف بعدما صارت رابعةً فصاعداً ، ومثل هذا من التصرفات غير مُعتَبر، ولذلك لا ينبغي أن يقال في غزا ودعا وبابه : إنه أُميِلَ ، لأن الياء ظهرت في الرباعي في : أغزيتُه وادَّعَيْتهُ (٥) ، ونحو ذلك . وإنما اعتبر سيبويه من التصرُّفاتِ ما كان دون زيادة وذلك الفعلُ المبنيُّ للمفعول ، كما تقدم تقريره. قال: « وإنما كان ـ يعني حُكم الإمالة ـ في الفعل مُتْلَنبًا (١) ، لأنَّ الفعل لا

<sup>(</sup>١) الأميل: الألف،

<sup>(</sup>Y) في اللسان : « الرحا : معروفة ، وتثنيتها رحوان ، والياء أعلى ، ورحوتُ الرحا : عملتها ، ورحيت أكثر » .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأميل ، ت .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ومثل مزيد ،

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « وأدعيته » . ولم أجد : أدعى ، بالهمزة في أوله ، ويمكن حمل كلامه على الرباعي فما فوقه ، وكلامه فيما تقدم محمولً على ذلك .

<sup>(</sup>٦) أي : مستقيما . ومادة هذه الكلمة : تَالُّب . انظر اللسان .

يثبت على هذه الحال ، ألا ترى أنك تقول : غزا ، ثم تقول : غُزى ، فتدخلُه الياءُ وتغلب عليه عدّة الحروف على حالها  ${}^{(1)}$  . ثم مَثَّل بأمثلة تظهر فيها الياء ويقول إثرها : « وعدّة الحروف على حالها  ${}^{(1)}$  . فهذا يدلك على اعتبار عدم الزيادة ، وهو الذي أراد الناظم بقوله : « دُونَ مَزِيد ٍ » .

الموضع الثاني مما تقع فيه الياء خَلَفاً من الألف التي أصلها الواو: أن تقع خَلَفاً على غير القياس المطرد ، بل على جهة الشنوذ ، وإن كان ذلك بغير مزيد ، كما حكوا في تثنية رضاً : رضيان (٢) ، بالياء ، وهو من الواو لقولهم : الرضوان ، فهذه / التثنية قد وقعت فيها الياء خَلَفاً من ألف الرضا ، فلو سكت ٥٠٥/ الناظم عن التنبيه (٢) على أن الإمالة إنما تتبع ما اطرد فيه خَلَف الياء لا ما شذ فيه ، لاقتضى أنك تُميل الرضا لقولهم : رضَيان ، وذلك فاسد ؛ لأن الشدُوذ غير مُؤثر حكماً ، وإنما المؤثر قولهم : « الرضوان ، في تثنية الرضا ، وهو المطرد ، فنَبَّه بقوله : « دون مزيد أو (٤) شُذُوذ ٍ» على رضيان ونحوه من الشاذ ، وأنه غير مُعتبر ،

وقد فَسَّر بعضُ الشيوخ الشذوذَ هُنَا بأنَّه تَنبيهُ على ما أُمِيل من (٥) الأسماء شذوذا نحو: الكِبَا ، والعَشا ، والمَكا . وكأنَّ هذا التفسير راجع إلى

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « وتثنية الرضا : رضوان ورضيان ، الأولى على الأصل ، والأخرى على المعاقبة » وفي الصحاح : « وسمع الكسائي رضوان وحموان ، في تثنية الرضا والحمى . قال : والوجه حميان ورضيان . وفي شرح الكافية للرضى ٣/٣٥٣ \_ ٣٥٤ : « وقال الكسائي : أن كان الألف الثالثة المنقلبة عن الواو في كلمة مضمومة الأول كالضحى ، أو مكسورته كالربا ، وجب قلبه ياءً [ يعني في التثنية] ، لئلا تثاقل الكلمة بالواو في العجز مع الضمة أو الكسرة في الصدر » .

<sup>(</sup>٣) س : التثنية .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : وشذوذ .

<sup>(</sup>٥) س : في ،

مفهوم العبارة لا إلى صريحها ، كما كان قوله : « دون مزيد » راجعًا إلى صريح العبارة ، لأنّ صريحها يقول : أملُ كذا إذا اجتمعت هذه القيود دون شذوذ فلو رَجَعت إلى صريحها لكان قوله : « دون شذوذ » يعطى أنه غير ممال لكن الكبّا والعَشا والمكا ممالة ، فلا بدّ أن يكون المعنى على ذلك التفسير ، وما لم تجتمع فيه هذه القيود فلا يُمال دون شدوذ ، فههنا يصح أن يؤتى بالكبا والعَشا والمكا ، لأن الشدوذ مستثنى من الحكم بعدم الإمالة ، فهو إذا ممال ، ولا خفاء بضعف هذا التفسير ، فالصحيح هو التفسير المتقدم ، وهو الذي يُقْهَم من التسهيل إذا تُدبر ، والله أعلم .

ووقع هنا تفسيران آخران لهذا الشنوذ ، فقال ابن الناظم : احترز بعدم الشنوذ من مصير الألف إلى الياء في الإضافة إلى ياء المتكلم نحو : قَفَى وهد رَيَّ وفيما قال نظر ، لأن قلب الألف ياء (هنا)(٢) ليس بشاذ ، بل هو شهير في لغة شهيرة يصح لنا القياس عليها ، وقد نبه الناظم على ذلك في باب الإضافة ، وإنما يستعمل لفظ الشنوذ حيث لا يُوجَد في السماع منه إلا لفظ أو لفظان أو شيء نادر لما تقدم في التفسير الأول ، فكيف يصح أنْ يُطلق لفظ الشاذ على لغة شهيرة في الاستعمال مقروء بها في القرآن . وأولى من ذلك ما كتب (٢) به إلى بعض الشيوخ من أنه أشار إلى نحو وقوف (بعض)(٤) طيء على نحو عصا بإبدال الألف ياء (قال)(٥) ، فيصدق على الألف أنها آلت إلى

<sup>(</sup>١) الأصل : وهوى ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ثبت به .

رع) سقط من س . (٤)

<sup>(</sup>ه) عن س .

الياءِ ، ولكنَّ هذا شذوذٌ فلا يعتدُّ به ، فهذا أقرب ، لأنها لغةٌ قليلةٌ نادرة ذكرها سيبويه (١) وغيره ، وأنشد عليها ابن جني في حرف الألف من سرِّ الصناعة » . وقول الرّاجز (٢) :

# إِن لطى نِسُوةً تَحْتَ الغضى يَمْنَعُهُنَّ الله مِمَّنْ قَدْ طَغَى الله مِمَّنْ قَدْ طَغَى بالقَنَى بالقَنَى

ثم قال: « ولما يليه ها التأنيث ما الها عَدما ». هذا الكلام قد يُظن (به) (٢) أنه ليس على ظاهره وإنما هو على (٤) حذف المضاف ، كأنه قال: ولما يليه هاء التأنيث حكم ما الهاء عدما . وعلى هذا يُقْهم له معنى ، ويكون مراد م أن ما كان من الألفات المذكورة في الطرف إذا لحقتها هاء التأنيث تليها ، فحكمها في الإمالة حكم ما (لو) (٥) لم يكن ثم هاء ، فإن كانت الألف ممالة بقيت مع الهاء، ممالة ، وإن كانت غيرممالة فهي مع الهاء كذلك . فقولك : فتاة ، ممال لأن فَتَى ممال ، وقولك : قناة ، غير ممال ، (لأن) (٢) القنا غير ممال ، وقولك : مدعاة ، مُمال / ، لأن مدعى مُمال ، وكذلك يُمال مَرضاة ومُزْجاة ، /٧٥/ وهداة جمع هاد ، ورماة ، وما أشبه ذلك على ذلك السبيل ، فكأنه يقول : كل وهداة جمع هاد ، ورماة ، وما أشبه ذلك على ذلك السبيل ، فكأنه يقول : كل ألف وقعت طَرفاً ووليها هاء التأنيث فإنها في الإمالة وعدمها على حَدِّ ما لو لم تلحق هاء . وهذا معنى صحيح ، وهو معنى لم يُنبّه عليه في التسهيل ، والتنبيه عليه حسن .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة : ٧٠٢ ، والأبيات في المحتسب ٧٧٧١ ، والمنصف ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل : من ،

<sup>(</sup>ه) سقط من س ،

ويبقى بعدُّ في كلام الناظم شيء ، وهو أنه أطلق الحكم بالإمالة في هذه الأشياء التي ذكرها فقال: أملُ كذا وكذا إلى آخره، وظاهره يقتضى لزوم(١) حكم الإمالة على عادته في إطلاق<sup>(٢)</sup> مثّل هذه العبارة ، لكن هذا اللزوم غير صحيح ، بل الإمالة على الجواز لا على اللزوم ، لأن من العرب من يُميل ومنهم من لا يُميل ، غير أن الإمالة في بعض المواضع قد تترجح على الفتح ، وقد يكون الأمر بالعكس ، وقد يتساويان أو يتقاربان ، وذلك على حسب قوة الموجب وضَعُفه . فأمًّا (أنْ)(٢) تتفق العرب على الوجه الواحد وهوا لإمالة ، فلا ، ويكفيك من هذا اختلاف القراء في الإمالة والفتح ، وأن منهم من يُميل بإطلاق ، ومنهم من لا يميل باطلاق ، أعنى فيما لم يَشذُّ ، ومنهم من يجمع بينهما بحسب الاختيار في محل الإمالة والفتح . وقد حُرّر عبارته في التسهيل والفوائد فأتى بلفظ الجواز ، إ ${}^{(2)}$  قال في الإمالة وهي : « أن يُنْحي جوازا»  ${}^{(9)}$  إلى آخره . فقيَّده بلفظ الجواز احترازاً عن فَهم اللُّزُوم .

وهَكَذَا بَدلُ عَيْنِ الفِعْلِ إِنْ يَؤُلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

هذا أيضًا سبب ثالث أشار إليه كما تقدُّم ، وهو الكسرة العارضة في بعض الأحوال ، كأنه يقول : حكم الإمالة أيضا ثابتٌ إنْ عَرَضت كسرةٌ في

<sup>(</sup>١) الأصل : حكم لزوم .

<sup>(</sup>٢) الأصبل: إطلاقه. (٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصبل: إذا .

<sup>(</sup>ه) التسهيل ٢٢٥ .

فَعَلْتُ ، ويعنى أن الألف الواقع بدل عين الفعل إذا كان بحيث إن أسند إلى التاء في فَعَلْتُ صار إلى وزن فلْتُ فظهرت الكسرة فيه ، فإن الألف إذ ذاك يُمال لأجل تلك الكسرة التي ظهرت في فلتُ ، ومثال ذلك : خاف ، ودان ، وبهذين المثالين مثلً إذ قال: « كماضي خَفْ وَدِنْ » فههنا تميلُ (١) خاف ودان ، لأنك تقول فيهما : خفْتُ وَدنْتُ فيجيء فَعَلْت فيهما على فلْتُ كما ذكر ، فلو كان فعلت منهما لا يجيء على فلت (٢) ، ولكن على فلت - بضم الفاء - فمفهوم كلامه أنَّه لا يمالُ ، فنحو (٢) : قال ، وطال ، وجاز ، وحاز ، وحار ــ لا يُمَال ، لأنَّ فَعَلَّتُ منهما لا يجيء على فلت ، وإنما تقول : قُلْتُ ، وطُلْتُ ، وجُنْتُ ، وحُنْتُ ، وحُنْتُ ، وحُرْتُ ، من قوله تعالى : ( إِنَّه ظَنَّ أَنْ لن يَحُورَ )(٤) ، فيأتى على فُلْتُ ، بضم الفاء . وإنما كان هذا لأن السبب الذي لأجله (°) جازَت الإمالةُ مفقود في فُلْتُ وموجود في فلت ، وهو الكسرة الموجودة ( في فلت) $^{(7)}$  ، قال سيوبه : « ومما يُميلون ألفه كلُّ شيء كان من بنات الياء والواو (مما)(٧) هما فيه عين إذا كان أُوِّلُ فَعَلَت مكسورًا ، نَحَوْ نَحُو الكسرة كما نَحَواْ نَحُو الياء فيما كانت ألفه في موضع الياء » قال : « وهي لغة لبعض أهل الحجاز » . ثم مثّل بخاف وطاب وهاب . ثم حكى من ذلك عن العرب قول كَثير عَزَّة : « صار مكان كذا وكذا » ،

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : تمال ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : فعلت .

<sup>(</sup>٣) الأصل : نحو ،

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ من سورة الانشقاق.

<sup>(</sup>٥) س : من أجله .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ،

<sup>(</sup>٧) سقط من س ،

بالإمالة (1) ، قال : وقرأها بعضهم (1) خاف (1) والبعض هو حمزة الزيات ومن وافقه .

وتمثيل الناظم / المثال (٢) بِفِلْتُ ولم يقل مثلاً إذا كان الماضي على فَعل /٨٥/ كما قال في الفوائد (٤) ، تحقيقاً (٥) لوزنِ الكلمة بعد اتصال الضمير بها لأن وزنها الآن فلْتُ ، وهي في الأصل خَوفْتُ وهَيبْتُ ، تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فانقلبتا (٢) ألفًا ، ثم (حُذفا لالتقاء الساكنين ، وهي العين )(٧) ، ثم نُقلَت حركةُ العين إلى الفاء فصار خِفْتُ وهبتُ ، فلم يَبْقَ من الكلمة إلا الفاءُ واللامُ ، فوزنهما الآن فلْتُ ، وأيضًا فللاختصار لأنّ هذا المثال يُغني عن كلام كثير ، إذ لو قال : وهكذا بدلً عينِ الفعلِ إذا كان أول فعلتُ مكسورا فيها \_ لكان أطول .

<sup>(</sup>١) أي : إمالة الألف في صار . وانظر الكتاب ٤ / ١٢٠ \_ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢ من الآيات ١٨٢ من سورة البقرة ، و ١٠٣ من سورة هود ، ١٤ من سورة إبراهيم ، ٤٦ من سورة الرحمن ، ٤٠ من سورة النازعات .

وهي عشرة أفعال وردت في القرآن الكريم ، كلها تجىء مكسورة الفاء في فعلت ، اختلف القراء فيها بين الفتح والإمالة ، وإن اتصل بها ضمير ، وألف هذه الأفعال كلها عن ياء إلا ألف خاف ، وهي : (جاء وشاء ، وزاد ، ران ، وخاف ، وطاب ، وخاب ، وحاق ، وضاق ، وزاغ ) ، وقد أمال حمزة هذه الأفعال . انظر الإقناع ٣٠٠ - ٣٠٦ ، والاستكمال في الإمالة لابن غلبون ص ١١٠ وما بعدها تحقيق: د . عبد الفتاح بحيري إبراهيم نشر الزهراء للأعلام العرب ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١م .

<sup>(</sup>٣) الأصل بت : المال .

<sup>(</sup>٤) تسبهيل الفوائد ه٣٢ .

<sup>(</sup>ه) الأميل ، ت : تخفيفا .

<sup>(</sup>٦) الأصل: فانقلبت.

<sup>·</sup> كا ند (٧)

وأيضًا فإن من جُمْلة الأمثلة: بعت ، وطبت نفساً ، وهذا ليس في الأصل على فعل ، وإنما هو (١) (على)(٢) فعل مفتوح العين لقولهم: يبيع ويطيب ، لكنهم قبل إعلال العين يَرئُونه إلى فعل على ما هو مُقَرَّر في التصريف، وسيأتي إن شاء الله ، فإذا نقلوه إلى فعل انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حُذِف للساكنين ، ونقلت حركتها إلى الفاء فقيل : بعث . فالذي قال في الفوائد من كون الماضي على فعل صحيح ، لكن منه ماهو بحق الأصل ، ومنه ما هو بمقتضى الإعلال ، وفي ذلك شَغبُ ونَظَرُ ، فأزال الناظم هذا بأن قال : إذا آل إلى فلن . وعلى هذا النحو (٣) جرى سيبويه إذ قال : « إذا كان أول فعلت مكسورا » . وهو أحسن من جهة التعليم من قوله في الفوائد: أو عين فعل فعلا(٤) ، فإنه يشبه اللغز ، ولا شك أنه صحيح من جهة الصناعة .

<sup>(1)</sup> س : « هو على بفتح العين على فعل » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ك .

<sup>(</sup>٣) *س*: المفرج.

<sup>(</sup>٤) تسهيل الفوائد : ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : والياء .

<sup>(</sup>٦) سقط من س .

٧) عن س ، ك ،

يقال: إن العلة هي (الياء)(١) التي انقلبت الألف عنها ، كما كانت هي العلة المتفق عليهافي رَمِّي ، ورحيُّ ، لكن الناظم إنما يظهر من إشارته أن العلة فيها الكسرة لا الياء . وهذا المذهب قد يظهر من سيبويه إذ قال في التعليل : « نُحُواْ نَحُو الكسرة » ، يريد في المسألة على إطلاقها « كما نَحُوا نَحْوَ الياء » . يعني ( فی  $\binom{(Y)}{Y}$  نحو: رمی وسعی ، أو ما كان نحو: أغزی واستدعی ، وهو فی نفسه مذهب صحيح ، وذلك أن إمالة هذه الألف يتجاذبها سببان قويان ، أحدهما الياء التي انقلبت الألف عنها ، والاخر الكسرة الموجودة أول فعلت . وكلاهما ثابت الحكم، أما الياء فثبت اعتبارها (في ألف رمي واستدعي ونحوه، وأما الكسرة فثبت اعتبارها ) (٢) أيضًا في خاف وما أشبهه ، واجتمعا في باع ونحوه ، فاحتمل أن تكون الإمالةُ فيه للياء <sup>(٤)</sup> أو للكسرة ، لكن الكسرة عند سيبويه وغيره هي المعتبرة لما تُقَدِّم من أن (٥) الألف إذا كانت عينا ليست بمحلّ للإمالة إلا لأجل الكسرة كما تقدم لا لأجل انقلابها عن الياء ، فإن انقلابها عن الياء غيرُ معتبر لقوة العين بخلاف اللام فإنها ضعيفة قابلةٌ للتغيير والانقلاب إلى الياء كما تقدم ، فلما كان الأمر كذلك تَعيُّن أن الكسرة هي الموجبة للإمالة ، وأيضًا فإن الكسرة لا تقوى الياء قُوَّتُها بل الكسرة عند سيبويه أقوى، لأنه بدأ بالكسرة قبل الياء ، فلما أن ذكر الباء قال : « لأنها

<sup>(</sup>١) عن ك .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « يعنى كونها نحو » .

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) الأميل ، ت : الياء أو الكسرة .

<sup>(</sup>٥) س : « من أن الإمالة في نحو هذا للكسرة العارضة ، الألف »! .

بمنزلة الكسرة »(١) . وأيضا فذكر في إمالة الألف للكسرة أن أهل الحجاز هم الذين / لا يميلون(١) ، وذكر في الياء أن كثيرا من العرب وأهل الحجاز لا ١٠٥٠ يميلون(١) . قالوا(٣) : فهذا السماع يدلل على أن الكسرة أقوى ، وأيضًا فالاستثقال (٤) في النطق بالكسرة أظهر منه في النطق بالياء التي ليست بمدة، فإن كانت مَدَّةً فالكسرة معها أثقل ، فلا شك أن إمالة ديماس(٥) أقوى من إمالة سربال ، وإنما الكلام في الياء التي ليست معها كسرة ، فلهذه الوجوه اختار الناظم – والله أعلم – نسنبة الإمالة في باع وهاب إلى الكسرة لاإلى الياء.

وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة لأنها حرف والكسرة ليست بحرف . وقد تقدّم أن السماع يدل على خلاف ذلك .

وقد  $^{(7)}$  كان من حقّ الناظم أن يقول : إنْ آلَ إلى  $^{(V)}$  فلْت ، فياتي بالفعل الماضي بعد إنْ ؛ لأنَّ الجواب متقدّمٌ ، وليس عليه فيه ضرورة ، ولكنه لما اعتاد ذلك المنزع في هذا النظم جرى على ذلك المنهج  $^{(\Lambda)}$  الذي ركبه ، وهذا  $^{(1)}$  قريبٌ .

كَذَاكَ تَالَي الياءِ والفَصْلُ (١٠) اغْتَفْرْ كَذَاكَ مَا يليه كَسْرٌ أَوْ يليى كَنْدُاكَ مَا يليه كَسْرٌ أَوْ يليى كَسْرًا وَفَصْلُ الهَا كَلاَ فَصْلُ يُعَدُّ

بِحَرْفِ آلَ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ تَالِىَ كَسُرٍ أَقْ سُكُونٍ قَدْ وَلَىِ فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصِدَّ

<sup>(</sup>١) قال ذلك سيبويه ١٢١/٤ وهو يذكر إمالة نحو : كيَّال وتبًّاع .

۱۱۸ – ۱۱۷ / ٤ (۲) الكتاب ٤ / ۱۱۷ – ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٣) س : فقالوا .

<sup>ُ</sup> عُ) الأميل : فالاقتصار .

<sup>(</sup>ه) الأصل: ديتس والدِّيماس ـ بكسر الدال وفتحها ـ: الحَمَّام ، والسُّرَّبُ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : وكان .

<sup>(</sup>٧) الأصل : الذي .

<sup>(</sup>٨) الأصل : الفتح .

<sup>(</sup>٩) س : وهو .

<sup>(</sup>١٠) يفهم من الشرح أن « الفصل » مفعول لاغتَفِرْ فِعْلَ أَمْرٍ ، وكذلك ضبط في ذك .

قوله: كذاك تالي اليا » هو سبب رابع من الأسباب المذكورة، وهو تَقَدَّمُ الياء على الألف، فكأنه يقول: إنّ الياء المتقدّمة سبب في وجود الإمالة في الألف، ويعني أن الألف الوالي – أى: التابع – للياء يُمال أيضا، وحقيقة التالي أنه التابع مطلقاً وليس فيه دلالة قطعية أنه الملاصق، وإن كان ذلك ظاهراً في استعماله واستعمال غيره، فإن كان أراد الملاصق فيكون قوله: « والفصل اغْتَفِرْ » استدراك قسم (۱) ثان، وإن كان أراد ما هو أعم من ذلك كان قوله: « والفصل اغْتَفِرْ » تفصيلاً للجملة المتقدّمة، وتبييناً لقَدْر الفَصل فمثال ألياء السابقة التي تَتْبعها الألف قولك: الكيّال والبَيّاع والميّال (۱) ، وكذلك « شوك السبّال » (۳) والضيّاح (٤) ، وما أشبه ذلك يُمال هذا كلّه لأجل الياء. ولا تكون الياء هنا إلا مفتوحة لاتّصالها بالألف.

ثم قال : « والفصلَ اغْتَفرْ » ، اغتفرتُ الشيء : إذا لم تَعْتَدُّ به ، وهو من الغَفْرِ وهو السترُ والمحوُ ، يُقَالُ : غَفَرْتُ الذنبَ واغَتَفْرتُه (٥) ، فكذلك قوله :اغتَفرِ الفَصلُ ، أى: اطرحه ولا تَعْتَدُّ به . يعني (٦) أنَّ الفصل بين الياء الموجبة ، الفصل بين الياء الموجبة . للإمالة وبين الألف الممالة إذا وجد في الكلام – مُعْتَفرٌ ، لكن إذا كان على أحد وجهين :

<sup>(</sup>١) س : حكم ثان .

<sup>(</sup>٢) س : والسيال .

<sup>(</sup>٣) السبّال: شجر له شوك أبيض ، سبط الأغصان ، يقول الأعشى:

باكرتها الأعرابُ في سنّة النو م فتجرى خلال شوك السّيال

<sup>(</sup>٤) الأصل : ت : الصياح ، بالصاد، والضِّيَّاحُ والضِّيعُ : اللبن الرقيقُ الكثير الماءِ. وانظر الكتاب ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الأصل: وغفرته.

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : ويعنى .

إما أن يقع الفصلُ بحرف واحد كائناً ما كان ، أعنى سواءً أكان (١) هاءً أم غيرها، فَتميلُ ألف شيبانَ ، وغيلانَ ، وقيس عيلانَ ، وهيمان (٢) ، ونحو ذلك. وهو قوله : « والفصلَ اغتَفرْ بحرف ِ» .

وإما أن يقع بحرفين لكن بشرط أن يكون (أحدهما) ( $^{(7)}$  هاءً نحو قولك : جَيبُها ، (وهو مثالُه  $^{(6)}$  ، فقد وقع بين الياء وبين الألف حرفان أحدهما هاء ، ولكن الياء موجبة فتميل ألف جيبها)  $^{(3)}$  ، وكذلك : عيثُها وغيبها  $^{(7)}$  وسيبها  $^{(7)}$  وسيلها ، وهذا بيني وبينها ، ويريدُ أن يكيلها وأن يُعينَها / وما أشبه ذلك ،  $^{(7)}$  وهذا أراد بقوله : «أو مع ها» . وهو معطوف على «حرف » ، لكن على تقدير : أو حرف إمع هاء ، كأنه قال : بحرف واحدٍ أو حرف إمع هاء ،

## وهنا مسألتان:

إحداهما: أن ظاهر إطلاق الناظم في الياء يقتضى أن الإمالة ثابتة بها ، سواء (^^) أكانت ساكنة أم متحركة ، فالساكنة ما تَقَدَّم ، والمتحركة نحو: الحيوان ، والهيّمان (^) ، وقطع الله يدّها ، وما أشب ذلك . وهو إطلاق صحيح (^\) على الجملة ، غير أن الياء الساكنة أقوى في الإمالة لأن الانخفاض

<sup>. «</sup> كان هاءً أو غيرها » . (١).

<sup>(</sup>Y) الأصل : وهميان .

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) أي : مثال ابن مالك في قوله : « كجيبها أدر " » .

<sup>(</sup>٦) الأصل ت: عينها غينها .

<sup>(</sup>V) الأصل : وسبيها .

<sup>(</sup>٨) س: سواءً كانت ساكنة أو ... ه .

<sup>(</sup>٩) الأصل: والهميان.

<sup>(</sup>١٠) الأصل : « وهو إطلاق صحيح أما المتحركة على الجملة » .

فيها أقوى لقربها من حروف المدّ ، فإذا كانت حرف مدّ فأولى بالإمالة نحو: يكيلها ، وأما المتحركة فأشبه بالحروف الصّحاح المنتفحة فلذلك كانت الإمالة معها أضعف ، ومع ذلك فكلُّ جائزٌ .

والثانية: أنه يظهر منه جوازُ إمالة الألف سواءُ أكانت لازمةُ أم<sup>(۱)</sup> عارضةً ، فاللازمة كما ذكر ، والعارضة ألف التنوين نحو: رأيتُ زيدا ، نصّ سيبويه <sup>(۲)</sup>على جواز الإمالة فيه ، لكن إمالةُ الألف العارضة ضعيفةُ <sup>(۲)</sup> لعروضها، وهي مع ضعُفْها جائزةً ، فلذلك أطلق الناظم القولَ في إمالةِ الألف .

وإنما اغتفر الفاصل ، أما<sup>(1)</sup> إذا كان واحدًا فلأنه فاصل ضعيف من حيث كان واحدًا ، فلم يَقُو أن يمنع الياء من الإمالة لأجلها ، وأما إذا كان (الفصل)<sup>(0)</sup> بحرفين أحدهما هاءً فإنه في حكم الفصل بحرف واحد لأن الهاء خفية فحين قلت: جَيبُها ، كأنك<sup>(1)</sup> قلت : جيبا ، فرجع إلى حكم الفصل بالواحد، وأنس<sup>(٧)</sup> سيبويه خفاء الهاء بأن المتبعين في رد وعض إذا اتصل بها هاء الضمير قالوا : رد ها ، للمؤنث ، ففتحوا الدال ، إذ الدال كأنها واقعة قبل الألف من غير فَصل ، كأنك قلت : ردًا<sup>(٨)</sup> . وقالوا : عَضنًه ، فَضمَوا الضاد ، لأنه في حكم عَضوًا ، لخفاء (أ) الهاء ، فكذلك فعلوا في الإمالة .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت ، س : أو ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الأميل ، ت : ضعيف .

<sup>(</sup>٤) س : قاما .

<sup>(</sup>ه) سقط من س.

<sup>(</sup>٦) س : فكأنك .

<sup>(</sup>٧) المراد أن سبيويه يأتي بحكم وأضع لخفاء الهاء من الإتباع، ليؤنس به في حكم خفاء الهاء من الإمالة.

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٩) الأصل : بخلاف .

هذا تفسيرُ مراده ، إلا أن عليه دُرْكًا من وجهين :

أحدهما: أن الناس لم يقتصروا في جواز الفصل على حرفين أحدهما هاءً ، بل أجازوا الإمالة إذا فصل حرفان (أحدهما) ساكن ، نحو: أغيلنا، وعينًا ، وبينًا ، وما أشبه ذلك ، ووجه ذلك ضعف الساكن ، إذ ليس بحاجز حصين فَقَرُب (٢) الفاصل أن يكون حرفًا واحدًا ، والناظم لم يذكر هذا ، بل اقتصر على نحو: بيننها ، ولم يُدخل نحو: أغيلنا ، وهو موهم عدم الإمالة فيه كما لا تمال ألف غيبنا وبيننا ويدئنا ، للفصل بحرفين ليس أحدهما هاءً ، لكن الناس فرقوا بأن المتحركين قويان في الفصل بخلاف ما إذا كان أحدهما ساكنا ، لأن الساكن حاجزً غير حصين ، فساغت الإمالة مع كون أحدهما ساكنا ، ولم يَسنعُ (٢) مع كونهما معًا متحركين .

والثاني: أنه أطلق القول في الحاجز ولم يُقيد حركته، وقد شرط الناسُ في ذلك أن لا يقع بين الألف الممالة وبين الياء ضمة. وهذا إنما يشترط في الفاصل المتعدد (3). بل تكون حركة الفاصل إما فتحة كقولك: بَيْنَها أو غيرها، أو يكون ساكنا نحو: لم يَتَبَيَّنُها، فإن كانت ضمة مُنعت / الإمالة رأساً، لأنك / ٢٠/ إذا أملت جَيْبَهَا فلا بُدَّ من إمالة الحركتين معا قبل الألف، أما فتحة الهاء فلا بد منها لأن إمالتها بها تحصل إمالة الألف، وأما الفتحة الأخرى فكذلك أيضاً لأن الهاء (٥) خَفَية في حكم الذاهبة، وذهابُها بحركتها، فصارت الحركة كانها

<sup>(</sup>١) سقط من الأميل ، ت .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وقرب ،

<sup>(</sup>٣) الأصل : يمنع .

<sup>(</sup>٤) الأصل : للتعديل .

<sup>(</sup>ه الأصل: الياء.

والية المراف فلا بد من الإمالة فلو قلت : هذا جَيبُها ، لم تُمل ، لأن الضمة قد حالت بين الممال والسبب ، قال سيبويه : « وقالوا : بيني وبينها ، فأمالوا في الكسرة ، وقالوا : يريد أن يكيلها ولم يكلها » . ثم قال : « وليس شيء من هذا تُمالُ ألفه في الرفع إذا قال : هو يكيلُها (١) ، وذلك لأنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة (٢) ، فصارت حاجزًا ، فمنعت الإمالة ، لأن الباء في قولك يضربها (٣) ، فيها إمالة ، فلا تكون في المضموم إمالة إذا ارتفعت الياء ، كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة » . يعني لأن الضمة فيها ارتفاع فهي تُضاد الياء وتضاد ما يُنْحَى به نحو الياء . قال : « وإنما كان في الفتح لَشبه الياء (٤) بالألف » . هذا ما قال (٩) ، وليس كلامه مختصاً بإمالة الكسرة وحدها ، بل هو عام فيها وف إمالة الياء كما وقع تمثيله أولاً ، وإنما قال : « لأنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة » ، على جهة المثال ، لا أن ذلك مختصر بالكسرة وون الياء .

واعتراض ثالث ، وهو أن الناظم لم يُفَرق في الحكم بالإمالية بين وصل ووقف ، فظاهره أن الإمالة في الحالين معًا على الإطلاق ، وليس كذلك ، بل المميلون من العرب على فرقتين منهم من يُميل في الوصل والوقف معًا ، ومنهم من يُميل في الوقف دون الوصل ، فإذا قال : بيني وبينها ، فوقف ، أمال ، وإذا قال : بيني وبينها مال ، لم (٢) يُميل ، ووجه هذه اللغة أن

<sup>(</sup>١) في النسخ: يقيلها، والمثبت عن الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الأصل: كالضبة.

<sup>(</sup>٣) يحيل سيبويه في هذا على مثاله الذي ذكره أول الباب ، وهو : يريد أن يَضْربَها .

<sup>(</sup>٤) الأصل : الهاء .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : مالم يمل .

الطرف(١) أولى بالإعلال والتغيير وبِقَلْبِ الألف واوًا أو ياءً ، كَافْعَىْ وأَفْعَوْ ، عند من وقف(٢) كذلك .

وأيضًا الألف خفية إذا وقف عليها لا تتبيّن كل التبين »(٢) ، والياء أبين منها ، والإمالة إنما هي تقريب إلى الياء ، فإذا وصلت الألف بشيء صار ذلك الشيء مبيّنا لها واستغنى عن الإمالة وبعد عن التغيير كما بعد أفعى منه حين قلت : أفعى زيد . إلى هذا المعنى نحا سيبويه في تعليلها ، ونص على التفرقة مع الكسرة ومع الياء . فهذه التفرقة مع أنها مشهورة ليس في كلام الناظم إشارة إليها ، بل فيه ما يقتضى خلافها ، وهذا الاعتراض واللذان قبله واردة عليه في التسهيل والفوائد؛ إذ لم يتحرّن من ذلك فيهما . ومثل الاعتراضين الأخيرين يرد عليه في المسألة بعد هذا على ما أذكره إن شاء الله تعالى .

والجيبُ : جيبُ القميصُ ، ومعنى « أَدْر جَيْبَها » : اقْطَعْه وقَوِّره ، ويقال في هذا المعنى : جُبْت القميص أَجُوبِه ، وجِبْتُه أَجِيبُه : إذا قَوَّرْتَ جَيْبَه ، وجَيْبُتُه: إذا جعلتَ له جَيْبًا ، وقال الراجز (٤) :

باتَّتْ تجيبُ أَدْعَج الظُّلامِ جَيْبَ البيَطْر مِدْرَعَ الهُمامِ

ثم أخذ في ذكر السبب / الخامس ، وهو أن تتقدَّمَ الكسرةُ على الألف أو ٦٢ / تتأخَّر عنه ، وابتدأ بِذِكْر تأخُّرِ الكسرةِ عن الألفِ فقال : كذاك ما يليه كسر ..

<sup>(</sup>١) الأصل : العرب .

<sup>(</sup>٢) س : يقف ،

<sup>(</sup>٣) في غير « ك » : التبيين .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، واللسان : جيب البيطر : الخيّاط .

إلى آخره ، كأنه يقول : كلُّ ما تقدّم عليه كسرُّ أو تأخر عنه فإنه ممالُّ أيضًا ، فأشعر بأن الكسر<sup>(١)</sup> هو السببُ الموجبُ . وقدُّم ذكر الكسر المتأخّر عن الألف ، يعني أن الألف إذا وكيه - أي تبعه بعده - كسرٌّ ، فإنَّ ذلك الألف يُمال لأجله . وقوله : « ما يليه كَسْرٌ » يقتضى مالاصفة الكسر له ، وهذا هو المشهور في الكسرةِ البعديَّةِ ، ومثال ذلك : مررت بمالك ، وعابدٍ ، ومساجِد ، وعالم ، وعُذَافر (٢) ، ومفاتيح ، وهابيل . وما أشبه ذلك . ووجه الإمالة أنهم أرادوا تقريب الألف من الكسرة التي بعدها ، كما قُرَّبوا الصاد من الدال ( حين قالوا  $\binom{(\mathsf{Y})}{}$  : صدر ، لما بعدت الصاد من الدال ، فأرادوا أن يقرّبوها منها فجعلوها بين الصاد والزاى التي هي أقرب إلى الدال(٣) ، والصاد مُتقدِّمة على الدال ، فكذلك فعلُوا ههنا . فإن كانت الكسرة لا تلى الألف فيقتضى منع الإمالة ، فقولك : مررت بتابل<sup>(٤)</sup> ، فإن كانت الكسرة لا تلى الألف فيقتضى منع الإمالة ، فقولك : مررت بتابَلِ ، وآجُرِ ، وآدَم ، وعالَم ، وما أشبه ذلك يُفْتَح لبعد الكسرة عن الألف(٥) وكذلك نحو: جاد ، وعاد ، وساد ، يقتضى أنه لا يُمال على حال ، إِنْ<sup>(٦)</sup> لم نَعْتَبر كسرة الدال المدغمة ، وهذا فيه نظر ، فإن من العرب من يقول : مررت بجاد، فيميل ، فإذا كان في موضع الرفع والنصب لم يُمل . فهؤلاء اعتدوا كسرة الدال الثانية مع وقوع الفصل بالأولى لكن يعتذر عن الناظم بأن

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : « الكبيرة » .

<sup>(</sup>٢) جمل عُذَافِر و عَنَوْفَرٌ : صَلَّبٌ عظيم شديد

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) يقال فيه أيضا بكسر الياء كصاحب ، وتُؤيِّل كذلك ، والجمع توابل » .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١١٨ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الأميل : إذ .

هذه اللغة قليلة الاستعمال فلم يَحفِلْ بها ، وأيضًا لما كان الحرفُ المدغمُ والمدغم فيه يرتفع اللسان بهما ارتفاعةً واحدةً ويعمل فيهما عملاً واحدًا ، شببها بالحرف الواحد ، نحو : مررت بمالك ، إذا جعلت الكاف ضمير المخاطب ، وبهذا وجهه سيبويه (١) ، فقد ينهضُ هذا عذرًا عن الناظم .

ثم إطلاقه القول بالإمالة هنا ولم (٢) يقيِّد بشيء يقتضي معنيين:

أحدهما : أنه يريد أن حكم الإمالة منسحب كان الكسر ظاهرًا ملفوظاً به أو مقدراً ، فالظاهر ما تقدّم التمثيل به ، والمقدّر على وجهين : مقدّر لأجل الإدغام ( ومقدر لأجل الوقف ، فالمقدر لأجل الإدغام )(٢) نحوقولك : هذا مادً ، وهذا جاد ، وجواد ، ومواد ، وعاد ، وكال ، ومررت بكاف ، وما أشبه ذلك ، فأصل هذه : ما دد وجادد ، وجواد ، وكذلك سائرها . فألكسرة في الأصل موجبة ، فلما أدغمت أميلت أيضًا اعتباراً بأصلها ، هذا ما يعطى كلامه ، وأما النقل في مثل هذا فالمسبور من كلام العرب الفتح ، لأن الكسرة قد زالت ، والإمالة إنما سيقت لأجل تقريب صوّت الألف من صوت الكسرة ، فإذًا قد ارتفع الموجب ، قال سيبويه : « ومما لا تمال ألفه فاعل من المضاعف وم فاعل وأشباههما ، لأن الحرف قبل الألف مفتوح ، والحرف الذي بعد الألف ساكن لا كسرة فيه، فليس هنا مايميله » . ثم أتى بالمثل . ثم قال : « فلا يُميل ، يكره أن

<sup>(</sup>١) قال السيرافي في شرح ذلك ١٢٩ ــ ١٣٠ : « وجه احتجاج سيبويه بمالك لإمالة ماد وجواد أن الكسرة في مالك كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد بها ، وقد أميل الألف من أجلها ، فكذلك أيضًا كسرة جواد وجاد المقدرة ، تمال من أجلها وإنْ ذهبت في اللفظ » .

<sup>(</sup>Y) m : لم . دون واو العطف .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل . وفي س : فالمقدر لأجل الوقف .

ينحو نحو الكسرة فلا / يميل لأنه فَرُ مما يُحقِّق فيه الكسرة "(١) يعني أنه فر / ٦٢ / من قوله: جادد ومادد ، لأجل التضعيف ، فلما فَر من ذلك وجب أن تمتنع الإمالة ، إذ لا موجب لها . ثم حكى عن قوم الإمالة على الإطلاق حالة الجر وغيره ، كأنهم أرادوا أن يُبينوا بالإمالة الكسرة في الأصل . فأنت ترى أن الإمالة ضعيفة هنا، والناظم قد أطلق القول في إعمالها ، وقد جعلها في التسهيل نادرة فقال : « وربما أثرت الكسرة منوية في مُدْغَم أو موقوف عليه "(١) لكن لما حكاها سيبويه عن طائفة من العرب كانت جائزة على الجملة ، فصر عليه الجواز فيها مع غيرها على الجملة ، وقد أطلق ناس من المتأخرين القول بالجواز كما فعَل هنا فلا ينبغي أن يُعتَرضَ عليه .

وأما المقدَّرُ لأجل الوقف فقول: هذا ماشْ ، وهذا داعْ ، وهذا سابْ ، ومررت بماشْ ، وما أشبه ذلك إذا وَقَفْت على هذه الأسماء المنقوصة زالت الكسرة ، ولكن الأصل معتبر على إطلاق الناظم فَتُميل ذلك كلَّه في حال الجرّ وغيره ، لأن الكسرة إنما هي مقدرَّة فيما يلي الألف ، وهذا ما يظهر منه . وأما النقل فعلى نحو من النقل في المضاعف أو قريب منه ، وقد ذكر سيبويه الإمالة في : مررت بمالْ وبالمالْ ، كما أمالوا في ماشْ وداعْ ، ثم حكى أن من المُميلينَ من يبقى على حكم الإمالة في الوقف رعيًا للأصل ، ومنهم من يفتح لذهاب الكسرة (٢) ، فعلى هذا التقدير تضعفُ الإمالة في الوقف ؛ إذْ كان بعضُ من يميل في الوصل لا يُميل هنا ، والقُرّاءُ في هذا النحو على ما يظهر من الناظم

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٢٢ \_ ١٢٣ .

من الإمالة كوقوفهم على (الناس) (١) ، فالذي يُميله في الوصل يُميله في الوصل يُميله في الوقف ، وهو أبو عَمْرو (٢) والعلّة في الإمالة وتركها واحدة ، والكلام مع الناظم فيهما واحدٌ ، وقد شبه سيبويه أحدهما بالآخر فقال في جادٌ وبابه : « وقد أمال قومٌ على كلّ حالٍ ، كما قالوا : هذا ماشْ ، ليُبَيّنُوا الكسرة في الأصل » (٢) إلا أنَّ الناس قد أجازوا الإمالة هنا ، وإن جعل المؤلفُ ذلك نادرًا في التسهيل (٤) . ويمكن أن يكون أراد الكسر الظاهر فيوافق التسهيل ، لأن الإمالة مع تقديره قليلة ، ويكون من أطلق الجواز من النحويين في غير الكسر الظاهر (٥) ، يريد به مع اعتقاد قلّته .

والثاني: أن يُريد الناظم أنّ الإمالة معملةً كانت الكسرة لازمةً أو عارضةً (فاللازمة نحو ما تقدم من عالم وعالم ومساجد ، وأما العارضة) (٢) فكسرة الإعراب كقولك: منْ مالكَ ، وإلى بابك ، ومن مال زيد ، ومن ماله . أمالوا هذا كلّه تشبيهًا لحركة الإعراب بحركة البناء ، قال سيبويه: « ومما يُميلون ألفه قولُهم: مررت ببابه ، وأخذتُ من ماله . هذا في موضع الجر » . ثم علل بما تقدم من أنهم شبهوا « مال » في الجر بفاعل نحو: كاتب وساجد ، قال: « فأما في موضع النصب والرفع فلاتكون كما لاتكون في آجُرٌ وتابل »(٧) يعني لزوال

<sup>(</sup>١) الإقناع ٧٧٧ ـ ٨٧٨ ، ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ليس المعيل أبا عمرو وحده ، بل نسب أيضا إمالة ( الناس ) في موضع الجر إلى الكسائي وعاصم . انظر الاستكمال في الإمالة لابن غلبيون .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : للظاهر ،

<sup>(</sup>٦) سقط من س

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٤ / ١٢٢ .

مُوجِب الإمالة وهي حركة الإعراب . وفي إطلاقه على هذا نحوٌ مما تقدّم ، فإن الإمالة مع حركة البناء أقوى منها مع حركة الإعراب / ، لأن حركة الإعراب عارضة ، ولأجل ذلك ضعفت أيضًا في رأيت زيدا ، لأن الألف عارضة كما تقدم . لكن حاصل الأمر الجواز في كلتا الحالتين ، وقد يمكن أن يكون أراد الكسرالبنائي خاصّة على مقتضى العرف الصناعي فيخرج له كسر (١) الإعراب .

ثم ذكر ما إذا كانت الكسرة هي المتقدمة على الألف فقال: «أَوْ يَلِي تالي كَسُر أو سكون قد وَلي كسراً »، يلي: معطوف على الصلّة المتقدّمة ، وهي قوله: يليه ، كأنه قال: كذلك ما يليه كسر أو ما يلي تالي كسر ، والضمير في «يلي » عائد على ما ، وما واقعة على الألف ، وتالي الكسر هو الحرف الواقع بعد الحرف المكسور ، وقوله : «أو سكون » معطوف على «كسر » ، كأنه قال : أو تالي سكون قد ولى يعني ذلك السكون كسرا ، والمعنى أن الألف إذا وقعت ثالثة حرف مكسور أو رابعته لكن الثالث منها ساكن فالإمالة سائغة لأجل ذلك الكسر ، فهاتان صورتان ، وترك الصورة الثالثة وهي أن يلي الألف كسرا ، لعدم تأتيه ، إذ لا يكون ما قبل الألف مكسوراً أبدا ، لأنها(٢) تُطلَبُ بفتح ما قبلها .

ثم هاتان الصورتان قد تدخلُ الهاء (<sup>٣)</sup> فيهما زيادة على ما حدٌ ، فهذه أربع صور جائزة كلها قد انتظمها كلام الناظم رحمه الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) الأصل : كسرة ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : لا تطلب .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الياء ،

فالصورةُ الأولى: أن يلي الألف تالي (١) كَسْرِ ، وهو أن يقع ثالثاً (٢) من الحرف المكسور نحو قولك: عماد وعباد وكلاب ، وأريدُ أن تُحكما أمْر كذا ، وأن (٣) تضربا زيدًا ، وأن لا تَشْتمُا عَمْراً . وكذلك (قولك) (٤) : اسودادٌ ، وادهمامٌ ، واستماعٌ . وما أشبه ذلك مما تقع فيه الألف ثالثةً ، فالإمالة سائغة للكسرة المتقدمة ، قال سيبويه : « إذ(٥) لا يتفاوت ما بينهما بحرف ، ألا تراهم قالوا : صَبَقْتُ ، فجعلوها ـ يعني السين ـ صادًا لمكان القاف ، كما قالوا : صَقَتْ » (١) .

والصورة الثانية : أن يلي الألف تالي سكون ، وذلك السكون يلي الكسر ، وهو أن يقع الألف رابعًا من الصرف المكسور ، وثالثًا من السكون ، وذلك (قولك) (٧) : سرْبَالٌ ، وشرِمْلالٌ ، وجلْبَابٌ ، ومنًّا ، وعلْماكما ، ( وسرِرْنا )(٧) ، وبنًا، ولم يَضْرِبْنا ، ولم يُكْرِمنا . وما أشبه ذلك .

فالإمالة في هذا جائزة أيضًا للكسرة ، وذلك أن الكسر في الصورة الأولى كأنه والإلالف ، إذ الفتحة بينهما من ضرورة الألف ، وفي الصورة الثانية كأنما بينها وبين الألف حرف واحد . قال سيبويه : « لأن الساكن ليس بحاجز قوى ، وإنما يرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعة واحدة كما رفعه في

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : التالي .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : ثالث .

<sup>(</sup>٣) الأصل ات : وإن .

<sup>(</sup>٤) ليس في س ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب : لأنه .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٧) ليس **في** س ،

الأول » - يعني في نحو: عماد - قال: « فلم يتفاوت (لهذا كما يتفاوت) (١) الحرفان حيث قلت: صَوِيق » - يعني في إبدال السين صادًا لأجل القاف، مع أن بينهما حرفين لأن أحدهما ساكن، وهو ضعيف، فكان كالعدم، فكذلك ههنا، فلو كان الحرفان معًا محركين لم تصعّ الإمالة على مقتضى كلام الناظم، حيث قيد الحرف الزّائد على المفتوح بكونه ساكنا، وذلك كقولك: لن (٢) يضربنا، ولن يُكْرِمِنَا وهذان عنبا (٣) زيد، وما أشبه ذلك، وهذا صحيح / ؛ لأن الكسرة قد حجز بينها وبين الألف حرفان فبعدت عن الألف، / ٦٥/ فلم تقو على إمالته، إذ ليس أحدهما ساكنا فيضعُفَ عن الحجز بينهما.

ثم قال: « وفصلُ الها كلا فَصلْ يُعَدُ » يعني أنّ الفصلَ بين الألف والكسرة المتقدِّمة إذا كان بالهاء سواءً أكانت أصليةً أم هاء ضمير ، فهو معدود في حكم العدم . فكأن الهاء ليست بموجودة . فعلى هذا إذا زادت الهاء على ما تقدَّم من صورتَى الفصل فالحكمُ باق على حاله لخفاء الهاء في نفسها ، وقد تقديم بيانُ ذلك . وبهذا الكلام وقع التنبيهُ على ما بقى من الصُّورِ الأربع ، فبقيت صورتان :

الأولى: أن تقع الهاء في الصورة الأولى زائدة على الصرف الواحد ، فتصير الألفُ رابعةً من الحرف الساكن ، نحو : يريد أن يَضْرِبَها ، ويريد أن يَنْزِعها ويَعْلِبَها (٤) ، وما أشبه ذلك . قال سيبويه : « لأن الهاء خفية ، والحرف

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) ت : لم يضربنا ،

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : عينا ، وهي غير واضحة في س ، ك ،

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : ويقلبها .

الذي قبل الحرف الذي يليه مكسورٌ ، فكأنه قال : يريد أن يَضْربا ، كما أنهم  $(إذا)^{(1)}$  قالوا :  $(رُدَّها ، كأنهم قالوا <math>)^{(\Upsilon)}$ : رُدًّا  $)^{(\Upsilon)}$  يعني في لغة الإتباع ، وقد تقدَّم هذا المعنى .

والثانية: أن تقع الهاءُ مع الحرفين بين الألف والكسرة، وإليها أشار الناظم بقوله: « فَدرْهُمَاكَ من يُملُه لَمْ يُصَدُ ». يعني أن هذا للثال وما كان نحوه مما فصل فيه ثلاثة أحرف أحدها الهاء، من أمال الألف فيه لم يُصدً عن سبيل الصواب في المسألة، ولم يُمنع عن استعمال ذلك في اللغة العربية. وكذلك تميل : عندها، ودرعها، وحملها، وعبنتها (٤)، ونحو ذلك، لأن درهماك بمنزلة: درْماك، وكذلك عندها بمنزلة عندا، وكذلك سائرها، قال سيبويه: «وقال هؤلاء: عندها، لأنه لو قال: عندا، أمال، فلما جاءت (الهاء) (٥) صارت بمنزلتها أو لم تَجيء بها » (٢) .

واعلم أنَّ الناظم أطلق حكم الإمالة في هذا الفصل ، فيقتضي جوازها ، كانت الألف لازمة أولا ، فاللازمة نحو ما تقدّم ، والعارضة نحو : رأيت علماً ، ورأيت ثرِّحًا (٧) فالألف هنا عارضة في الوقف ، ولكنهم أمالوا تشبيها بالف منا (٨) ، وسرنا ، وما أشبه ذلك ، فالإمالة جائزة إلا أنها في مثل هذا قليلة كما كانت قليلةً في « رأيتُ زيدًا » على ما تقدّم ، وبذلك شبه سيبويه هذه .

<sup>(</sup>١) عن الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت ، ك ،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٢٣ ـ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : وعينها .

<sup>(</sup>ه) سقط من س .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٧) كذا في س ، ك ، وفي الأصل ، ت : فرحا . والقِرْحُ : التابل ، وبزر ابصل . وانظر الكتاب ١٣١/٤ .

<sup>(</sup>٨) الأصل ، ت : قنا .

ثم في كلام الناظم نظرٌ من وجهين:

أحدهما: أنه لم يُقيِّد الفاصل بين الكسرة والألف بكونه متحركًا بغير الضمة ، بل أطلق القول فيه إطلاقًا ، وذلك يقتضى أن نحو: هو يضربها وينزعُها ، تجوز فيه الإمالة ، وهذا غير صحيح ؛ إذ الإمالة مع حجز الضمة لا تصح كما تقدم لنا في نحو جيبُها ويَدُها . وقد مُرَّ نصُّ سيبويه على هذا ، وليس في كلام الناظم هنا ما يحترز به من ذلك .

والوجه الثاني: أن الإمالة في مثل هذا ليست عند العرب على اطلاقها كما اقتضى / كلامهُ ، بل من العرب من يُميل حالة الوقف خاصة فإذا وصل فتح ، فيقول : بِنَا ، ومِنَّا ، ومِنْها ، ولن يضربِها ، بالإمالة ، فإذا قال : مِنَّا زيدٌ ، ولن يضربِها ، بالإمالة ، فإذا قال : مِنَّا زيدٌ ، ولن يضربِها زيدٌ ، لم يُملُ . وقد تقدم وجه ذلك وتعليلُ سيبويه فيه . فالموضع معترض من هذا الوجه .

ويقال: صَدَّه عن الأمر يصدُّه: إذا مَنَعه منه وصَرَفَه عنه، وأصدَّه يُصدُّه، رباعي ، ومنه قول ذي الرمة (١):

أناسٌ أصندُّوا الناسَ بالضرب عنهمُ صندودَ السَّواقي عن روس المَخَارِم

مِنْ كَسُرِ أَو يَا وَكَدَا تَكُفُّ رَا أَو بَعُدَ حَرُفٍ أَو بِحَرْفَين فُصِلُ أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الكَسْرِ كَالمِطْواعَ مَرْ وَحَرْفُ الاستعلاَ يَكُفُّ مُظْهراً إِنْ كَانَ ما يكُفُّ بَعْدُ مُتَّصلُ كَذَا إِذَا قُدِّمَ مالـم يَنْكُسِرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٧١ ، واللسان : صدد .

السواقي : الأنهار ، والمخارم : جمع مخرم ، و هو منقطع أنف الجبل ، يقول : هم صدوا الناس عنهم بالضرب، كما صدَّت الأنهار عن المخارم فلم ترتفع إليها .

لما ذكر الناظمُ لله تعالى لله أسباب الإمالة واستوفى المشهور منها ، وذكر شروط ما يحتاج إلى الاشتراط منها ، أخذ (الآن)  $^{(1)}$  في ذكر الموانع من الإمالة وإن وُجدِت أسبابُها ، لأنَّ علَّة الحكم لا تُؤثِّر في معلولها إلا مع اجتماع الشروط وفَقُد الموانع ، والمانع هنا على ما ذكر  $^{(7)}$  مانعان ،أحدهما: حروف الاستعلاء وما يجري مجراها ، وهو الراء . والثاني : انفصال سبب الإمالة عن الألف الممال ، بمعنى أنه منه في كلمة أخرى .

فأما حروف الاستعلاء فإن حرف الاستعلاء مضاد في الصوت للإمالة ، وذلك أنه كما يُطلب التناسب في الأصوات بالإمالة كذلك يُطلب التناسب بالتفخيم ، وحروف الاستعلاء إنما تخرج من مخارجها مستعلية إلى الحنك الأعلى على الضد من الياء والكسرة لطلبهما (٢) أسفل الفم ، فلما تناقضا اطرح مُوجب الإمالة (٤) .

فإن قيل : هما سببان مُوجِبان لحكمين متضادين ، فَلَمَ أُهمِلَ سببُ الإمالة ولم يُهَملُ سببُ الاستعلاء ؟

فالجواب: أن الانفتاح الذي هو وصف الألف في الأصل أنسب إلى الاستعلاء منه إلى الانسفال ، لأنه أقرب إليه ، والأصل أولى أنْ يُرجَعَ إليه .

وقول الناظم: « وحَرْفُ الاستِعْلا » أتى به مفردًا في اللفظ ومرادُه عموم حروفِ الاستعلاء، لأنه اسم جنس مضاف، فهو من صبِيغ العموم. وحروف

<sup>(</sup>۱) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : ذكر هنا .

<sup>(</sup>٣) في غير س : لطلبها ،

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤ / ١٢٨ ــ ١٢٩ ، والتكملة ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، وشرح الشافية للرضى ٣ / ١٤ ـ ٢٠ .

الاستعلاء سبعة وهي: الصَّادُ ، والضَّادُ ، والطَّاءُ ، ( والظاءُ ) ( الفينُ ، والقافُ ) (١) والفينُ ، والقافُ ، ويجمعها هجاء « ضُغط خُصُّ قَظُ » .

ويكُفُّ ، معناه : يمنع ، كَفَفْتُ الرجل عن الشيء أنْ يفعله ، أى : منعتُه عنه . ومُظْهَرًا : مفعول بيكف . و « من كسر اوْ يا » بيان للمظهر ، فمن لبيان الجنس كالتي في قوله تعالى ( فاجتنبوا الرِّجس من الأوثان »(٢) . والمُظهَر عبارة عن السبب الموجب للإمالة . يعني أن حروف الاستعلاء تكف ما كان من أسباب الإمالة ظاهرًا ملفوظاً به ، عن أن يُؤثّر في الألف إمالـة . وإنما قال « مُظهرًا » فقيد المُظهر من الأسباب ، لأن الإمالة المراد بها أمران ، أحدهما أمر لفظي ، وهو تناسب الصوت في / اللفظ ، وهذا لا يكون إلا مع الكسرة أو / ١٧ / اللياء الموجودتين في اللفظ ، فالكسر (٣) نحو عالم وعابد ، والياء نحو : السيّال والبيّاع . فهذا هو المراد بقوله : « مُظهّرًا من كسر اويا » ، فإذا جاء حرف من حروف الاستعلاء واردًا على الألف من قبل أو من بعد ، كف ذلك الكسر أو تلك حروف الاستعلاء واردًا على الألف من قبل أو من بعد ، كف ذلك الكسر أو تلك الياء عن تأثيرها في الألف ، فتقول : صاعد (٤)، وقاعد ، وطامع ، ( وظالم ، وخامل (٥) ، وغالب ، وضامن ، فلا تُمل أصلاً وإن وُجدت الكسرة بعد الألف .

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) الأصل : بالكسر ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : جاعد .

<sup>(</sup>ه) الأصل : وقاتل .

<sup>(</sup>٦) سقط من س

أشبه ذلك ، لا إمالة في هذا كلِّه . قال سيبويه : « ولا نعلَمُ أحدًا يميل هذه الألف إلا من لا يُؤخَذُ بلغتَه »(١) . وَوَجْهُ ذلك قد تقدَّم .

والثاني أمرٌ تقديريّ ، وهو الإمالة على شيء مقدّر هو كالياء أو الكسرة ، أو شبه الياء ، وما أشبه ذلك مما ليس فيه تناسب لفظي ، فهذا هو الذي أخرج الناظمُ عن حكم الكفّ بقوله : « مُظْهرًا من كسر أويا » ، وفُهم منه أنه باق على حكم الإمالة ، فتقول في الدلالة على الكسرة (٢): صاد ، وضاع ، وطأب ، وخاف ، فتميل . وكذلك تقول في الدلالة على الياء : عَصى ، ومَضَى ، وشظى(٤) ، وبَغَى ، وسَقَى ، وما أشبه ذلك على الياء : عَصى ، ومَضَى ، وشظى(٤) ، وبَغَى ، وسَقَى ، وما أشبه ذلك بالإمالة ، وعلى هذا كلام العرب ، نقله سيبويه(٥) ، وأنّ(٦) من يميل يَلْزِم هذه الإمالة على كلّ حال ، يعني كان حرف الاستعلاء ، أو لم يكن ، قال : ألا ترى أنهم يقولون : طأب ، وخاف ، ومُعطَى ، وسقى ، فلا تَمْنَعُهم هذه الحروف من

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) أي : فنقول في الدلالة على الكسرة المنوية وهي كسرة تعرض في بعض الأحوال ، نحو : صيدت ،
 وضيعت ، أو كسرة الواو المنقلبة ألفا في نحو (خاف) وأصلها (خُوف) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وسيأتي التمثيل للخاء بهذه المثل أيضا . وكان مثله في ت ثم عدات الخاء إلى الضّاد، وقد مضى التمثيل لها ، وفي س كلمة غير واضحة ، وفي ك : وضاف . وقد مضى التمثيل للظاء من الأجوف المكسور المين ، فلم يجد .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : وسطى ، بالسين ، وشطى السقاء شظى : إذا ملِّيء فارتفعت قوائمه ،

علَّى أنه يجوز أنَّ يُمَثُل بنحو: سطّا، فإنه يجوز فيه الإُمالة ، لأن الياء تخلف الواو في بعض التصاريف ، على نحو ما بين الناظم في قوله: « كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ » . ويقول سيبويه ١٣٢/٤ : « وكذلك [ أى : الإمالة على كل حال مع حروف الاستعلاء وغيرها ] باب غزا ، لأن الألف ههنا كأنها مبدلة من ياء ، ألا ترى أنهم يقولون : صغا ، وضغا » يريد بالإمالة .

<sup>(</sup>۵) الكتاب ٤ / ١٣١ ـ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) تميرف الشارح في نص الكتاب.

الإمالة . وَبَيَّن ذلك بأن المميل في هذا النوع إنما قصده أن ينحو نحو الياء في الأصل أو نحو الكسرة في قولك : خفْتُ ، فالمستعلى لا يَمْنَعُ من ذلك ؛ إذ لو ظهرت الياء أو الكسرة لم يكن في ذلك محذور ، فكذلك إذا نُحِي نحوها ، فالفرق بين الموضعين ظاهر .

وقد ذهب ابن بابشاذ (١) إلى أن حرف الاستعلاء يكف الإمالة للياء المقدرة نحو: قلى وطغى ونحو ذلك ، وما جاء من الإمالة في نحو: ( ما وَدّعك ربك وما قلى )(٢) فلمناسبة رء وس الآى (٣) لا لأجل الياء . وهذا كلُّه خلاف ما عليه (كلام)(٤) العربُ ومذاهبُ النحو يين فلا يلّتَفت إليه .

ثم أدخل الراء في حكم حروف الاستعلاء ، فقال : « وكذا تكف را » ، (يعني ) أن الراء تكف سبب الإمالة عن مقتضاه فيفتح لأجلها ما شأنه الإمالة ، لكن على حكم المستعلى من كف السبب الظاهر ، وهو المقتضى لإمالة المناسبة ، لأنه قال : « وكذا تكف را » ، يعني أنها تجرى مجرى المستعلى فيما تقدم ، والذي تقدم هو تأثيره في السبب الظاهر ، فكذلك الراء فتقول : راشد ، وراجل ، (وراحل ) (٥) ، فلا تميل . وكذلك تقول : حمار ، بدار ، وجهار ، وما أشبه ذلك ، فتفتح ولا تميل كما لا تميل : قاعد وظاعن ، ولا غلاظ ، وسباق (٢) .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ ، مصري ، أخذ عن والده وكان قاربًا شهيرا ، وأبي نصر الواسطى ، والحوفى ، والتبريزى . توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الضحى .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الياء .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من س .

<sup>(</sup>٦) س : سياق .

وسببُ منعها للإمالة أنها حرف مكرَّدُ كأن حرفان للتكرير الذي فيه ، فإذا (١) قلت : راشد ، أو(٢) راجل ، فكأنك / تكلّمت براء ين مفتوحتين . وكذلك إذا ./ ٦٨ / قلت: حمارٌ أو بدارٌ ، فكأنك قد تكلّمت براء ين مضمومتين ، فلما كانت كذلك قويت على نَصْبُ الألفات ، ومنَعتِ الإمالة ، وتنزلت منزلة الحرف المستعلي إذا كانت مفسورة كفت كانت مفتوحة أو مضمومة ، كما أنها لتكريرها إذا كانت مكسورة كفت المستعلي عن منع الإمالة فأميلت الألف ، نحو : قارب ، وضاربٌ ، وغارمٌ ، وطارد ، وصارف (٢) . وما أشبه ذلك ، لأن المكسورة في تقدير كسرتين فقري

وأما إذا كان سببُ الإمالة غير ظاهر فمقتضى كلامه أنَّ حكم الراء حكم المستعلى أيضا فلا تمنع الإمالة ، فتقول راشَ ، واربَ ، وسارَ ، وكذلك : سرى، وجَرَى ، وذكرى ، وحسررَى (٤) وما أشبه ذلك ، فتجرى في الإمالة مجراها لو لم تكن راءً ، ولا حرفُ استعلاء . وذلك صحيح أيضًا لما تقءًم ذكره .

وحَذف مفعول « تكفّ » الثاني للعلم به ، وهو : المظهر من الكسر أو الياء، وهذا الحكم المذكور جُملي ، وأما التفصيل فهو قوله : « إن كان ما يكفُ بعد مُتَّصلُ » يعني أن حكم الكف ثابت لهذه الحروف إذا تأخرت عن الألف أو<sup>(٥)</sup> إذا تقدّمت ، فالحكم فيها واحد لكن ليس كل مُستَعلم متأخّر عن الألف يكف إمالتها ، ولا كلّ متقدّم عليها ، بل لا بُدَّ من تحديد ذلك وتقييده . فأما المتأخّر من حروف الاستعلاء فإنه يكف إذا وقع في ثلاثة مواضع : .

<sup>(</sup>١) الأصل : كما قلت .

<sup>(</sup>٢) س ، ك : وراحل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وصارب ، ت : وضارب .

<sup>(</sup>٤) الأصل: وحبرى.

<sup>(</sup>٥) الأصل : وإذا .

أحدها: أن يلي الألفَ متصلاً بها ، وذلك قوله: « إن كان ما يكف بعد متصل » أى: إن كان الكافّ بعد الألف متصلاً بها ، فقوله: « بعد » ، يعمّ المتصل بها والمنفصل عنها .

وقوله: متصلا<sup>(۱)</sup> ، بيان لتلك البعدية ، ومثال المتصل : عاصم ، وعاضد ، وعاطس ، وعاظل ، وداغل ، وناقد ، وناخل . وما أشبه ذلك .

والثاني: أن ( لا ) (٢) يلي الألف ، ولكن يفصل بينهما حرف واحد ، وذلك قوله : « أو بعد حَرْفٍ » والتقدير : أو كائنا بعد حرف ، وهو عطف على « متصل » ، لأنّه منصوب ، وإنما وَقَف عليه على لغة (٢) :

## جَعَل القَيْنُ على الدُّفِّ إِبَرْ

ويعني أن الكف ثابت أيضًا إذا وقع الحرف الكافُّ بعد حرف مُتَّصل بالألف ، ومثاله : ناكِصُ ، وناهِضٌ ، وشاحطٌ ، وواعظٌ ، ونابِغٌ ، ونافِقٌ ، ونافِخٌ ، ونحو ذلك ، قال سيبويه : « لم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا كما لم يُمنَع السينُ من الصاد في سبَقْتُ (٤) ونحوه »(٥) .

والثالث: أن يفصل بينهما حرفان ، وذلك قوله: « أَوْ بِحرفين فُصلِ » وفُصلِ : « أَوْ بِحرفين فُصلِ » وفُصلِ : جملة في تقدير المفرد معطوفة على « متصل » ، والتقدير : إن كان متصلاً ، أو كائناً بعد حرف ، أو مفصولاً بحرفين . ومثال المفصول بحرفين

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ونص الألفية « مُتَّصلِلُ » وهو خبر كان ، ولكنه وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ، وسيذكر المؤلف ذلك ، فذكره هنا منصوباً باعتبار محله الإعرابي .

<sup>(</sup>٢) سقط من س

<sup>(</sup>٣) تقدم البيت ، انظر : ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : مسَبِّقْتُ .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٢٩ .

نحو: دعاميص<sup>(۱)</sup>، ومناهيض، ومناشيط، ومواعيظ<sup>(۲)</sup>، ومباليغ، ومعاليق، ومنافيخ، ونحو ذلك، وإنما لم يمنع الحرفان الكفّ كما لم يمنعا السين (من)<sup>(۳)</sup> أن تُقْلَب<sup>(٤)</sup> صادا في صويق، لأجل القاف، وبينهما حرفان/، إلا / ٦٩/ أنهم حكموا لهما بحكم الحرف الواحد في قولهم: صبقت (كما جعلوا ما فُصلِ بحرف كما لم يُفْصلُ بشيء في قولهم: صنقت)<sup>(٥)</sup>، والإمالة شبيهة بهذا.

فهذه المواضع لا يُميل فيها إلا من لا يؤخذ بلغته ، إلا في الأخير ، فإنه قد أمال فيه قوم وإن كانوا قليلين ، فقد حكى سيبويه عن قوم أنهم قالوا : المناشيط ، فأمالوا ، قال : « وهي قليلة »(١) وعلل بتراخي حرف الاستعلاء عن الألف وبُعدها عنها ، واكن اللغة الشهيرة الفتح كما ذكر الناظم .

هذا غاية ما ذكر في الفصل ، وهو يقتضى نظرين :

أحدهما: أن الفصل إذا وقع بما هو أكثر من ذلك لم يكف . وليس كذلك ، بل قد جاء الكف ( شهيرًا ) $^{(V)}$  من كلام العرب مع الفصل بثلاثة أحرف ، وذلك أنهم حكوا ذلك في حرف الاستعلاء المنفصل نحو : مررت بمال مَلَق  $^{(\Lambda)}$  ، ومررت بمال يَبْقَلُ  $^{(\Lambda)}$  ، وأراد أن يضربها سَمْلَق ، وأن يضربها بسوط ، فإذا كان كذلك بمال يَبْقَلُ  $^{(\Lambda)}$  ، وأراد أن يضربها سَمْلَق ، وأن يضربها بسوط ، فإذا كان كذلك

<sup>(</sup>١) الدعاميص : جمع دُعُموص ، وهو نُويبة صغيرة تكون في مستنقع ا لماء .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : ومواعيص .

<sup>(</sup>٣) ليس في س .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : تنقلب .

<sup>(</sup>ه) سقط من ك .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) عن س ،ك .

<sup>(</sup>A) هذه أمثلة الكتاب ١٣٢/٤ . يقال : مَلِقَ ـ بالكسر ـ يملق مَلَقاً ، ورجلٌ مَلِقٌ : يعطى بلسانه ما ليس في قلبه .

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ ، وفي الكتاب : يَنْقَل .

فالفصلُ بثلاثة أحرف لو وُجِد بكلمة واحدة أولى وأحرى . وعلى أن التسهيل لم يتعد هذا المذهب ، فلم يَزِد فيه في الفصل على حرفين ( ( ' - خاصة ، وعلى هذا النظر يكون قوله بَعد : « والكف قد يُوجِبه مَا يَنْفَصلِ » مقيدا بعدم الزيادة في الفصل على حرفين ) ( ) فيلا يدخل له ( ) : مررت بمال ملق وبابه ، فيكون الفصل على حرفين ) ( ) فيلا يدخل له ( ) : مررت بمال ملق وبابه ، فيكون مقتضيا أنه لا يكف أصلا ، وهو غيرصحيح ، ولم يمنعه النحويون ، بل أجازوه لكن المستعلى إذا كان مع الألف في كلمة واحدة أقوى منه إذا كان في كلمة أخرى على ( ) الجملة ، سواء أكان (بينهما) ( ) فاصل أم لم يكن ، فهذا مقدار ما بين المتصل والمنفصل من التفاوت ، وهو لا يُوجِبُ (مَنع) ( ) الكف فهذا من الناظم فيه ما ترى ، اللهم إلا أن يكون الفصل بثلاثة أحرف نادرًا عنده لم يبلغ في الكثرة مبلغ الاعتبار مطلقًا ، فالله أعلم .

النظر الثاني : اقتضاؤه أنَّ الراء داخلةُ في هذا التقييد إِذْ قال : « وكذا تكفُّ را » ثمَّ عَطَف على الجيمع بقوله : « إِنْ كان ما يكفُّ بعد مُتَّصِلُ » ـ إلى آخره ، (فعم بصيغة « ما » جميع ما تقدَّم أنه يَكُفّ ، ومنها الراءُ ) (1) ، فكما كانت حروف الاستعلاء تكفّ في ثلاثة المواضع (1) ، فكذلك يُعطى في الراء أنها تكفّ كذلك ، وكذلك في تقدَّم (1) المستعلى على الألف أيضًا حيث قال : « كذا إذا قُدِّم » ، لا بُدَّ أن تدخل الراءُ في الجملة ، وهذا غير صحيح ولا مستقيم ؛

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل : قد ،

<sup>(</sup>٣) س : وعلى .

<sup>(</sup>٤) عن س ، ك .

<sup>(</sup>ه) الأصل : مواضع .

ه) الأصل : مواصنع ،

<sup>(</sup>٦) الأصل: في ما تقدّم.

لأن الاشتراط الذي في المستعلى ليس في الراء ، ولا الذي في الراء يكون في المستعلى ، فالحرف المستعلى يكُفُّ إذا تأخَّر مطلقا، انكسر انفتح أو انضمَّ ، والراء لا تكفُّ إلا مضمومة أو مفتوحةً . وأيضا المستعلى يكف متصلا بالألف ومنف صلا بحرف أو حرفين على طريقة الناظم ، والراء لا تكف في اللغة الفصيحة إلا متصلةً ، فالكافرُ في موضع الرفع ، والكافرون ، وهذه المنابرُ(١) ، ممالةً عند الأفصيح من أهل الإمالة ، قالوا : لبعد الراء من الألف ، وكذلك إذا تقدم المستعلى فإنه يكف متصلاً بالألف ومنفصلاً عنها كما سيذكر ، والراءُ لا تكفُّ إلا متصلة بالألف ، فنحق : رواعدُ ، روافدُ / لا تكفُّ فيه الراءُ أصلاً ؛ إذ / ٧٠ / ليست قوةُ الراء قوة المستعلى ، لأنه غير مستعل ، وأيضًا فإن قال : « وكذا تكفّ را » . فأطلق القول بأنّ كفُّها على نحو كفِّ المستعلى ، فيقتضى أنهما في الكف سواءً. وليس كذلك ، بل قد تتقدُّم (٢) الراء على الألف فلا تُؤتُّر عند طائفة من العرب ، واو وصلح المستعلى (في)(٢) موضعها لأثَّر ، وذلك أنَّ من العرب من يُميل ، نحو قواك : رأيت عفرا(٤) ، وأراد أن يَعْقرها ، وأن يَعْقرا ، ورأيت عُسرًا، وإن كانت الراء مفتوحة ، فلم يعتبروها للكسرة التي قبلها ، كما أنهم يميلون للياء أيضًا ، فيقولون : رأيت عيرا وديرا ، وسرت سيرا(٥) . وما أشبه

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٣٧ ـ ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) س ، ك : تقدم .

<sup>(</sup>٣) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٤) رجلٌ عِفْر \_ بكسر فسكون \_ : خبيث منكر .

<sup>(</sup>ه) الأصل : يسرا

ذلك (١) . وكذلك قالوا : النّغران (٢) وعمران . وقالوا : هذا فراش وجراب (٢) ، وخيلٌ عرابٌ فأمالوا هذا النوع للكسرة ولم يعتبروا الراء ، مع أن المستعلي لو وقع ذلك الموقع لم يُميلوا ، نحو : برْقَان (٤) ، وحمقان (٥) ، وعلْقًا ، وضيْقاً . فلا يُميلون إلا ما ندر من نحو علْقا تشبيها بحبلي . وأما مع الراء فعللوا الإمالة بضعف الراء وأنها ليست كحروف الاستعلاء ، فلم يكن لها قُوَّة أنْ تساويها في حكم الكف . وهذا وإن كان الفتح في الجميع هو الأشهر ، فالقصد بيان أن الراء ليست في رُثْبَة المستعلى كما يظهر من هذا النظم .

ثم إن الناظم أطلق القول في كف المستعلى للإمالة ، فلم يُقيده (١) بفتح ولا ضم ، بل جعله كافًا على الإطلاق إذا كان بعد ياء ، كان مضمومًا أو مفتوحا أو مكسوراً أو ساكنًا ، ( ما عدا الراء فإنه قيدها بعد بأنها لا تمنع مكسورة ، بخلاف القبلي فإنه قيده بأن لا يكون مكسورا ولا ساكنا )(٧) بعد مكسور . والإطلاق صحيح ؛ فإن حرف الاستعلاء البعدي أقوى منه إذا كان قبلياً ، كما أن الموجب للإمالة القبلي أقوى منه إذا كان بعديا ، وسبب ذلك أن التصعد بعد التصعد التصد التص

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤ / ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) النَّفران جمع النُّفَر ، وهو ضَرَّب من الصَّمَّر حُمَّرُ المناقير وأصول الأحناك ، وهو البلبل عند أهل المدينة .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٢ ، وانظر ٤ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البرقان : جمع بركق - بفتحتين - وهو الحمل ، فارسيّ مُعّرّب. ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٤١ . وفي اللسان عن ابن سيده : « وحكى سيبويه حمقان [ بالضم ، وصواب الضبط الكسر ] ، قال : فلا أدرى أهى صيغةً بناها أم لفظة عربية » .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : يقيّد .

<sup>(</sup>٧) سقط من س

أسهل من العكس ، فلو أمالوا مع حرف الاستعلاء البعديّ لكانوا قد وضعُوا ألسنتهم موضع التسفُّل ثم أصعدوها ، وذلك صعبُّ ، بخلاف ما إذا أصعدوها تْم مالوا إلى الانسفال فإنَّ هذا خفيفٌ ؛ ألاتراهم قالوا : صنبَقت ، وصنُّقُّت ، وصنوبيق ، لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تَسنَقُّل عند النطق بالسين ثم يُصبَعِّدون ألسنتهم ، أبدلو من ذلك السين الصاد ليكون اللسان يعمل عمالاً واحدًا ، ويقع موقعاً واحدًا ، وقالوا : قسوت ، وقست ، وما أشبه ذلك ، فلم يحوّلوا السين عن حالها ، لأنهم لما عَلَتْ ألسنتهم بالقاف انحدروا، فكان أخفُّ ، فتركوا السين على ما كانت عليه . ومسألتنا كذلك ، فحرف الاستعلاء إذا كان بعد الألف فموجب الكف قويٌّ ، فلم تكن الكسرةُ لتمنَّعُه عن ذلك ، بخلاف ما إذا كان قبل الألف فإنه هنالك ضعيفٌ فتمنَّعُه الكسرة عن الكفِّ . وأما المتقدَّم من حروف الاستعلاء على الألف فقال الناظم في ذلك: « كذا إذا قُدِّم » . والضمير في « قُدِّم » عائد على المستعلى / ، يعنى أنه إذا قدّم على الألف / ٧١ / فالحكم أنه يكفُّ سبِّبُ الإمالة عن التأثير في الألف ، وذلك نحو قولك : صاعِد ، وضامِن ، وطامع ، وظالم ، وغائب ، وقاعد ، وخامد . وما أشبه ذلك ، فلا تُميلُ هذا كلُّه لأجل الموانع المتقدّمة على الألف ؛ لأنها حروف مستعلية إلى الحنكِ الأعلى ، والألف إذا خرجت من موضعها استعْلَتْ أيضًا فغلب عليها المستعلى ، كما غلبت الكسرة على الألف فأخرجتها عن أصلها من الانفتاح إلى انسفال الإمالة ؛ قال سيبويه : « ولا نعلَمُ أحدًا يُمِيلُ هذه الألف إِلَّا مَن لا يُؤخَذُ بلُغته »(١) وظاهر هذا الكلام من الناظم أن كفَّ حرف الاستعلاء المتقدِّم على

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٢٩ .

حد مَنْعـه متأخْرًا ، فَيكُفُّ(١) إذا كان متصلاً بالألف لم يُفْصلُ بينهما بحرف ، ( ويكفُّ إذا فصل بينهما بحرف ) (٢) ، واحد أو بحرفين ، كما ذكر في المتأخِّر ، هذا الذي يعطي قوله : « كذا إذا قُدِّم » ، وهو مما يُنْظَر في صحته . فأما إذا تصل المستعلى بالألف فكفُّه ظاهر كما تقدَّم تمثيله ، وأما إذا فصل بينهما حرف فالكف أيضًا ، لكن قالوا : إنه ليس في قُرُة الأول ، كذا (قال) (٢) بعض المتأخرين ولكنه صحيح ، نحو : صوامع ، وضوامن ، وطوالع ، وظوالم ، وغوال (٤) ، وقوائم ، وخوالف . وما أشبه ذلك ، ومن باب أولي أن يمنع إذا كان الفاصل هاء ، نحو : يريد أن يضبطَها ، وأن يُغلقها، وأن يعرضها ، وأن يُغلِظَها ، وأن يُخلصمها (٥) . ونحو ذلك وأما إذا فصل بينهما حرفان فلا أثر المستعلي على ظاهر كلامهم إذ لم يزيدوا (١) على الفصل بحرف واحد ، مع أن الفصل به ليس بتلك القوة في الكف . فإذا قلت : قُتلاً ، أمَلت لبُعد المستعلى عن الألف ، ومن باب أولى أن لا يمنع في نحو : قُتلنا ، وطَمعنا . وما أشبه ذلك .

فالحاصلُ أنَّ إطلاق الناظم في تشبيه حرف الاستعلاء المتقدَّم بالمتأخر . في الحكم (٧) مشكل ، إذ ليس مثله كما رأيت إلا في بعض الصنُّور دون بعض وسببُ ذلك (ما)(٨) تقدَّم من أنَّ مُوجِبَ الكفِّ إذا كان متأخرًا أقوى منه إذا كان

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : فكيف .

<sup>(</sup>Y) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٤) *س* : وغوالم ،

<sup>(</sup>٥) س : يخلطها .

<sup>(</sup>٦) الأصل: يربوا ، ت: يريبوا ،

<sup>(</sup>٧) س : بالحكم .

<sup>(</sup>٨) سقط من س

متقدّمًا . ولذلك يكفّ مع التأخير وإن كان مكسورًا بخلافه متقدّمًا فإنه لا يكف إلا مفتوحًا كما ذكر . فإذاً كلام الناظم مُعْتَرض ،

ثم أخذ في القيد المعتبر في كُفِّ المستعلى إذا كان متقدِّمًا على الألف فقال : « ما لم ينكسر ، أو يَسنكُن اثْرَ الكَسر » . يعني أنَّ حرف الاستعلاء إنما يكفُّ متقدّمًا إذا لم يكن مكسورًا ولا كان أيضًا ساكنًا بعد مكسور ، فإن كان مكسورًا أو ساكنًا بعد مكسور فلا يَمْنَعُ الإمالة فأما المكسور فنحو: قفافٍ ، وطنابٍ ، وخباثٍ ، وغلابٍ ، وصبعابٍ ، وضبعافٍ ، وظلالٍ . وما أشبه ذلك ، فمثل هذا لا يكفَّ الإمالة ، بل يجوز أن تُميلَ الألف هنا عند جميع من يُميل ، خلافاً لما وقع للجُزُوليّ هنا من أنّ حكمَه حكمُ الساكن بعد الكسرة ، يكفُّ الإمالة عند بعض العبرب . قبال الشلوبين : لا أعلمُ / هذا عن أحد من العبرب ، ولا من / ٧٧ / النحويين ، فالصواب إسقاطه من (١) هذا الموضع . وأما الساكنُ بعد الكسر فنحو: مصنباح، ومطعان، ومقلات (٢)، ومظعان، ومخلاف، وما أشبه ذلك فلا تمتنع الإمالة ، في هذا أيضًا . ولا يتصور هذان الوجهان إلا مع الفصل ، لأن المستعلى المتصل بالألف لازمُّ له الفتح ، وإنما لم تمتنع الإمالةُ هنا لأنَّ الحرف المستعلى إذا تقدُّم على الألف ضعيف من حيث كانت الإمالة معه انحدارًا بعد إصْعاد ، وذلك سبهلٌ ، وقد لزم ذلك أيضنًا في الكسرة حين قلت : قنفافٌ ، وصِعابٌ، لأنها في التقدير بعد الحرف ، فمناسبة (٢) صوت الألف للكسرة أولى، بخلاف ما إذا كان مفتوحًا فإن الفتح يقوّى المستعلى من حيثُ كان

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : عن .

<sup>(</sup>٢) س : ومقلاب .

<sup>(</sup>٣) س : لمناسبة .

الفتح (۱) وحده يمنع الإمالة ، ألا ترى تركهم الإمالة نحو: هذا عذاب وتابل ، ونحو ذلك ، فإذا كانت الفتحة وحدها تمنع الإمالة فأولى إذا اجتمعا معًا أن يمنعاها . هذا في (الوجه)(٢) الأول ، وأما الثاني فلأن الكسرة المتقدّمة على حرف الاستعلاء لما كانت بعد الحرف المكسود في التقدير عُدَّت كانها على حرف الاستعلاء ، فكأنه صباح ، وطعان ، وقلات ، وظعان ، وخلاف ، فصار في حكم قفاف ، وضعاف .

واعلم أن هذا الفصل كلّه لاحظً فيه الراء وإن كان الناظم قد ضمّها في كلامه مع الحروف المستعلية ، وإنما هو مختصُّ بحروف الاستعلاء وحدها . وقد تقدّم الاعتراض عليه في مساقه الراء ، إلا أنه يبقى (هنا)<sup>(۲)</sup> على الناظم سؤلان، وهما<sup>(3)</sup> أن يقال : ما الذي أحرز بقوله : « اثر الكسر » ؟ ولو قال : ما لم ينكسر أو يسكن ، لكان يظهر أنه يكفيه ، ولم (٥) اقتصر في نحو مصباح على ذكرعدم الكفّ وللعرب فيه وجهان ، أحدهما ما قال ، والاخر كُفّ الإمالة ، لأن حرف الاستعلاء وإن كان ساكنًا قد فتح ما بعده فصار بمنزلة ما لو كان متحركًا بعده (٦) الألف الممالة ، ولو كان كذلك الكفّ ، فكذلك هذا ، قال سيبويه: « وبعضُ ، من يقول : قفاف ويُميل ألف مفعال ، وليس فيها شيءٌ من هذه الحروف ، ينصب الألف في مصباح ونحوه » ، قال : « لأن حرف الاستعلاء جاء ساكناً غير مكسور وبعده الفتحة صار

<sup>(</sup>١) الأصل : معه ،

ر ۲) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٣) عن س .

<sup>(</sup>٤) س : وهو ،

<sup>(</sup>٥) س : ولو .

<sup>(</sup>٦) س : بعد ،

بمنزلة (1) لو كان متحركًا بعده الألف وصار بمنزلة القاف في قوائم » . قال : « وكلاهما عربي له مذهب (1) يعني من أمال في مصباح ومن لم يُملُ ، فكان حقُّه أن ينسب عَدَم الكفِّ في الساكن بعد المكسور إلى بعض العرب ، ولا يطلقُ العبارة إطلاقًا .

والجواب عن الأول : أنه قد تقدّم وجه ذلك ، لأنّ الكسرة إذا تقدّمت المستعلى فكأنها عليه ، لأنّ الحركة بعد الحرف ، فكأنك قُلْت : صباح ، قفاف، وذلك لا يمنع الإمالة لضعف (٢) المستعلى بالكسر ، بخلاف ما إذا فُرض ما قبله مفتوحاً فإنه على ذلك التقدير في حكم أن لو قلت : صباح ، وقذال ، وذلك مانعً من الإمالة ، كما تقدّم ذكره .

والجواب عن الثاني: أن الكفّ . فيه إنما هو عند الأقل من العرب / ، / ٧٧ / والمُكثر منهم على عدم الكف قال ابن الضائع: والإمالة أرجح لأن الحركة في التقدير بعد الحرف ، ولذلك بدأ سيبويه (٤) بالإمالة ، بل يظهر أن (٥) السماع في ذلك وافق القياس ، وهو الظاهر من كلامه .

وقوله: « كالمِطْواع مِرْ » ، مثال من المستعلى الساكن بعد المكسود ، والمطواع : المطيعُ ، ومِفْعالٌ مبالغةُ فيه ، وهو المنقاد ، ويقال: طاع لك فلان يطوعُ : إذا انقاد ، ومِرْ : من قولهم : مَارَ أهله يَميرُهُمْ مَيْرًا ، والمِيْرةُ الطعامُ

<sup>(</sup>١) الكتاب : بمنزلته .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : لضعفها .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٣٠ \_ ١٣١ .

<sup>(</sup>ه) س : في .

يمتاره الإنسان ، فالمعنى : امتر المطواع وأته بمِنُونَة (١) ، وقد يكون « مر » من قولك : مار غيره : إذا أعطاه مطلقاً ، كأنه يقول : أعط المطواع ، وهذا المعنى أظهر وأنسب .

\* \* \* \* وَكَفُّ مُسْتَعْلٍ وَرَّا يِنكَفُّ بِكَسْرِ رَّا كَفَارِمًا لا أَجْفُو

قوله : « وَرَا » محلّه الجرّ عطفًا (٢) على « مستعل » . وضمير « ينكف » عائدً على كُف ، و « بكسر » متعلّق بينكف ، وأراد : ورا و ممدودًا ، لكنه قصر ضرورة ، كما قال بعضهم : شربت ما (3) ، يا هذا ، وكلّ ما جاء من (4) النحو في كلام الناظم بغير إضافة ولا ألف ولام ، فإنه منّون لا بدّ من هذا ، كما قال العربي : شربت مًا ، وكثيرٌ من الناس ينطق (1) به في الوصل بغير تنوين ، وهو خطأ .

وقد تقدَّم أن حرف الاستعلاء والراء يكفّان سبب الإمالة ، عن إعماله ، فيريد ههنا أنَّ كُفَّ حَرْفِ الاستعلاء لإمالة الممال ، وكفَّ الراء أيضا ، ينكفُّ عن منْع الإمالة ، بوقوع الكسر في الراء . وإذا انكفّ ذلك الكفُّ لَزِمَ الرجوعُ إلى الأصل من إعمال سبب الإمالة ، فتقول : غارم ، فتُميل ألفه ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : بمانة، ولعلها : بماثنة ، والمشونة : القبوت ، المائنة : اسم ما يموِّن أى : يتكلف من المثونة .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : عطف .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت ، س : « راء » ، نون واو ،

<sup>(</sup>٤) المنصف ١٥١/٢ ، وفي اللسان عن ابن سيده : « وحكى بعضهم : استقني مًا ، مقصور ، على أن سيبويه قد نفى أن يكون اسم على حرفين أحدهما التنوين » .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : يظنونه .

مَثّل به. وإنما أَمَلْت (١) وقد اكتنف الألف مانعان من الإمالة ، وهما الغين والراء، لأنَّ الراء انكسرت فصارت بذلك على عكس ما كانت عليه مضمومة أو مفتوحة، فالكسرة (في الراء)(٢) هي المانع من الكفّ على الحقيقة ، وذلك لأنّ الراء كما تقدم من وصفها (٣) التكرار فكأنَّ الصرف منها في تقدير حرفيْن ، وكأنَّ الكسرة في تقدير كسرتيْن ، فإذا كان كذلك فتكون إحدى الكسرتين في مقابلة المستّعلى ، والأخرى موجبة للإمالة .

ثم قوله : « بِكَسْرِ » يعطى بمفهومه (٤) أنّ الراء غير المكسورة (٥) هي التي تكفّ الإمالة ، وهي التي تقدم ذكرها في قوله : « وكذا تكفّ را » ، وهي المفتوحة أو المضمومة نحو : بدار ، وجهار ، وحمار ، وبدارا ، وجهارا ، وحمارا ، ونحو ذلك ، فكذلك : راجل وراحل وراشد ، لأن الراء هنا تجرى مجرى المستعلى لتفخيمها . وقد تقدم ذكر ذلك .

واعلم أنَّ الراءَ المذكورة في قوله : « بِكَسُرِ رَّا » ، أتى بها منكرة ، فيحتمل المساقُ فيها وجهين :

أحدهما : أن تكون هي الأولى ، كما لو قال : وراً ينكف بكسرها ، أى : بكسر تلك الراء . والوجه على هذا أن يأتي بها (١) معرفة لا نكرة ؛ إذ التنكير يُوهم المباينة، كما قالوا في قوله تعالى: (إن مع العُسر يُسرا)(٧)، بعد قوله :

<sup>(</sup>١) س : أميلت .

<sup>(</sup>٢) عن ك .

<sup>.</sup> (٣) الأصل ، ت : وضعها .

<sup>(</sup>٤) س : مقهومه .

<sup>(</sup>٥) الأصل ، ت : الكسرة .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : به .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦ من سورة الشرح .

( فإنَّ مع العُسْرِ يُسرا ) (١) . وأما التعريفُ فهو المُفهمُ للاتِّحاد ، كقوله تعالى : ( فَعَصَى فرْعونُ الرَّسُولَ ) (٢) . ولكن الناظم أتى به منكرًا لضرورة الوزن ؛ إذ لو قال : بِكَسْرِ (٣) / الرًّا ، لَم يَتَسَنَّ (٤) الوزن ، ولو عَوَّض منها الضمير فقال : بكسرها ـ أى : بكسر الراء ـ لأوهم أن يعود الضمير على المستعلى والراء معًا، وليس الحكم كذلك ، لأن المستعلى يكفُّ وإن كان مكسورًا إذا تَأخُّر عن الألف كما تقدَّم .

والوجه الثاني : أن يريد راءً ، أيَّ راءٍ كانَتْ ، على ظاهرِ لفظهِ ، ويشتمل كلامُه إِذْ ذاك على ثلاثِ مسائلَ :

إحداها: ما كان من نحو: البدارُ والجهارُ والحمارُ ، وراشد وراحل ورافد ، وما أشبه ذلك مما إذا انفتحت راؤه أو (٥) انضمَّت مَنَعت الإمالة وإن حضر سببُها وهو الكسر ، فكأنه يقول: هذه الراءُ الكافّة هنا إذا انكسرت انكفَّ منها ذلك الكفُّ فصارت الإمالةُ إلى حالها ، فتُميلُ نحو: عجبتُ من البدارِ والجهارِ والحمارِ ، وإن لم تكسر بَقيَتْ على حالها من الكف كراشد وراحل ونحوه .

والثانية: ما كان من نحو: غارم وقارب وضارب وصارف وخارج طارد. وهذا النوع الذي أشار إليه بالمثال، مما كانت الراء فيه تكف غيرها من حروف

<sup>(</sup>١) الآية ه من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦ من سورة المزمل ، وهي بعد قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: تكف الرا.

<sup>(</sup>٤) الأصل: يتفق . ت: يتسق .

<sup>(</sup>ه) الأميل ، ت : وانضيعت .

الاستعلاء ، فهذا مستعل كفَّتُه كسرة الراء عن كفّ (١) الإمالة ، فأميل ما كان يُمال .

والثالثة: ما كان<sup>(۲)</sup> من نَحْو: قَرارِكِ ومُرارِكِ<sup>(۲)</sup> نحوهما ، مما<sup>(٤)</sup> تكف الراء فيه مثلها ، فالإمالة<sup>(٥)</sup> هنا جائزة ، وإن تقدّمت الراء مفتوحة ، لأن الراء المكسورة قويت عليها فمنعتها أن تكفّ الإمالة ، كما منعت المستعلى أيضا أن تكفّ .

فهذه أوجه ثلاثة داخلة تحت عبارته على تقديره تنكير « راء » في القصد، وهي كلُّها صحيحة ، فالوجه الثاني في كلامه أولى من الوجه الأوُّل .

ثم في تمثيله التنبية على شرطين مُعْتَبرين في كفِّ الرَّاء للمستعلى:

أحدهما: أن لا يَقَع بعد الراء الحرف المستعلى ، أعنى بعد الراء المستعلى ، أعنى بعد الراء المسورة ، فإنه إن (٦) وقع بعدها لم يكن للراء تأثير سواء أكانت الراء متقدمة على الألف أم متأخرة عنه ، فإذا قلت : من رقاب ورغاب ونحو ذلك ، لم تُمل ، كما لا تميل حمقان (٧) ، لأن المستعلى هو الغالب على الألف . وكذلك إذا قلت : مفاريق رأسه ، وفارق ، وفارغ ، وفارض ومعاريض وفارط ، وما أشبه ذلك لم تُمل الألف وإن وجدت الراء مكسورة ، بل حكم الراء هنا حكم غيرها من

<sup>(</sup>١) الأصل : كسرة .

<sup>(</sup>٢) الأصل : قال .

<sup>(</sup>٣) س : ومدارك ، والمرّار ــ بضم الميم ــ : شر مُرٌّ ، الواحدة : مُرارة ،

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : لا تكف .

<sup>(</sup>٥) الأصل: بالإمالة.

<sup>(</sup>٦) الأصل : وَإِن .

<sup>(</sup>٧) انظر ص:

الحروف الواقعة بين الألف والمستعلى ، نحو: ناعق ومناشيط. وعلَّل ذلك السيرافيُّ بأن حرف الاستعلاء بعد الألف أشدَّ منعا منه قبلها ، فمن أجل ذلك أجازوا الإمالة فيما كان قبل الألف فيه حرف مستعل وبعده راءً مكسورة نحو: قارب وغارب ، ولم يجيزوا ذلك في فارق وناعق ، لأن التصعد بعد التسفُّل أصعب على اللسان من العكس (١).

والشرط الثاني: أن تكون الراءُ متصلةً بالألف كغارم وضارب ، فلو كانت منفصلةً عن الألف بحرفين لم تكفً أصلا نحو : مطامير ومقادير ، لبعد الراء عن الألف ، وأولى ألا تكف إذا فصل بينهما أكثر من حرفين ، وأما الفصل بالحرف الواحد فمفهوم المثال وما أعطاه من التقييد أنه لا يكف نحو : مررت بمقابر / فلان ، فيفتح الألف في هذا النحو . وهذا المقتضى منقول عن العرب ، / ٥٠ / ومقول به عند النحويين ، قال سيبويه : « اعلم أنَّ الذين يقولون : هذا قارب يعني فيُميلون \_ يقولون - مررت بقادر ، ينصبون الألف »(٢) وعلَّلُ ذلك بالبُعد من الألف ، فكف المستعلى الإمالة لأجل ذلك . لكنَّ هذا الوجه هو أحد الوجهين عند العرب ؛ إذ حكى سيبويه عن قَوْم تُرْتَضى عربيّتهم : ( مررت )(٢) بقادر ، بالإمالة ، على اعتبار كسرة الراء وعدم اعتبار المستعلى ؛ إذ كفّته الراء وإن بالإمالة ، على اعتبار كسرة الراء وعدم اعتبار المستعلى ؛ إذ كفّته الراء وإن كانت بعد الألف بحرف ، ووجّه ذلك بأن هؤلاء يقولون : قارب بالإمالة كما يميلون : جارم ، فيسوون بين المستعلى وغيره في عدم الاعتبار ، فأرادوا أيضاً أن يسووا بين قادر وكافر ، فيميلون فيهما معًا ولا يفصلون بين مستعل وغيره

<sup>(!)</sup> انظر شرح السيرافي ه / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

كما لم يفصلوا بينهما في قارب وجارم ، وذكر سيبويه أنه سمع من يثقُ<sup>(١)</sup> بعربيته يُنْشِد بيت هُدُبَة بن خَشْرَم بالإمالة <sup>(٢)</sup> :

عَسنَى اللهُ يُغْنِى عن بِلاد ابن قادر بِمُنْهُمر جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ وَالْدَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة وجهانِ فاقتصارُ الناظم على أحدهما معترضٌ.

والجواب: أن الأكثر في كالمهم عدم اعتبار الرَّاء لبعدها ، ونصِّ (عليه) (٢) في التسهيل فقال: « وربَّما أثَّرت ليعني الراء منفصلةً تأثيرها مُتَّصلةً » (٤) فقللها بربّما ، وهو الذي أشار إليه كلامه .

وقوله: « ولا أجفُوا » ، من تمام المثال ،أى : لا أجفُو غارمًا ، بمعنى لا أطالب (٥) مطالبة الجفاء ، بل مطالبة الرفق والتَّيْسير ،

\* \* \*

وَلاَ تُمِلُ لِسِبَبِ لَمْ يَتَصل والكفُّ قَدْ يُوجِبُهُ ما يَنْفَصلِ هذا الكلامُ ذكر فيه الناظمُ المانع الثاني من موانع الإمالة ، وهو انفصال السبب عن الألف ، بمعنى أنَّه (منه)<sup>(٦)</sup> في كلمة أخرى مستقلة بنفسها ، فيقول: لا تجوزُ الإمالة وَإِنْ وُجِد سببُها إذا كان السببُ لم يَتَّصلُ بالألف ، ولا يريدُ الاتّصالَ في اللفظ بحيث يكون السببُ ملاصقا للألف ، لأنَّ سبب الإمالة يوجبها وإن فصل بينهما حرفُ وحرفان وأكثر على ما تقدّم إذا كانا في كلمة إ

<sup>(</sup>١) س : يوثق .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ١٥٩ ، ١٣٩/٤ ، وهو من شواهد المقتضب ٣ / ٤٨ ، ٦٩ ، وابن يعيش على المفضل ٢ / ١١٧ ، ٩ ، ١١٧/٧ ، والأشموني ٤ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>ه) الأميل ، ت : أطلب .

<sup>(</sup>٦) سقط من س

واحدة ، فإنما المانع كونهما (١) في كلمتين (مستقلّتين) ، فإذا قلت : لعمرو بابْ ( وللرجل (١) حالْ ) ، وما أشبه ذلك ، لم تُملِ هذه الألفَ وإن تقدمت الكسرة لأنّها من كلمة أخرى ، وإن جاء من هذا شيء فهو قليلٌ محفوظ ، ومن ذلك قولهم : لزيد مال ، أمالوا هذا إجراء للمنفصل مجرى المتّصل ، فكأن « دمال » ، من لزيد مال ، بمنزلة سربال . وقال : منْ عَبْد الله ، فأمالوا الألف من أسم الله تعالى ، صار « د الله » بمنزلة سربال أيضا ، فأمالوا ، لكنّ هذا قليلٌ فينبغي أنْ يُوقَفَ على محلّه ، على أنّ بعض النحويين يُطلق فيه عبارة الجواز ، والظاهر ما ذهب إليه الناظم .

هذا إذا كان السببُ مُتَقدِّما ، وقد يكونُ متأخرًا منفصلاً ، كما قالوا : ثلثا درهم ، فأمالوا الآلف ، ولكنه أيضاً قليل كالأوّل .

فإن قيل: / إذا كان مرادُه بالاتصال ألاً يكونا في (٤) كلمتين فقد خرج / ١٣٧٨ له عن حكم الإمالة شيءً لا ينحصر ، وكان قد خالف النحويين أجمعين ، وذلك أنَّ الكلمتين تارةً تكون كل واحدة (منهما) (٥) منفصلةً عن الأخرى ، غير محتاجة إليها من حيث الوضعُ (٦) كقولك : لزيد مال . فهذا هو الذي تكون فيه الإمالةُ نادرةٌ كما تقدَّم ذكرُه ، وتارةً تكون احداهما محتاجة إلى الأخرى من حيث الوضع كالضمائر المتصلة وحروف الجر ، كقولك : بها ، وبنا ، ومنّا ، وهو يريد أن يضربها ، ويَدها ، ومنها ، وإليها . وغير ذلك مما لا ينحصر . وأكثر

<sup>(</sup>١) الأصل : كونها .

<sup>(</sup>Y) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : ولرجل ، وما بين القوسين ساقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل : من .

<sup>(</sup>ه) ليست في ت ، س ، ك .

<sup>(</sup>٦) س: الموقع .

مُثُل النحويين في الإمالة من هذا القبيل ، ولم يقل أحدُّ بأنه ممنوعٌ أو موقوفٌ على السماع ، بل هو عندهم مُطَّرد مقيسٌ وكلام والناظم على ما مضى من التفسير يجعله من السماع القليل الذي لا يُبْنَى عليه . وهذا فاسدٌ .

فالجواب: أنه إنما قال: « ولا تُملْ لسبب لم يتّصلْ »، ويريد: لم يتصلْ بالكلمة الاتصال المعروف ، والاتصالُ الذي يعرفُه النحويُّون على وجهين: اتصال في كلمة واحدة كسرْبال وعماد ، واتصال في كلمتين إحداهما مفتقرة إلى الأخرى لعدم استقلالها بنفسها ، وههنا تدخل الضمائرُ المتّصلة ، وحروف الجرّ لأنها شديدة الاتصال بما اتّصلَتْ به حتى إنه لا يجوزُ أن يُوقف على إحداهما دون الأخرى ، لا أن يبتدأ بها دونها . (١) فالاتصالُ ولا بدَّ شاملُ لهذا، ومن أجل ذلك جرى(١) في التفسير الأول للانفصال أن يكونا في كلمتين مستقلّتين ، فقيّدتُهما بالاستقلال لأحرزَ هذا المعنى . نَعمُ ، الاعتراضُ لازم لعبارته في التسهيل حيث قال: « ولا يؤثّر سببُ الإمالة إلاَّ وهو بعض ما الألفُ بعضه » فإن هذه العبارة لا تصدق على نحو: بها ، ومنها ، وعندها ، ويريد أن يضربها ، ومنا ، ونحوه ؛ إذ ليس الضمير بعض تلك الكلم ، وإنما تصدق على نحو: عماد وسربال . فعبارته هنا أحسنُ منها (٢) هنالك .

ثم<sup>(1)</sup> قال: « والكفُّ قد يوجبه ما ينفصل ». يعني أن كفَّ الإمالة قد يُوجبه من الحروف المستعلية ما يكون منفصلاً عن كلمة الألف، وفي كلمة أخرى مستقلة (٥) ، فيكون ذلك مانعاً من إعمال سبب الإمالة ، وهذا المنفصل تارةً يكون متصلاً بالألف ، أعنى ملاصقاً لها لفظا ، نحو: منا قاسم ، وعندها

<sup>(</sup>١) الأصل: بالاتصال.

<sup>(</sup>Y) س: أجرى في التفصيل.

<sup>(</sup>٣) *س* : من عبارته .

<sup>(</sup>٤)الأصل : نعم ،

<sup>(</sup>٥) الأصل: مستعلية.

ظالم ، وأراد أن يضربها خالد ، ومنها طلحة ، وما أشبه ذلك فلا يميل لاتصال المستعلي في اللفظ إذا أدرجت ، فهذا مثل قولك : مررت بعاقد وبفاضل وبباطل، إجراء للمنفصل مجرى المتصل ، وتارة يفصل بينهما حرف واحد نحو: منا فضل ، وأن يضربها بطل ، ومنا نقل ، وعندها بخش ، ونحو ذلك . وكذلك مررت بمال خالد ، وبمال قاسم ، وبمال طامع . فهذا (جار)(۱) مجرى قولك : مررت بناعق ، ومررت بسابق ، ونحو ذلك وتارة يفصل بينهما حرفان نحو : يُريد أن يضربها ملق ، وبيدها سوط ، ومنا يَنْقَل ، ونحو ذلك . فهذا جار مجرى مناشيط ونحوه . وقد زادوا على ذلك حتى / فصلوا بثلاثة أحرف ، قالوا : / ۷۷ /

يريد أن يضربها سَمْلَقُ (٢) ، ويريد أن يضربها بسوط ، ومررت بمال مَلَق، وبمال يَنْقَلُ . ففتحوا هذا كلّه لكف المُسْتَعلِي وإن كان منفصلاً ، قال سيبويه : « نَصَبوا لهذه المُسْتَعلِية ، وغَلَبَتْ كما غَلَبَتْ في مناشيط ونحوها ، وضارعت (٢) الألف في فاعل ومفاعيل ، وصارت الهاء والألف يريد في يضربها \_ كالفاء والألف في فاعل ومفاعيل » ، قال : « ولم يمنع النصب ما بين الألف وهذه الحروف كما لم يمنع في السماليق قلب السين صاداً » (٤) .

فإن قيل: لم قال: « والكفُّ قد يُوجِبُه ما يَنْفَصلُ » ، فأتى بقد ولم يجزم الحكم بذلك ، فيقتضى أنه قد لا يُوجِبه أيضًا ، فكأنَّ الأمر فيه على التخيير ، أو فيه وجهان عند العرب ، فهل يوجد هذا أو لا ؟

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصبل: عملق.

<sup>(</sup>٣) عبارة الكتاب: « ومسارت الهاء والألف كالفاء والألف في فاعل ومفاعيل ، ومسارعت الألف في فاعل ومفاعيل » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٣٣ .

فالجواب: أنَّ الوجهين موجودان في لُغَة أهل الإمالة ، وذلك أنَّ المنفصل لا يقوى قوة المتصل ، ولا (١) يَطُردُ إجراؤُه مُجراه ، وإنما هو تشبيه يقع في الدَّرْج كما قال سيبويه ، وأيضًا فإن من كلام العرب ألاَّ يُميلوا في الدَّرْج ويميلوا إذا وقفوا ، فيقول (٢) : أراد أن يضربها فَيميل ، ثم يقول : أراد أن يضربها زيد ، فيفتح ، فلما كان هذا من كلامهم قابل اعتبار الاتصال ، فضعف أيضا ضعفًا آخر ، فمن هنا حكى سيبويه أن بعض العرب يقول : بمال قاسم ، بالإمالة (٢) . قال : « ففرق بين المنفصل والمتصل ، ولم (١) يَقُو على النصب إذ كان منفصلاً » (٥) يعني حَرْف الاستعلاء . فحصلت (١) عبارة الناظم الوجهين بأحسن عبارة ، وهو هنا أكثر تحريراً من التسهيل ، وذلك أنه حين ذكر (أنّ) (٧) سبب الإمالة لا يؤثر إلا وهو بعضُ ما الألف بعضه ، قال : « ويؤثر مانعها مطلقا » (٨) ، فيظهر من هذه العبارة أن « بمال قاسم » (١) ونحوه ، مساور الناعق وناشط ونحوهما . وليس كذلك . وكم من مسائة تجدها في هذا النظم أحسنن وأشدً تحريرا منها في التسهيل .

\* \* \* \* وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ بِلا داعِ سواه كَعِمَادًا وَتَلا

<sup>(</sup>١) الأصل ت : ولم يطرد .

<sup>.</sup> (۲) س : فيقولوا ،

<sup>(</sup>٣) س : فيفتح .

<sup>(</sup>٤) قبله في س : قال .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : فحطت .

<sup>(</sup>٧) سقط من س

<sup>(</sup>٨) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٩) س : مال ،

هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة المتقدّمة الذكر ، وهو المناسبة للممال ، وإنما ذكره منفصلاً عن الأسباب الأخر ، و(قد)(١) كان وجه الترتيب أنْ يُقَدِّم ذكر جميع الأسباب ثم يذكر بعد ذلك الموانع ، لأن الموانع لاحظ لها في كفّ هذا السبب لأنه لازم للإمالة من حيث كان مجرد تناسب للممال(٢) ، فإذًا لا يتصوّر لهذه الإمالة مانع ، إذ لو كان ثم مانع لكان(٢) مانعاً للأصل ، فيرتفع التناسب ، كقولك : رأيت عمادا ، فإمالة ألف التنوين هي المتكلّم فيها ، وسببها مناسبتها للألف المتقدمة ، لأنها ممالة ، فلو كان ثم مانع من حرف استعلاء(٤) نحو : رأيت سباقاً (٥) ، مثلاً ، لكان مانعاً للألف الأولى من الإمالة ، فلا يبقى يوجه لإمالة الألف الثانية ، لزوال سببها وهو إمالة الأولى . فلما كان الأمر على هذا أخّر الناظم ذكر هذا السبب الذي لا ينكف أصلاً بعد ذكرالموانع تنبيها على هذا المعنى ، وهو لطيف / من التنبيه .

وفيه أيضًا وجه آخر ، وهو أنَّ إمالة التناسب المذكور ليست في قُوَّة غيرها من سائر ما ذكر قبل ، وإن كانت عند سيبويه وغيره قياسًا ، لأن التناسب لا يَقْوَى قُوَّة غيره من الأسباب ، فلأجل هذا أيضًا أخَّر ذكره ، وليس في كلامه ما يُعيِّن كونها (٦) قياسًا ، لقوله : « وقد أمالوا » . فأتى بضمير

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : المال .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : كان .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : الاستعلاء ،

<sup>(</sup>ه) س: سابقا .

<sup>(</sup>٦) س : کوټه ،

يحتمل أن يعود على النحويين ، فيكون المعنى (أنَّ النحويين) (١) قاسوا ، فجعلوا المناسبة سبباً من أسباب الإمالة ، فيكون على هذا قائلا بالقياس . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى العرب ، ويعني أن العرب (قد) (٢) أمالت الألف لمجرد طلب التناسب بين الألفات في الكلام لا لسبب غير ذلك ، وعلى هذا أيضا لا يدل على وجه من قياس أو غيره ؛ إذ لم يقل : وتجوزُ الإمالة للمناسبة، ولا ما يُشعر بالقياس ولا عدمه وكأنه أراد ترك ذلك للناظر في المسألة لانها في محلِّ الاجتهاد ، إذ لم يكثر السماع فيها كثرة يقطع بالقياس فيها ، فنقل ما وجد وخرج عن عهدته . وعلى أنه قد أشعر بالقياس في التسهيل على ضعفه وجد وخرج عن عهدته . وعلى أنه قد أشعر بالقياس في التسهيل على ضعفه عقال : « وقد يُمال عار من سبب الإمالة » (٢) .. إلى آخره . فلم يسند ذلك إلى السماع ، وقد قال سيبويه : « وقالوا : معْزَانا في قول من قال عمادا ، فأمالهما جميعا» . قال : « وذا قياس »(٤) .

وقوله: « بلا داع سواه أ » ، حَصْر لهذه (٥) الإمالة في مجرد المناسبة ، كأنه يقول: لا سبب للإمالة إلا المناسبة خوفاً من توهم وجود داع سواها ، ثم مثل ذلك بقوله: « كعماداً وتلا » ، وللناس في مراده بهذين المثالين تفسيران ، أحدهما : أنْ يُريد أنَّ ألف « عماداً » الأخيرة في الوقف تُمال لتُناسبَ الألف قبلها ، وكذلك ألف « تلا » بعد « عمادا » تُمال مع اتصالها بعمادا ، على حد قبلها ، وكذلك ألف « تلا » بعد « عمادا » تُمال مع اتصالها بعمادا ، على حد اتصالها في كلامه للتناسب بالكلمة قبلها ، فيكون كلامه يُعطي أنَّ التناسب

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : هذه .

مرعيٌّ في الكلمة والكلمتين ، فإذا أفْردْتَ الكلمة الأُولِي فقلتَ : أقام زيد عمادا ، أملت الألفين ، وإذا قلت : أقام زيد عمادا وتلا ، أملت الألفات الثلاث . وهذا التفسير نقلتُ معناه من طُرَّة كُتبت بإزاء هذا الموضع ، وفيه نظر ؛ أما « عمادا » ونحوه إذا وُقفَ عليه فإمالةُ الألفين فيه لا إشكال فيها ، فالأولى لموجبها والثانية للتناسب ، ومثله: معزانا ، ونهانا ، ونهاها ، وتلاها ، وشمالا ، وقتالا . وما أشبه ذلك ، ومن ذلك في الكتاب العزيز قراءة رُويت عن أبي عمرو في رُءُوس الآى الَّتي فيها هاءً بين ألفين ، كآخر سيورة « والنازعات » وسورة « والشمس » ، بإمالة الألف التي بعد الهاء بين الفتح والكسر  $^{(1)}$  . وكذلك رُوى عنه (أيضا) $^{(\Upsilon)}$  إمالة الألفين من قوله تعالى : ( مَجْراها ومُرْسَاها  $^{(\Upsilon)}$  ، هذا إذا كان التناسب للألف المتقدّمة ، وكذلك إذا تأخرت نحو : كُسالي ، أمالوا الألف الأولى لتناسب الألف الثانية ، وكذلك تقول : جمادى ، وحمادى ، وذُنابى ، ويتامى . ونحو ذلك ، فتميل الألفين معًا / ومن المسموع في ذلك ما رُوي عن / ١٧٩ ر الكسائي من إمالة الصّاد والتاء والسين والكاف من النَّصاري واليـتامي وأسارى وكُسالَى وسكارى في جميع القرآن في هذه الأحرف الخمسة إلا أن تلقى ساكنا<sup>(٤)</sup> . ورُوى عنه أنه قال : أنا أقرأ لنفسى بإمالة ما قبل الألف ، فإذا أَخَذَتْ عَلَىَّ الناسُ فتحتها (٥) . وقالوا : مهارى ، فأمالوا الألفين وما قبلهما من

<sup>(</sup>١) الإقناع ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ليست في س .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤١ من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : ساكتان ، ومثال التقائها بساكن أية التوبة ٣٠ : ( النصارى المسيح )، وأية النساء ) . ١٢٧ : ( يتامى النساء ) .

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٣١١ .

الهاء والميم فهذا كله صحيح . وأما أنَّ « تلا » أتى به الناظمُ تنبيهًا على أنه تُمال ألفه أيضًا إذا اتَّصلَتْ بعمادا طلباً للتناسب بين الكلمتين ، فإنما حَمله على هذا التفسير قوله في التسهيل : « وقد يُمال عار من سبب الإمالة لمجاورة المُمال ، أو (۱) لكونه آخر مجاور ما أميل آخره ، طلّبًا للتناسب »(۱) فنزّله على أنه أراد ذلك هنا ، كأنَّ ألف (۱) « تلا » منقلبة عن واو ، فلا موجب فيها للإمالة، فتمال إتباعاً لألف الأولى . فإن عنى فتمال إتباعاً لألف الأولى . فإن عنى هذا فهو غير صحيح من جهتين :

إحداهما: أن ألف « تلا » تُميلها العرب بإطلاق ، أعنى المميلين منهم ، لأنَّ ما لامه واو عندهم يُساوي ما لامه ياء في اطراد الإمالة . وقد تقدَّم كلامُ الناظم في الإشارة إلى هذا ، ونص سيبويه وغيره على هذا المعنى . وإنما تُفرِّق العرب بين بنات الواو وبنات الياء في الأسماء لا في الأفعال . وأما القُرَّاء فهم الذين يُفَرِّقون بين نوات الواو فلا (٤) يُميلونها وإن كانت في الفعل ، وبين نوات الياء فيُميلُها المُميلُ منهم . فإذا كان كذلك لم يكن إتيانه بتلا مطابقاً لما قصد ، كيف وألف ممالة لداع فيه ، وهو (٥) انقلاب الألف ياءً في تلي ، وهو قد قال : « وقد أمالوا لتناسب بلا داع ، ( فكان) (١) يكون تمثيله على هذا التفسير مناقضاً لما (٧) أصلً .

<sup>(</sup>١) الأصل : ولكنه .

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ألقه ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : « ثوات الواو ياء أيميلونها » .

<sup>(</sup>ه) الأصل ،  $\pi$  : « وهذا انقلاب الألف في ثلا » ،

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٧) الأصل : بلا ،

والثانية - على تسليم ما قال - لا يستقيم لهه هذا التّمثيل ، لأنك إذا قُلْتَ: عمادًا وتلا، ووصلَّت إحداهما بالأخرى ، سقطت الألف الثانية في الدَّرْج ، لأنها ألف التنوين ، فلم يبق للألف الثالثة ما تُناسب بإمالتها ، لأن المؤلف إن كان جَعَل في التسهيل إمالة الألف الثالثة مناسبة للثانية الممالة مُناسبة للأولى ، لقوله : « أو (۱) لكونه آخر مجاور ما أميل (آخره)(۲) طلبًا للتناسب » ، فلا يُنزّل هذا المثال على قوله ، وأما كلامه في التسهيل فالظاهر أنه قصد تناسب ينزل هذا المثال على قوله ، وأما كلامه في التسهيل فالظاهر أنه قصد تناسب رء وس الآي بعضها لبعض ، نحو : (والضَّحَى . والليل إذا سَجَى . ما وَدَّعك ربّك وما قلّى )(۲) .. إلى آخره ، لا ما ذكر في هذا التفسير ، فإذًا تفسير كلام الناظم بهذا فيه ما ترى .

والتفسيرُ الثاني كَتَب به إليَّ بعضُ الشيوخ ، ورأيتُه مذكورًا في بعض شُروح هذه الأرجوزة، وهو أنَّ مراده بتلا قولُ الله تعالى: (والقمر إذا تلاها ) قال : نبَّه بذلك ــ رحمه الله ــ على أنّ إمالة المناسبة لها صورتان : الأولى : أن يكون الموجبُ قبليًا ، وهو المراد بقوله : كعمادا .

والثاني: أن يكون بعديًا ، وهو المراد بقوله: تلا ، قال: والأوَّلُ المُوجِبِ
فيه متصل ، والثاني عكسه ، ويعني بالعكس الضدّ ، ومقصودُ هذا الشيخ \_
حفظه الله \_ أنَّ قلَ الله تعالى / : ( والشمس وضحاها )<sup>(٥)</sup> ، ليس في ضحاها / ٨٠ /
مُوجِبُ للإمالة من الموجبات المتقدِّمة ، فإنما أُميل لما وقع في الفواصل مع قوله :

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : وأكونه .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٣) الآيات ١  $_{-}$   $^{-}$  من سورة الضحى .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة الشمس.

<sup>(</sup>٥) الآية ١ من سورة الشمس.

( وَالقَمَرِ إِذَا تَلاَها ) وما بعدها ، وموجبُ الإمالة فيها قائمٌ ، فأرادوا أن يُميلوا (ضُحاها ) لتناسبُ رء وس الآي ، والموجبُ هنا بعدى منفصلٌ ، وهو (تلا) المشار إليه ، وفي « عمادا » قَبْلِي مُتَّصل ، فأشار إلى أن الممال للمناسبة قد تكون إمالتُه لمناسبة ما قبله ولمناسبة ما بعده . وأيضا قد يكون متصلا بالممال الأصلي ، وقد يكون منفصلاً عنه . وما قاله – أجلّه الله – ممكن ، إلا أنّ عليه سروالين طالبين بالجواب عنهما :

أحدهما: أن إتيان الناظم بتلا مشيرا إلى الآية بعيدٌ جدّاً ، وقائم مقام اللغز الذي لا يُشعر به ، وليس وضع التعليم على هذا .

والثاني: أنَّ وجه الإتيان بالمثال أن يكون مما فيه ذلك الحكم المقرَّد، وهو هنا إمالة المناسبة، (وليس في تلا إمالة مناسبة، فكان الأحقُّ أن يأتي بالضُّحى، من قوله تعالى: (والشمس وضحاها)، لأنه الممال للمناسبة) (١)، وإلا فيكون قد أتى بنوع من الإمالة وترك مثالها وأتى بمثال سببها. وهذا في غاية البعد. ويغلب (على) (٢) الظن أن الناظم لم يقصده، فالأظهر أنَّ هذا التفسير غير مُخلَّص.

والذي يُصبِحُّ والله أعلمُ في تفسير هذا الموضع وجه اخر وهو أن يكون قوله : « وبلا » إشارة إلى نوع آخر من التناسب ، وذلك أنه يُمَال للتناسب الألف ، وهو المشار إليه بعمادا ، ويُمال للتناسب الفتحة التي (٢) التي قبل الفتحة الممالة ، وهي فتحة التاء من تلا ، فهو الذي أراد بالمثال ، وبيان ذلك أن

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الذي .

الحركات تُمَّال كما تُمَّال الألف ، ومن الحركات ما يُمال لسبب موجب كما سيأتي(١) إِثْر هذا بحول الله تعالى ، ومنها ما يُمال لغير سبب سوى المناسبة ، لكن مناسبته (<sup>٢)</sup> للممال تارة تكون واجبة لأنها من حقيقة إمالة ذلك الممال ، كما إذا وقعت الفتحةُ قبل الألف كفتحة اللام في تلا ؛ إذ لا تتصور إمالة الألف إلا بإمالة الفتحة قبلها ، بل هي جزء منها . ولم ينصُّ الناظمُ على هذه المناسبة لأنها معلومة ضرورة ، وتارة تكون غير واجبة ولكن على الجواز كإمالة فتحة التاء في تلا ، وهو موجودٌ في كلام العرب، ومن ذلك في القرآن الكريم (رأى) حیث وقع ، نحو : (رأی أیدیهم ) $^{(7)}$  و ( رأی کوکبا  $)^{(1)}$  ، قرآها بإمالة فتحتی الراء والهمزة معًا حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان (٥) ، وكذلك ورش ، لكنها عنده بين بين  $^{(7)}$  ، وكذلك :  $( نأى بجانبه )^{(4)}$  ، قرأ بإمالة النون والهمزة معًا الكسائي وخلف (^) ، ولا شكُّ أن إمالة هذه الفتحة الأولى لا موجب لها إلا المناسبة لإمالة الفتحة الثانية ، وبهذا المعنى وجهوا هذه القراءات، وهي دليلً على وجودها هكذا في كلام العرب ، وأما نحو : يريد أن يضربها وعُينها من إمالة فتحة ما قبل الهاء فليس من إمالة المناسبة الجائزة في اعتبار قياسهم ،

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : يأتي .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : مناسبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٦ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) الإقتاع ٢٠٦ \_ ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٦) في الإقناع ٣٠٨ : « وقرأ ورش الراء والهمزة بين بين في الجميع » يعني في المواضع التي لم تلق فيها ( رأى ) ألف الوصل في القرآن الكريم ، وهي سنة عشر موضعا .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٨) الإقناع .

بل هي لاحقة بإمالة الفتحة قبل الألف لخفاء الهاء . ولذلك (١) لم يَعُدُّوا الهاء فاصلاً (٢) كما تَقَدَّم . فعلى هذا التفسير يدخل له بالمثالين نوعا الإمالة التناسبية على الجملة ، وذلك من الفرائد الحسان التي قلَّ من ينبه عليها من النحويين / ، وهي ظاهرة الورود عليهم . ثم إن إمالة المناسبة لا يُقتَصِرُ بها / ٨٨ على هذين الموضعين فقط ، وإنما أتى (٣) بهما تمثيلا مفيدا لما أراد في القاعدة المطلقة ، فحيث أميل للمناسبة على الحدّ الذي حدَّه فيها ، فكلامه يشمل ذلك ، والحدُّ الذي حدَّه هو ما أشار إليه التمثيل من أن الألف تُمال لمناسبة الألف ، والفتحة تُمال لمناسبة الفتحة ، وتلا من إمالة المؤلف ، والفتحة تُمال لمناسبة الفتحة ، وتلا من إمالة

وكان التقسيمُ العقليُّ يقتضى وجهين آخرين ، أحدهما : إمالة الفتحة للألف ، وذلك لا يكون إلا في الفتحة التي قبل الألف تليها أو بينهما الهاء . وقد نبع بنع معنى ذلك ، والثاني : عكس هذا ، وهي إمالة الألف الفتحة وهذان الوجهان لم يَذكُرُهما الناظم ، أما الأول فلما تَقَدَّم ، وأما الثاني فعلى جعل التمثيل يقوم في هذا النظم مقام التقييد يخرج من مفهومه عدمُ اعتباره ، وأنه لا يجوز ، وهذا هو المنصوص لسيبويه حيث ذكر أن قواك : من المُحاذر ، تمال فيه فتحة الذال لكسرة الراء . ثم قال : « ولا تقوى ـ يعني الكسرة ـ على إمالة الألف شيئًا ، الألف ، لأن بعد الألف فتحًا وقبلها ، فصارت الإمالة لا تَعمل بالألف شيئًا ،

<sup>(</sup>١) الأصل : وكذلك .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : أميلاً ،

<sup>(</sup>٢) س : مَثْل ،

« فكما لم تُمل الألفَ للكسرة كذلك لم تُملِّهَا لإمالةِ الذَّالِ »(١) هذا نصُّ سيبويه وتعليلهُ ، وقد خالف ابن خروف في هذا فَزَعَم أنَّ من أمال ألف « عمادا » للمناسبة أمال ألف « المحاذر » لإمالة الذال ، قال : وهو قياسه . وهذا خلاف قول سيبويه ، وكان سيبويه جعل الفتحة في ذلك فاصلةً وإن كانت ممالة ، كما كانت الضّادُ في « حاضر » فاصلة وإن كانت مكسوروة وكأنَّ الراء المكسورة ليست تقوى في جلّب الإمالة إلاَّ على ما يليها قال ابن الضائع : لا ينبغي أن يقاس إمالة الفتحة للألف بإمالة الألف للألف ، ( لأن إمالة الألف أقوى من إمالة القتحة ثم حكم أن إمالة الألف للألف ، ( لأن إمالة ألإمالتي الألف والفتحة التي قبلها ، بخلاف إمالة الفتحة فإنها إمالة لفتحة وحدها ، وإمالة لإمالتين أقرى من إمالة لإمالة واحدة ، وبذلك ظهر ضعف قياس ابن خروف ، فالصحيح أقرى من إمالة لإمالة واحدة ، وبذلك ظهر ضعف قياس ابن خروف ، فالصحيح أقرى من إمالة لإمالة واحدة ، وبذلك ظهر ضعف قياس ابن خروف ، فالصحيح أذًا ما ذهب إليه سيبويه ، وهو الذي أشار إليه الناظم ، فإذا ثبت هذا كان كلام الناظم ، إنما قصيد به تبيين النوعين المذكورين ، وهما إمالة الألف للألف، أو الفتحة للفتحة ( فيخرج عنه إمالة الألف للفتحة كما ذُكرُ ) (٢٠)

وَلاَ تُملِ مالَمَ يَنَلْ تَمَكُّنا يُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ «ها» وغَيْر «نَا»

هُنَا أَخَذ في بيان ما يُمال من الكَلِم مما لا يُمال ، ويعنى أنّ الإمالة إنما تكون في الكلم المتمكنة ، وأما غير المتمكنة فلا تدخلُها الإمالة ، ولا يجوزُ لك أن تميل شيئًا منها بالقياس دون أن تسمع ذلك فيها ، إلا في إسمين غير متمكنين

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

فإن الإمالة تدخلهما قياساً ، وهما : « ها » الذي هو ضمير الغائبة ، و « نا » الذي هو / ضمير المتكلّم ومعه غيره . هذا ما قال على الجملة ، وأما على التفصيل فيشتمل على مسائل :

إحداها في مُراده بالتمكُّن ، وهو عند النحويين وَصِفُ من أوصاف الأسماء ، والمراد به الإعراب ، فإذا قالوا : الأسماء المتمكِّنة ، فإنما يُريدون المعربة التي لم تُشْبِه الحرف كزيد وعمرو ، وقد تقدَّم ذلك ، وإذا ثبت هذا فما في قوله : « ما لم يَنَلُ تَمكُّنا » واقعة على الاسم دون الفعل والحرف ، عَيَّن ذلك لفظ التمكّن ، وإذا كان كذلك وَرَد على الناظم سوال وهي المسألة الثانية :

وذلك أنْ يُقال: إذا كان قد اقتَصنر على الاستثناء من الأسماء فقد نَقَصه أن يُبَيّن حكم الحروف والأفعال في الإمالة ، فإن السامع إذا سمع استثناء ما لم يتمكّنْ من الأسماء عن حكم الإمالة جبرى الوهم إلى الحروف وإلى ما تصرقف من الأفعال أو لم يتصرف ، فإن عدم التصرف ( في الأفعال)(١) نظير عدم التمكن في الأسماء ، والحروف أيضاً قد تتوهم فيها الإمالة وقد لا تُتوهم ، وإذا كان كذلك صار كلامة غير مُوف بالمقصود .

والجواب: أنه إنما تعرَّض (٢) هنا للأسماء خاصة ، وللاستثناء منها ، والجواب: أنه إنما تعرَّض (٢) هنا للأسماء خاصة ، وللاستثناء منها ، وأما الأفعال والحروف فقد ظهر من أمثلته المتقدِّمة وكلامه في الباب مقصدُه فيهما من إدخاله أمثلة الأفعال في القواعد القياسية وعَدَم ذكر الحروف رأساً فلما لم يستثن من الأفعال شيئًا على دخول الجميع في حكم الإمالة مطلقا إذا وجدت أسبابها كعسى ، فإنه فعلٌ ممالٌ وإن لم يتصرّف ، فعَدَم الاستثناء منه

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يعترض .

صحيح ، ولما لم يذكر من الحروف شيئًا دَلَّ على خُروجِها رأسًا . وأيضًا فإنما امتنع الاسم غير المتمكن من الإمالة لشبهه بالحرف ، فأحرى أن لا يكون في الحرف إمالة ، ولأنَّ الإمالة نوعٌ من أنواع التصرُّف في الكلمة ، ألا ترى أن الألف تصير كالمقلوبة إلى الياء ، والقلبُ تصرُّف ، والتصرُّف غير داخل في الحروف على ما سيذكره (بعد) (١) في قوله :

## حَرْفُ وشبِهُهُ من الصّرف بَرِي $(^{\Upsilon)}$

فإذا ما أميل من الحروف إنما أميل شنوذا ، كامالتهم « يا » التي للنداء، وبلّى ، ولا في قولهم : إمّا لا فافْعَل كذا ، وإنما احتاج إلى ذكر الأسماء فقط فبيّن أنها على قسمين ، وهي :

## : <sup>(۲)</sup> تثاثا تأسلا

مُتمكِّن ، وغير متمكِّن ، فالمتمكِّن هو الذي تدخله الإمالة مطلقاً ، وغير المتمكِّن أصلُه لا يُمال مطلقاً من حيث كانت الإمالة نوعًا من التصرف ، والحروف وما أشبهها لا يدخلها تصرف ، لكن وقعت الإمالة فيها على وجهين ، مُطردة وغير مُطردة ، فأما المطردة ففي الاسمين المذكورين ، وهما: ها(٤) ، ونا ، فاحتاج إلى ذكرهما وأنَّ الإمالة فيهما مُطردة ، وهذا مما تأكّد عليه ذكره ، من جهة أنها فيهما كثيرة ، وذكر مع ذلك بالقصد الثاني ما جات فيه الإمالة غير المطردة فقال : ولا تُملُ كذا ... إلى آخره ، ويعني أن غير المتمكن سوى الاسمين مُتَلَقَّى إمالته من السماع ، وليس لأحد أن يقيسها فيه . ومثال ما جاء

<sup>(</sup>۱) ليس في س .

<sup>·</sup> (٢) وهو أول بيت في باب « التصريف » الآتي قريبا .

<sup>(</sup>٣) الأصل: الثالثة ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : وما .

من ذلك : ذا ، التي للإشارة ، أمالوها لأنها أشبهت بتثنيتها وجمعها وتصغيرها المتمكن ، فكأنّ ألفَها منقلبةً ، وأمالوا (١) أيضا ( أنيُّ ) (٢) نحو قوله تعالى : ( أنَّى لَك هَذَا )  $^{(7)}$  ، وقوله : ( أنَّى شَنَّتُم )  $^{(4)}$  : قال سيبويه : « لأنَّ أنَّى تكون مثل أين ، وأين كخَلْفَك » . قال : وإنما هو اسم (٥) صار ظرفًا فقرب من عطشى » (٦) ، وأمالوا أيضًا متى نحو قولك : متى قيامُ زيد ؟ وذلك النها ظرف ، فجرت مجرى الظروف المعربة ، فَعُومات مُعامَلة فتى (٧) ، وأمّا : با ، تا، ثا فهي وإن كانت تشبه الحروف فإنها إلى المتمكن أقرب ، لأنها إنما تكون كذلك على حرفين ( في حالة الوقف )  $^{(\Lambda)}$  ، وحين جرت مجرى الأصوات لإفرادها واستعمالها كذلك دون تركيب، فعُومات من هذه الجهة معاملة الحروف، فإذا وَقَعَتْ في الكلام مركبة جرت مجرى سائر الأسماء فقلت: ياءٌ ، وتاءٌ، وثاءٌ ، وراءً. ونحو ذلك . فهي في حالة الوقف أقرب إلى نحو : واحدٌ ، اثنانْ ، ثلاثةً ، وشبُّه ذلك ، مما هو مقوف قابل للتصرّف بوضعه (٩) حالة التركيب ؛ ألا ترى إلى قولهم في الثلاثي منها: دالٌ ، ذالٌ ، لامٌ ، كاف ، ولا شك أن هذه مثل: واحد، اثنان . فتكون في قبول الإمالة مثل المتمكنة (١٠) ، وقال ابن جنى : « إنما

<sup>(</sup>١) الأصبل: وأمالوها.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، س .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢٣ من سورة البقرة .

هذا وانظر الإقناع في إمالة ( أنيّ ) ٢٩٧ ، ٣٠٠ ـ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : أيم . (٣) الحداد : أيم .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) الأصل : متى ،

وانظر في إمالة متى الاستكمال لابن غلبون ص ٢٨٣ وما بعدها ، وشرح الشافية للرضى ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>۸) سقط من س

<sup>(</sup>٩) الأصل : فموضعه .

<sup>(</sup>١٠) انظر التكملة ٢٢٨ .

دخلَتْ فيها الإمالة من حيثُ دخلَتْ بلى ، وذلك أنها شابهَتْ بتمام الكلام واستقلاله بها وغناها عما بعدها الأسماء المستقلّة بنفسها ، فمن(١) حيث جازت إمالة الأسماء كذلك أيضاً جازت إمالة بلى ، ألا ترى أنك تقول في  $\left[ -\frac{1}{2} \right]$ من قال لك: ألم تفعل كذا ؟ : بلي ، فلا تحتاج بلي لكونها جوابًا مستقلاً إلى شيء بعدها ، فلما قامت بنفسها وقُويت لُحقت في القوة بالأسماء في جواز إمالتها ، كما أميل نحو: أنيّ ومتى . وكذلك أيضًا إذا قلت: ألف ، با ، تا ، قامت هذه الحروف بأنفسها ولم تحتج إلى شيء يُعَرِّبها (٢) ، ولا إلى شيء تَتَّصلُ (٤) في اللفظ به ، فتضعُف وتلطف لذلك الاتصال عن الإمالة المُؤْذنَة (٥) بقوة الكلمة وتصرفها » . قال: « ومما<sup>(٦)</sup> يُقَوِّى ذلك ما روينا عن قطرب أن بعضهم (قال) $({}^{(\vee)}$ : لا أفعل . فأمال لا ، وإنما أمالها لمَّا كانت جوابا قائمةً بنفسها ، فَقُويت بذلك ، فَلَحقت بالقوة باب الأسماء والأفعال ، فَأُميلَتْ كما أميلا  $^{(\Lambda)}$  ، هذا وجه إمالتها وهي حروف هجاء »  $^{(\Lambda)}$  انتهى ما قاله ابن جني .

فإن قُلت : فمن أيِّ قسم تُعدُّ إمالة هذه الألفات ، وهي قولهم : با ، تا ، ثا ، را ، طا ، ظا .. إلى أخرها ، أمنْ قسم المتمكن الذي إمالته قياسٌ فيكون (دالخلاً) (١٠) في إمالة الأسماء المتمكنة ، أم من قسم غير المتمكن فتكون من الأسماء التي استثناها الناظم ؟

<sup>(</sup>۱) س : من ،

<sup>(</sup>٢) عن سر الصناعة ،

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت ، وسر الصناعة : بعدها ،

<sup>(</sup>٤) في سر الصناعة: « ولا إلى شيء من اللفظ تتصل به» .

<sup>(</sup>ه) الأصل: المردية لقوة.

<sup>(</sup>٦) الأصل : وإنما . ونص سر الصناعة : « ويؤكد ذلك عندك ما رويناه عن قطرب من أن .. » .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٨) الأصبل: أميل.

<sup>(</sup>٩) سن الصناعة ٧٩٤ ـ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) مكانها في الأصل: قياساً .

فالجواب: أنها تدخل له في قسم غير المتمكن ، لأنها عنده من حيث استعملت استعمال الأصوات ووضعت وضعنها لا يدخلها (اشتقاق) (۱) ولا تصريف ، ولا تُوزَن ، ولا يدخلها من هذه الأحكام ما يدخل المتمكن ، صارت كغير المتمكن من الأسماء . ويُبَيِّن ذلك أنَّ إمالتها لغير مُوجِب ، إذ ليست الألفات (فيها)(۲) على رأيه بمنقلبة عن شيء فضلاً عن أن تكون منقلبة عن / . ياء فتمال لذلك ، بلى هي كَلاً وما وتحوهما ؛ ولذلك جعل الفارسي (۲) القياس فيها بعد التركيب أن تكون من باب : طويت وشويت ، لا من باب : حييت ، وإن سمعت فيها الإمالة لأنها لا تدل على أصل الألف ؛ إذ ليس لها أصل غير ما ظهر من لفظها . وسيأتي لهذا ذكر في التصريف ، إن شاء الله .

ووجه ما اطرد في ها ، ونا من الإمالة أنهما ضميران متصلان ، فقاما بما اتصلا به مقام الجزء منه ؛ ألا ترى أنَّ سبب إمالتهما إنما يُوجد أبدًا بما اتصلا به فصار (قواك) (٤) : منْها ومنّا كَسرْبال ، وبِهَا وبنّا كِعَماد ، والإمالة فيما اتّصلا به مُطردة ، فكذلك ما كان كالجزء منه . وهذا ظاهر ،

ولما أتمَّ الكلام على كُلِّياتِ الإمالة في الألف ، أخذ يذكرُ الإمالة ، حيث وقعت منفردةً عن الألف ، وذلك الحركات ، فقال :

أَمِلْ كَلِلاً يُسْرِ مِلْ تُكُفَ الكُلُفُ وَقُلْ الكُلُفُ وَقُف إِذَا مَا كَانَ غَيرَ أَلِف

والفَتْحَ قَبْل كَسْرِ راءٍ في طَرَفْ كَذَا الَّذِي تليه هَا التأنيثِ في

<sup>(</sup>١) سقط من الأصبل

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الشافية للرضى ٣ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، ت .

فاعلم أن الحركات ثلاث ، وهي : الضمة والفتحة والكسرة ، أماالكسرة فخارجة عن قصد الإمالة ، لأن الإمالة من حقيقتها ، وغيرها من الحركات إذا أميل فإنما يُنتحى به نحوها ، فلا يصبح دخولُها هنا . وأما الضمة والفتحة فهما اللّتان يُمكنُ ذلك فيهما ، بأن يُنحى بهما نحو الكسرة ، كما نُحي (١) فهما اللّتان يُمكنُ ذلك فيهما ، بأن يُنحى بهما نحو الكسرة ، كما نُحي الألف نحو الياء . وقد ذكر الإمالة فيهما النحويون ، لكن الناظم هنا لم يَذكر الخصية إمالة ، بل أفرد الفتحة بالذكر ، فيُسائل : لم تركها (هنا) (٢) ، وقد ذكرها هو وغيره ؟ ويُجابُ عن ذلك بأن الإمالة فيها نادرة ومستنكرة في القياس ، قال ابن جني : (إن ) (٢) ذلك قليل مستنكر (٤) ، ألا ترى إلى كثرة قبيل وغيض ، وقله نحو : مَذْعُور وابن بور (٥) ، وقال الفارسيّ : إنّها إمالة ، ما كانت تَجبُ في القياس كما تجب إمالة الفتحة نحو الكسرة في نحو :من الضرّر ، لأن في الفياس كما تجب إمالة الفتحة ، وتَقُرُب الفتحة من الكسرة كما تقرب الواو ، لأن المدي فعل نلك فعله كما قال مغيرة (١) ، فاتبع الكسرة الكسرة ، فكما أن الكسر هنا ليس بقياس كما كان نحو شبعير ورغيف قياسا (٧) ، وإنما هو على حَدّ أَنْبُولُكَ ليس بقياس كما كان نحو شبعير ورغيف قياسا (٧) ، وإنما هو على حَدّ أَنْبُولُكَ ليس بقياس كما كان نحو شبعير ورغيف قياسا (٧) ، وإنما هو على حَدّ أَنْبُولُكَ ليس بقياس كما كان نحو شبعير ورغيف قياسا (٧) ، وإنما هو على حَدّ أَنْبُولُكَ

<sup>(</sup>۱) س: ينحى .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) عن ك .

<sup>.</sup> (٤) في سرّ الصناعة : مستكره ،

<sup>(</sup>ه) سر الصناعة ٤٤ . ويريد أن إمالة الكسرة في نحو قيل وغيض إلى الضمة كثير ، وأما إشمام الضمة الكسرة في مذعور وابن بور فهو قليل ، وفي اللسان ( بور )عن ابن سيده : « وابن بور حكاه ابن جني في الإمالة ، والذي ثبت في كتاب سيبويه ابن نور ، بالنون ، وهو مذكور في موضعه » هذا والذي ثبت في طبعة الكتاب ١٤٣/٤ : « ابن ثور » ، بالثاء ، ونُبُّه في الصاشية إلى أن في بعض المخطوطات : نور .

<sup>(</sup>٦) يريد المغيرة ، انظر الكتاب ٤ / ١٠٩ ، ٢٧٣، وشرح الشافية للرضي ، ٤١/١ ، ولسان العرب : غور ،

<sup>(</sup>٧) شرح الشافية للرضى ٨/٠٤ .

وأجُوءُ ك (١) ، كذلك إمالة الضمة في المُنْقُر (٢) نصو الكسرة على حدّ قلب الضمة كسرة في مغيرة ومنتين (٣) ، وكذلك لو كانت إمالة واو . ثم نَظّر هذه المسألة بإمالة الضمة نصو الكسرة في رد ، و(أن )(٤) ذلك للدلالة بالإشمام على بناء الفعل للمفعول لا للمشاكلة بين الصورتين كشعير ومن الضرر ومن عمرو . هذا ما قاله الفارسي في التذكرة من عدم كون هذه الإمالة على القياس ، فَبِحَق أن يترك الناظمُ ذكْرَها .

ثم نَرْجِع إلى كلام الناظم ، فاعلَمْ أنّه ذكر لإمالة الفتحة سببين ، أحدهما: وقوع راء مكسورة بعدها . والثاني : وقوع هاء التأنيث الموقوف عليها / بعدها . / ٥٨ ولم يذكر سببا ثالثاً هنا ، لأنه قد ذكر قبلُ فيها إمالة المناسبة . وقد تقدّم بيان ذلك . وابتدأ بذكْر وقوع الراء المكسورة بعدها فقوله (٤) : « والفتحَ قَبْلَ كسر راء في طَرفْ ، أملُ » (٥) ، الفتح (٢) : منصوب على المفعوليَّة بأملُ ، وقَبْلَ : متعلِّق باسم فاعل محذوف هو حالٌ من الفتح . وفي طَرفْ : في موضع الصفة لراء ، والتقديدُ : أملِ الفتح كائناً قبل كسر راء متطرفة ، ويعني أن الفتحة تُمالُ إذا وقعت قبل راء مكسورة واقعة في طرف كلمة ، أي: في آخرها . وقد أشعر هذا الكلام بأن العلَّة في إمالة الفتحة الكسرة الواقعة على الراء مركبةً من

<sup>(</sup>١) يريد : أنْبئك وأجيئك . انظر الكتاب ٤ / ١٠٩ ، ١٤٦ ، وشرح الشافية الرضى ١٤١/ ، واسان العرب: نبأ .

<sup>(</sup>٢) المنقر : الركيُّةُ ا لكثيرة الماء ، ويقال فيها بكسر الميم . انظر الكتاب ٤ / ١٤٣ ، واللسان : نقر .

<sup>(</sup>٣) يريد : مُنْتَن ، بضم الميم . انظر الكتاب ٤ / ١٠٩ ، ٢٧٣ ، وشرح الشافية للرضى ١٠١١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) س: بقوله.

<sup>(</sup>ه) س : قبل .

<sup>(</sup>٦) الأصل: ذا الفتح.

شيئين ، أحدهما : الكسرة ، وقد تقدَّم في أحكام الألف كونُها علهُ أيضًا ، والثاني : كونُها في راء لا في غيرها ، ويتبيَّن معناها في تفصيل الكلام على القيود المتعلقة بهذا النظم ، وهو في هذه المسألة قد اشتمل على قيود. :

أحدُها: كونُ الفتحة الممالة قبل كسر وهذا (١) القيدُ يُعْطي شَيْئَينِ ، أحدهما: أنَّ الكسر إنما يكون علَّةً في إمالة الفتحة إذا كان بعد الفتحة والفتحة قبله ، فلو كان الكسر متقدمًا والفتحة بعده لم تَجُزُ إمالة الفتحة ، كما والفتحة قبله ، فلو كان الكسر متقدمًا والفتحة الجيم ، والثاني : كونُها متَّصلةً لو قُلْت : مررت بِبَقر جَعْفر ، فلا تميل فتحة الجيم ، والثاني : كونُها متَّصلةً بالكسر ليس بينهما فاصل ، لأن هذا هو السابق الفهم من قوله : « والفتح قبل كسر راء » ، وأيضًا لو كان على إطلاق القبلية سواءً أكانت مع فصل بينهما أم لا لم يكن لذلك في كلامه حدُّ محدود ، فيختَلُّ (٢) وضعُ المسألة ، فلا بدُ من فهم الاتصال من كلامه ، وعلى هذا فلو كانت الفتحة غير مُتَّصلة بالكسر ( لم تُمَل ) (٢) على مُقْتَضَى مفهوم كلامه ، كما إذا قلت : من عَمْرو ، ومن صدر ، ومن طَهْر . وما أشبه ذلك ، كلُّ هذا لا يُمالُ عنده ، وكان ذلك لبُعد الفتحة من الكسر ، فلا تَقْوَى الكسرة على إمالتها .

والقيد الثاني: كون الكسر في راء ، وذلك قوله: « قبل كسر راء » فنسب (٤) الكسر إلى الراء فَدَلَّ على أنَّ غيرها من الحروف المكسورة بخلافها ، كما إذا قُلْت : من السلَّف ، أو من السلَّم ، أو من العمضل ، أونحو ذلك ، فلا تميل مثل ذلك ، والراء هي التي اختص بها هذا الباب ، لما فيها من التكرير ، فكأن الكسرة (٥) فيها كسرتان ، فقويت على إمالة الفتحة قبلها لأجل ذلك ،

<sup>(</sup>١) الأصل ت: « كسر هذا » دون وأو العطف ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : فيحتمل ،

ر ٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل : فينسب ،

<sup>(</sup>ه) الأميل : الكسر ،

كما أمالوا لأجلها الألف ، لأن الفتحة من الألف . قال السيرافي : الراء في باب الإمالة حَرْف لا نظير له للتكرير الذي فيه ولاختصاصه بأحكام يَنْفَرِد بها ، منها ما انفرد به في هذا الباب من إمالة ما قبله إذا كان مكسوراً وقبله فتحة ، ومن جواز الإمالة من أجله فيما تمنع حروف الاستعلاء من إمالته . انتهى معنى كلامه ، فالراء لها اختصاص بهذا المعنى ، وهو مما اختصات به في هذا الباب بخلاف غيرها من الحروف .

والقيدُ الثالثُ : كونُ الراء متطرفة ، أى في آخر الكلمة (١) . وهذا القيدُ فيه شيئان ، أحدهما: أنها إذا كانت متوسطةً فلا تُمالُ لأجلها وإن كانت مكسورة . فلو قلت : هو مشتركٌ ، أو مكترتٌ ، أو محترفٌ ، أو نحو ذلك ، لم تُملِ الفتحة لأجل الراء . وكذلك إن كانت أوَّلاً ، لأن المتطرف عندهم هو الذي في آخر الكلمة ؛ فإذا قلت : « عملت عمل ربّاح / ، لم تُملِ فتحة اللام على / ٨١ / مُقْتضى كلامه ، والثاني : كونُ الراء متصلةً مع ما قبلها في كلمة واحدة ؛ إذْ لا تكون الراء في أخر كلمة إلا ما قبلها من نَفْسِ تلك الكلمة ، فلو كأنت منفصلة نحو : عَمَلَ رباح ، أو خَبَطُ ربّاش ، أو نحو ذلك فمقتضاه ألا تميل . هذا ما يحتمله الشرح ، ومثال ذلك قولك : من (١) البَقر ، ومن الكبر ، ومن الصغر ، ومن الصغر ، ومن العبر ، ومن المعقر ، مَثَلُ الناظم ، بقوله : «

أحدها: أنَّ شرط الاتصال<sup>(٣)</sup> خطأ، أعني اتصال الفتحة بالراء المكسورة، فإن النحويين قد أجازوا الفصل بينهما (بحرف) (٤) ساكنٍ أوْ

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : كلمة .

<sup>(</sup>٢) الأميل : في .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : الانفصال .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

متحرِّك ، لكن بشرط أن يكون صحيحا ، فالساكن نحو : من عَمْرو ، ومن بكُر ، ومن بَدْر . وما أشبه ذلك ؛ قال سيبويه : « وتقول من عَمْرو ، فتميل العين لأنّ الميم ساكنة » . ثم قال بعد هذا : « وقالوا (١) : خَبَط الرِّيف ، كما قالوا : من المطر » (٢) \_ يعني فلم يعتبروا الفاصل (الساكن) (٣) والمتحرك نحو : من حَدِر ، ومن أشر ، ومن نَهر ، وما أشبه ذلك . وحكى سيبويه عن العرب : رأيت خَبَط فرنْد ، ممالاً ، كما قالوا : من الكافرين (٢) ، فأمالوا . فإذا كان جائزًا في المنفصل فهو في المتصل أجوز . وقد أجاز المؤلف في التسهيل (٤) الإمالة مع الفصل بالساكن الصحيح ، فأمًا لو كان الساكن ياءً فلا تجوز الإمالة ، فلو قلت : مررت بعير أو بِخَير أو بِخَير ، لم يُمِلْ ؛ لأنّ تقريب الفتحة من الكسرة يخفيها مع الياء ، كما أن الكسر نفسه في الياء أخفى . هذا تعليل الكتاب ، وهو ظاهر . فما أشار إليه الناظمُ من اشتراط الاتصال لا يَنْهَضُ إذًا .

والموضع الثاني: اشتراطه أن تكون الرَّاءُ متطرِّفة في آخر الكلمة ، فإنه غير مشترط عند النحويين ، وقد أجازوا أن تميل نحو :عملت عَمل رياح ، ورأيتهم أحسن رجال ، ورأيت خبط رياح ، وكذا قولهم : رأيت خبط فرند ، نص سيبويه وغيره على صحة الإمالة في هذا ، وأيضنًا فما المانع من إمالة نحو : مشترك ومعترف وقد وجد سبب الإمالة فيه ، ويدل على صحة الإمالة فيه أن سيبويه جعل قولهم : من الشرق (٥) ، مما منت القاف فيه إمالة الشين ، وما

<sup>(</sup>١) في النسخ : وقال ، والمثبت عن الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/٢٤ \_ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٣٢٦ .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

ذاك إلا لمنعها ما كان جائزًا ، ولو لم تَجز إمالة مثل هذا مع فَقْدِ المستعلى لم يكن لتمثيله بهذا المثالِ معنى ، بل كان يُمَثّل : من سَفَرِ قاسم ، ونحوه من المنفصل .

والموضع الثالث (١): اشتراط ما ليس بمشتركط في صحة الإمالة ، وهو وجود الراء ، وقد وقع في التذكرة للفارسي ما نصُّه : سائلته (٢) فقلت : كيف مَثَّل سيبويه في باب ما يُمال من الحروف لوقوع الراء بعدها مكسورة ، فاعتزَّمَ على الراء في التمثيل دون غيرها ، وكررّ المسائل وأطالها على ذلك ؟ فقال : لأنُّ في الراء من تكريرها الصوت ما ليس في غيرها ، فلذلك وضع يده عليها . قلت له : ولم احْتيج في باب الحروف الممالة الحركات إلى قوة ذلك المعنى حَتَّى جاء بالراء لقوَّتها بالتكرير، وأنت وهو جميعاً تُنزلان الفتحة هنا مَنْزِلة الألف، وأنت قد تُميل الألف للكسرة من غير راء نحو: سالم ونَابِل، فإذا جاز أن تُميل الكسرة في / غير الرَّاء الألفَ ، فهلاّ جاز أيضًا أن تُميل الفتحة ؟ بل هَلاّ كان / ٨٠ / ذلك في الفتحة أحسن لقلّتها عن الألف ، فإذا أثّرت في الأقوى كان تأثيرها في الْأَصْعَفَ أَحْرَى ؟ فَهَادًّ قيل مِنْ سَلِّمٍ وَمِنْ كَعْبِ كَعَمْرُو ؟ فقال : القياسُ يجيزُه ، ولكنه قدُّم الراء لقوَّتها . قلت : فَيُؤكِّد ما قُلْتُه اعتذارُه من ترك إمالة فتحة تاء تُحْسب ونحوها ولا راء هناك . قال : نعم ، انتهى ما ذكره ، وهو نصُّ على صحة الإمالة فيما ليس فيه راءٌ ، وقد نسبُه لسيبويه ، وله في موضع آخُرُ من التذكرة ماله إشعارٌ بهذا ، فكيف يجعلُ الناظمُ الراء شرطًا في هذه الإمالة ؟

<sup>(</sup>١) سقط من س بعد كلمة « الثالث » هذا الموضع ، وذكر مكانه الموضع الرابع .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ساكنة ،

والموضع الرابع: أنه لم يَذْكر حُكُم حرف الاستعلاء هنا ، وقد كان من حقّه ذلك ، لأن الرَّاء (١) المكسورة في هذا الموضع مع حرف الاستعلاء حالين ، حالٌ يكفها فيه عن تسبيب (٢) الإمالة ، وذلك إذا وقع حرف الاستعلاء بعدها ، نحو : من الشَّرق (٣) ، ومن الفَرق ، إذا قيل ، فلا تُميل هنا فتحة الشين والفاء، إذْ يلزم فيه التصعُد بعد التسفُّل ، وقد تقدم استكراهم لها . وحالٌ لا يكفّها فيه عن التسبيب (٤) ، وذلك إذا اوقع قبلها نحو : من البقر ، ومن النظر ، ومن البطر، ومن البخر ، ومن المضر ، ومن المخر ، وما أشبه ذلك ، فالإمالة هنا جائزة ، ولا أثر هُنا لحرف الاستعلاء .

والجوابُ عن الاعتراضِ الأوَّل أن يُقال: لعَّل مذهبه وقفُ المنفصل بحرف على السماع ، لأنه سببُ بعدى ، فهو أضعفُ كما كانت الكسرة البعدية لاتقتضى الإمالة ، (عنده إلا مع الاتصال ، هذا في الكلمة الواحدة ، وأما إذا كانت الراءُ في كلمة أخرى فمذهبه فيه عدمُ الإمالة ) (٥)، وذلك حيث قال: « ولا تُملُ لسنب لم يَتَّصلُ » ولا شك أن مثل هذه المسألة داخلُ تحت ما ذكر ؛ إذ لم يُقيد ألفًا من فتحة ، فيُحمل على كلّ ما ذكر في الباب من الأسباب والمسببات. وقد تقدَّم بيانُ هذا المذهب في موضعه ، ونحو هذا يجاب عن الرابع ، فإنه قد ذكر ما يكف من حروف الاستعلاء وما لا يكف ، و وتقدَّم أنَّ المستعلى إذا تقدَّم على الراء المكسورة لا يمنع كقارب وخارج . وقد نزَّل سيبويه هذه الحروف هنا

<sup>(</sup>١) الأميل : الراء .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : تسبب .

<sup>(</sup>٣) الأميل: الشرف، انظر الكتاب ٤ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأميل : التسبب .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأميل .

منزلتها (١) إذا كانت قبل الألف وبعد الألف راءً ، وأما إذا تَأخّر فأنه يكفّ السبب كما قال في: فارق ، وناعق . فكذلك ههنا، فلم يترك ذكر ذلك إهمالاً له ، وإنما تركه اختصاراً التقدّم ذكره . وعلى هذا لا إشعار للمثال بمخالفة مع النصّ على الحكم الصحيح ، ومن ههنا نقول أيضا : إذا كانت الفتحة على راء والكسرة على راء ، فلا بدّ من الإمالة ، وإنما ذلك لأنّ الراء المكسورة تمنع الراء وإن انفتحت عن كفّ الإمالة ، فتميل نحو : بشرر ، ومن الضرر ، ومن السرر (٢) ، ونحو ذلك ، وهو منصوص عليه في صحّة الإمالة عند النحويين .

وأما الثاني فإنَّ غالب الإمالة هنا مع تطرُّفِ الراءِ ، فلعله رأى أن ما كانت الراءُ فيه متوسطة (مما) (٣) لا يبلغُ مبلغُ القياس عليه ، فأخرج عن المقيس باشتراط التطرف .

وأما الثالث فالذي ذكر السيرافي أنَّ ذلك مختص (بما فيه الراء) (٤) ، وإذلك فسر هو وابن خروف مسألة « تحسب » على أنها ليست من الباب، وإنما هي من باب كسر حرف المضارعة ، وإنما نُقل أنها / من باب الإمالة عن / ٨٨ / الفارسي ، فالناظم جرى على معهود كلام الناس وظاهر مساق (٥) سيبويه وتبويبه وكلامه .

<sup>(</sup>١) س ، ك : بمئزلتها .

<sup>(</sup>٢) السُّر - بالضم والكسر - والسُّرَر - بكسر ففتتع - والسُّرار - بالكسر : خط باطن الكف والوجه والجبه

<sup>(</sup>٣) ليست في س .

<sup>(</sup>٤) عن س ، ك .

<sup>(</sup>ه) الأصل : سياق .

وقولُه: « مِلْ تُكُف الكُلف » من تمام التمثيل ، فللأيسر متعلَّق بِمِلْ فِعْلِ الأَمْر من مَالَ يميلُ ميلاً ، وهو على حَذْف الموصوف ، أى : مِلْ المُمر الأيسر ، وهو بمعنى الأخف ، وتُكُف : جوابُ مِلْ ، وهو من كفيته مَثُونة كذا ، أى : رفعتُها عنه ، والكُلف : جمع كُلفة ، وهي المشقة في الشيء ، والتكليف منه ، فكأن الناظم أتى في ضمن تمثيله بحكمة ، يريد : مِلْ المُمرالأيسر الذي لا تكبر مئونتُه تَرْتفع عنك (١) المشقة والتَّعب (فيه) (٢) ، وهي حكمة جارية في كل أمر من أمور الدنيا والدين .

ثم قال: « كذا الذي يليه ها التأنيث في وَقْف ، . هذا هو السبب الثاني من أسباب إمالة الفتحة ، وهو وقوع هاء التأنيث بعدها . و « الذي » : يحتمل أن يكون صفة حذف موصوفها لتقدم (٢) ذكره ، وهو الفَتح ، ويعني أنّ الفتح (٤) الذي يَقَعُ قبل هاء التأنيث في الوقف يمالُ أيضًا كما يمال إذا وقع قبل راء مكسورة . ويحتمل أن يكون الموصوف هو الحرف على الجملة ، كأنه قال : كذا الذي يقع قبل هاء التأنيث . ويدلُّ على هذا قولُه بعد : « إذا ما كان قير ألف » ، فإنما الظاهر أن يكون الاستثناء من الحرف (٥) الموصوف بالذي ، وهذا المحمل (١) هو الظاهر ، لأنّ ضمير « كان » لا بدًّ أن يعود على مذكور ،

<sup>(</sup>۱) ك : منك .

<sup>(</sup>٢) ليست في س .

<sup>(</sup>٣) س : لتقدير ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : للفتح .

<sup>(</sup>ه) الأصل : الحروف ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : المحل .

وهو ما وقع عليه الذي ووصف بها ، لكن يلقى (١) فيه أنه أطلق الإمالة على الصرف ، والمراد حركته ، لأن إمالة الحركة إمالة للحرف المحرك بها ؛ قال سيبويه : « وسمعت العرب يقولون : ضربت ضربه ، وأخذت أخذه » (٢) . ثم علّل ذلك بأنهم شبهوا الهاء بألف ، فأمال ما قبلها كما يمال ما قبل الألف ، ولم يعيّن أيّ ألف ألف ألف التأنيث (الأقرب) (٣) أنها شبهت بألف التأنيث (١) ، وذلك للشبه اللفظي والمعنوي ، أما المعنوي فمعنى التأنيث الذي دل عليه كلّ واحد منهما ، وأما اللفظي والمعنوي ، أما المعنوي فمعنى التأنيث الذي دل عليه كلّ واحد (إلا) (٥) مفتوحًا ، لاجتماعها في المخرج وهو أقصى الحلق ، وفي الصفة وهي الخفاء ، ولأن كلّ واحد منهما في الوقف ساكن لا يقبل الحركة . فهذه خمسة أوجه من الشبه بين هاء التأنيث وألف التأنيث . وللتّألاثة الأخيرة منها وجب أن يكون ذلك في الوقف لأنها في الوصل تاءً ، ومخرجُ الثاء ما بين طَرَف اللسان وأصول الثنايا ، فقد اختلف المخرجان واختلفت الصفة أيضًا ، والتاء متحركة بخلاف الألف ؛ فإذًا هي في الوصل بعيدة من الألف بخلاف الوقف .

والإمالة هنا لغة ثابتة للعرب كما ذكر سيبويه \_ وقال السيرافي: إمالة ما قبل الهاء في ضرّبه ونحوه لغة فاشية في البَصررة والكُوفة والموصل وما قرب منهن (٦).

<sup>(</sup>١) الأميل : يكفي .

<sup>.</sup> ١٤٠ / ٤ الكتاب ٢

<sup>, , , ( )</sup> 

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) انظر الإقناع ٣١٤ \_ ٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأميل ، ك .

<sup>(</sup>٦) الأصل: منها ، وانظر شرح السيرافي على الكتاب ٥ / ١٣٤ .

وقَيُّد الهاء هُنا في جَلَّبها الإمالة بقيدين:

أحدهما : كونها للتأنيث نحو : ضَرَّبه ، ونعمه ، ورَحْمه ، وأَخْذه ، ليله وميته ، وكذلك ما أشبه ، فإذا كانت للتأنيث حصل لها تمكّنُ (١) الشَّبه بالف التأنيث ، فرن لم تكن للتأنيث فيظهر أن الإمالة لا تدخلها بمقتضى قيده ، وهذا لهو المنقول الشهير (٢) ، وقد حكى بعض أهل القراءة إدخال هاء السكت / ٨٨ للكسائي في الإمالة نحو : ماليّه ، وماهيّه ، وحسابيّه ، ونحوه . قالوا : وإليه ذهب ثعلب وابن الأنباري (٣) . وعلل بالشّبه اللفظي الذي بَيْن هذه الهاء وهاء التأنيث في الوقف . قال بعضهم (٤) : وهذا عندي مثل إمالة « طلّبنا » (٥) في الشذوذ . فالناظم لم يثبت الإمالة لهاء السكت لشذوذها

والثاني: كونها في الوقف، وقد تقدّم أنفًا وجهُ اختصاصِ الإمالة بالوقف.

وقوله : « إذا ما كان غَيْرَ أَلِفْ » (قَيْدُ ) (١) للمُمالِ (٧) قبل الهاء يعني أنّ ما قبل الهاء إنما يُمالُ إذا لم يكن ألفًا كما تقدّم تمثيله ، فإن كان ألفًا فمقتضى مفهوم شرطه أنَّ الهاء لا تقتضي إمالةً في ذلك الألف وهذا مفهوم صحيح ؛ فإن الهاء لما عُومِلت معاملة ألف التأنيث لم يُمَل لها إلا ما يُمال للألف وهو الفتحة قبلها خاصةً ، فأما الألفُ فإن كان (معها) (١) ما يقتضى إمالتها أُميِلت

<sup>(</sup>١) الأميل: تمكين.

<sup>(</sup>٢) الأميل: الشهور.

<sup>(</sup>٣) الإقتاع ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر بن الباذش ، انظر التعليق المتقدم .

<sup>(</sup>ه) قال سيبويه ٤ / ١٢٧ : « وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علَّةٌ مما ذكرنا فيما مضى ، وذلك قليل . سمعنا بعضهم يقول : طُلبُنا وطُلَبْنا زيدٌ ، كأنه شبه هذه الألف بآلف حُبلى حيث كانت آخر الكلام ، ولم تكن بدلاً من ياءٍ » .

<sup>(</sup>٦) سقط من س .

<sup>(</sup>٧) الأميل : للمثال .

، نحو:  $(a c c c)^{(1)}$  و  $(a c c c)^{(1)}$  ونحوهما ، وإلا بُقيت على فتحها نحو: مناة ، واللاّت إذا وقفت عليها اللاه والزكاة ، والصلاة . وما أشبه ذلك، وقد تقدم الكلام  $(a c c)^{(1)}$  على ذلك .

وهذا التفسير على أنَّ مَدْلُولَ « الّذي » هو الحرفُ ، وضَمَيرَ « كان » عائدٌ عليه (٤) فإنْ كان الفتح كأنَّه قال : كذاك الفتح الذي يليه هاء لتأنيث فضمير كان لا يعود على الفتح ؛ لفساد المعنى ، بل على الحرف المفهوم من سياق الكلام ، وهو بعيد . والأوَّل أظهر .

ثم يبقى النظرُ في مقتَضَى إطلاقه في هذه الإمالة ، وذلك أنه أطلق فيها القول ولم يستثن شيئًا ، فيمكن فيه في بادىء الرأى محملان :

أحدهما: المحمل الثابت في (تفسير) (٥) كلامه والذي يقتضيه القياسُ في هذا الموضع، وهو أن يُجرَى حكم - الإمالة - فيما قبله حرفٌ من حروف الاستعلاء أو الراء أو غيرها من غير استثناء نحو: جَنّهُ، ويَدْرَه، وقَبضنهُ، وبَسْطَهُ، وعظهُ، ونشأه، وفرقَهُ، ومنحة ، وحفْصة ، وما أشبه ذلك . وإنما كان القياس مقتضيًا (٦) لهذا لأنّ الإمالة للهاء هنا محمولة على الإمالة لألف التأنيث، وقد تقدَّم أنّ ألف التأنيث كالألف المنقلبة لايكفّها المستعلى الذي قبلها،

<sup>(</sup>١) وردت في خمسة مواضع من القرآن الكريم ، في البقرة ٢٠٧ ، ٢٦٥ ، والنساء ١١٤ ، والتحريم ١ ، والمتحنة ١ . وانظر الإقناع ٢٨٢ \_ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٨ من سورة يوسف . وانظر الإقناع ٢٨٢ ، ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر الإقناع ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : عليها .

<sup>(</sup>ه) عن ك .

<sup>(</sup>٦) الأصل : مقتضيه .

فكذلك يكون ما حُمل عليها ؛ ألا ترى أنهم حين حملوا ألف التنوين على ألف التأنيث أمالوها وإن وقع قبلها المستعلى ، نحو : رأيت علْقا حكاه سيوبه مع إمالة عنبا ، وعلْما (١) ، ونحو ذلك مما سمع ممالاً . وبهذا استدلُّوا على أن الإمالة فيها بالحمل على ألف التأنيث ، فكذلك هاء التأنيث . وكلام الناظم قابل لهذا المحمل وجار على مقصده .

فإن قيل: قد تَقدّم في إمالة الفتحة لكسرة الراء أن المستعلى فيها كافً إذا وقع بعد الراء وغير كاف إذا وقع قبلها ، على حدّ ما رسمه قبلُ في إمالة الألف ، تقيد كلامه بذلك ، فلا بد من حمل كلامه هنا على ذلك التقييد أيضًا ، وإلا كان كلامه على غير ترتيب صناعي / ولا مساق مفهوم ، حيث يقصد في بعض المسائل التقييد ، وفي بعضها الإطلاق ، فإذا كأن هذا غير مستقيم أمكن أن يحمل على استثناء حروف الاستعلاء ، وهو المحمل الثاني ، فيكون نحو : خاصة ، وبسطة ، وغلظة ، وصبغة ، وصرخة ، وفرقة \_ غير ممال لكف المستعلى ، وكذلك الراء نحو : برردة ، وكفرة ، وغبرة . وهي طريقة تنحو إلى طريقة القراء في مذهب الكسائي وإن لم تكن إياها من كل وجه ، لكنها أسعد بنظم كلامه .

أجيب عن هذا بأنَّ في كلامه ما يُعيِّن المحمل الأول ، وهو قوله : « إذا ما كان غير ألف » ، وبيان ذلك أنّه أتى أولاً بقوله : « كذا الَّذي يليها التأنيث » ، والذي صيغة عموم ، فكان يحتمل التخصيص بما تقدم ، كما قيل في السؤال ، لولا أنّه عم ما عدا الألف بقوله : « إذا ما كان غير ألف » ، أى : ليس في جميع الحروف الواقعة قبل هاء التأنيث ما يخرج عن حكم الإمالة غير الألف . فخرج بالتنصيص على هذا المعنى عن حكم التقييد بما تقدم ، فبقى على أصله من بالتنصيص على هذا المعنى عن حكم التقييد بما تقدم ، فبقى على أصله من

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٣٤ .

التعميم في المستعلى وغيره ما عدا الألف . وأيضا فلو حملناه على (١) ما قيل في السُّوَّال من استثناء حروف الاستعلاء والراء خاصَّةً لكان خارجًا عن مذهب النحويِّين وخارجًا أيضًا عن مذهب القراء ، فأمَّا خروجه عن مذهب النحويين فظاهر ، وأمَّا خروجه عن مذهب القراء فإنَّ ما قبل هاء التأنيث عند القراء في مذهب الكسائى في الإمالة وعدمها ، للقُرَّاء فيه طريقتان ، فطريقة أبي  $^{(7)}$ مُزَاحم الخاقاني موافقة القياس ، وهو فيها آخذٌ برواية رُويت عن الكسائي تقضي بالتعميم في جميع الحروف <sup>(٣)</sup> ، إلا أنهم استثنوا الألف وطريقة ابن مجاهد ــ وهي الشهيرةُ عند الَّذين تأخَّروا عنهم ــ أنَّها على ثلاثة أقسام : قسمُّ لا يُمالُ بإطلاق ، وذلك حروف الاستعلاء السبعة ، ويزاد عليها ثلاثة أحرف ، وهي : الألف، والعين والحاء . قالوا : لأنَّ الألف لا مدخُل لها ههنا ، والعين والحاء عند الكوفيين من حروف الاستعلاء ، ويجمعها هجاء: (ضُغط قص خظ) (٤) وقسم ثانٍ يُمَال بإطلاقٍ، وذلك خمسة عشر حرفاً يجمعها هجاء: (فجثت زينبُ لذَوْد ممس ) (٥) وقسم ثالث يمال في حال دون حال ، وهو أربعة أحرف يجمعها هجاء: (أكْرُه) (٢) ، فتمُّال إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة ، أوساكن قبله كسرة ، وتفتح فيما عدا ذلك . هذا مذهب القراء ، وليست واحدة من الطريقتين بموافقة لما ذكر في السؤال ، فلزم أن لا يُقَال (به) (٧) .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : « على غير ما قيل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ابن . وأبو مزاحم هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، الخاقاني البغدادي . إمام مقرىء مجّود محدّث . توفى سنة ٢٣٥. هـ . انظر غاية النهاية ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) الإقتاع ٣١٩ \_ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « ضغط عص خطا » ، انظر الإقناع ١٧٥ ، ٣١٧ ، والنشر ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطت في ك . وانظر الإقناع ٣١٧ .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في ك . وانظر الإقناع ٣١٧ .

<sup>(</sup>٧) الأصل: فلزم الإيغال ، و ( به ) ساقطة ،

## التّصريفُ

هذا البابُ هو الشطرُ الثاني من شطرَيْ علْمِ النحو ، وهو أغمضهما (١) وأشرفهُما عند أهل هذا الشأن ، لما فيه من الفائدةِ العائدة عليهم في تَصرُفاتِ كلامِ العرب ، ولأجل ذلك خَصنَّه كثيرٌ من النحويين بالتأليف على الاستقلال ، كلامِ العرب ، ولأجل ذلك خَصنَّه كثيرٌ من النحويين بالتأليف على الاستقلال ، كالمازني (٢) والمبرد وابن جني وغيرهم ممن لَهجَ به ، وأغرَقَ (٣) / في النظر فيه ، وقد أطنبوا في مَدْجه بما (٤) هو مذكورٌ في مواضعه .

ولم يَحُدُّ الناظمُ التصريفَ ، وكان من حقَّه هذا ، وقد حَدَّه في التسهيل بأنه : «علمٌ يَتَعلَّق بِبِنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وصحة وإعلال ، وشبه ذلك» (٥) .

فقوله : علِّم ، هو الجنسُ الأقربُ ، إذ التصريفُ المرادُ حدًّه من جنس العلوم ، وقوله : يتعلّق ببِنْيَة الكلمة ، هو معرفة أبنية الأسماء والأفعال ، وأعداد (٦) حُرُوف تلك الأبنية من ثلاثي ورباعي وما فوق ذلك ، وما هو منها مجردٌ من الزيادة أو مزيد فيه ، وكيف يوزنُ بالتفعيل؟ وكيف بناءُ ما يُبنئي منها إن أطلق القياسُ فيها ، أو سوَّغ للتدرُّب (٧) والامتحان ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل: أعظمهما ،

<sup>(</sup>٢) الأصل: والمازني .

<sup>(</sup>٣) ت ، ك ، وأعرق بالعين المهملة . يقال : أغرق النبل وغرقه : بلغ به غاية المدّ في القوس . وأغرق النازع في القوس : استوفى مدّها . والاستغراق الاستيعاب . وأغرق في الشيء : جاوز الحد.

<sup>(</sup>٤) س : مما .

<sup>(</sup>ە) التسهيل ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : واعتداد .

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت : للمتدرب .

وقوله: وما لحروفها من أصالة وزيادة ، أي: وما لحروف تلك الأبنية من أصالة ، يعني حيث تكون الزوائد أصالة ، يعني حيث تكون الزوائد في تلك الأبنية ، وأين تزاد ؟ وما الذي يُزاد ؟ وما الذي لا يُزَاد ؟

وقوله: وصحة وإعلال ، يعني بالصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي كالياء في بياض وأبيض ، والواو في سواد وأسود وبالإعلال: تغيير الحرف عن وضعه الأصلي كالواو في قام وأقام ، وعاذ عيادًا ، والياء في أبان ومُوقِن وبائع ونحو ذلك .

وقوله: وشبه ذلك يعني كالقلب والحذف، نحو: لاث في لائت، أينُق في جمع ناقه. وحذف واو يَعِدُ (١) ، وتَعِدُ ، ونَعِدُ ، وعِدَة وزِنَة ، وما أشبه ذلك.

فهذه هي أجزاء التصريف قد نبّه عليها ، ومعرفة ذلك كلّه هو علم التصريف .

وللكلام (٢) في هذا التعريف مجالٌ رحبٌ ، وليس هو المقصود ههنا ، لأنه لا يتعلّق بلفظ الناظم ، وإنما تعلّق بكلامه منه تفسيرُ لفظ التصريف على الجملة، فلأجل ذلك أتبتُ به .

ثم إنَّ في لفظه لفظين ، وهما الصَّرفُ في قوله : « من الصَّرف بَرِي » ، والتصريفُ في قوله : « بتصريف حَرِي » ، والظاهر أنه أراد بهما واحدًا ، بل لا شك في هذا . واللفظ المصطلح عليه إنما هو التصريفُ لا الصرف ، فاستعماله لفظ الصرف تسامح اعتباراً بأصل المعنى لأن « صَرَّف » الذي مصدره التصريف مبالغة في « صَرَف » الذي مصدره الصَّرف . وإنما سمَّى

<sup>(</sup>١) الأصل : يود .

<sup>(</sup>٢) الأصل : والكلام .

هذا العلم تصريفاً من التصريف الذي هو التقليب ، تقول : صرفت الرجل في أمرى : إذا جَعَلتَه يتقلّب في علاماً في أمرى : إذا جَعَلتَه يتقلّب فيه بالذّهاب والمجىء ، وصروف الدهر : تقلباته وتحوّلاته من حال إلى حال فهذا العلم فيه هذا المعنى من جهتين :

إحداهما: من جهة مُتَعلَّقه ؛ إذ هو مُتَعلِّق بالتصرفات الموجودة في الألفاظ العربية ، فقول العربي : ضرب ، ويضرب ، وضارب ، ومضروب ، واضطرب ، وما كان نحو ذلك تصريف للمصدر الذي هو الضرب ، وهو مُتَعلَّق نظر صاحب هذا العلم ، فينظر في هذه التصرفات ، في الزيادة والنقصان ، والصحة والإعلال ، وشبه ذلك ، فقيل للعلم المتعلِّق بهذا التصريف / : تصريف ، ١٩٢/ تسمية له باسم متعلَّق ،

والجهة الثانية جهة فائدته ، وهو: انتحاء سمت كلام العرب بالبناء مثل أبنيتها والتصرف (١) في الكلام بنحو من تصرف العرب . وإلى هذا المعنى رد أبنيتها والتصرف حقيقة التصريف المبوب عليه ؛ إذ قال : « إن التصريف هو أن تجيء (إلى) (٢) الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى ، مثال ذلك أن تأتي إلى ضرب ، فتبنى منه مثل جعفر ، فتقول : ضربب ، ومثل قمطر : ضرب ، ومثل ومثل درهم : ضربب ، ومثل علم : ضرب ، ومثل ظرف : ضرب . قال : أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة ، (٣) . فحد كما ترى بغائته ، وعلى ذلك نص في كتاب الخصائص ، فذكر أن الغرض من مسائل التصريف على ضربين (٤) :

<sup>(</sup>١) الأصل: والتصريف.

<sup>(</sup>۱) الاهنان: والتصاريف

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ / ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٤٨٧ ــ ٤٨٨ .

أحدهما: الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق له به . ومُنتُله بما ذكر في الحدّ .

والآخر: التماسكُ الرياضة به والتدرُّب بالصنعة فيه ، ومَثَّله بأن تَبْنِيَ من شُوريتُ مثل فَيْعَلول (١) ، فتقول: : شَيْوَوييُّ ، ونحو ذلك .

فكلاهما راجع إلى معنى واحد ، إلا أن أحدهما في الصحيح والآخر في المعتل وإذا كان كذلك فالصّرف الذي ذكره الناظم من معنى التصريف المصطلح عليه ، لكن على لَحْظِ الأصل ، ولذلك صبّح أن يُطْلِقَ عليه صرّفًا ، وإلا فكان يكون إطلاقه الصرّف عليه اصطلاحًا ثانياً، ولا يُحمَل على هذا ما أمكن ،

ثم نرجع إلى تفسير كلامه ، فأوَّلُ ما قال :

حَرْفُ وشبْهُ مِنَ الصَّرْف بَرِى وَمَاسوا هُما بِتَصْرِيف حَرِى فبين (٢) أولاً موضوع علْم التَّصْرِيف ، وموضوع كلَّ علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ، كما تقول : موضوع علم العروض الشعر ، وموضوع علم اللغة مفردات كلام العَرب ؛ فكذلك تقول : موضوع علم التصريف الأسماء المتمكنة والافعال المتصرفة . وما ليس باسم متمكن ولا فعل متصرف فليس بموضوع له . فالأسماء المتمكنة والافعال المتصرفة يبحث في هذا العلم عن عوارضها التي تلحقها في التقلبات من الزياة والنقصان ، والصحة والإعلال ، بالقلب والإبدال ، ومحالها ، وشروطها ، وموانعها ، وأسبابها ، وشبه ذلك . فيعني أنَّ التصريف لا يدخل في الحروف البتَّة ، ولا يدخل أيضًا فيما أشبه الحروف ، وحَصر هذا في قسمين أما الحروف فعدمُ دخولِ التصريف

<sup>(</sup>١) كذا في إحدى نسخ الخصائص ، وفي الأخريات : « مثل فيعول من شويت : شيوى ، » ،

<sup>(</sup>Y) كذا في ك ، وفي غيرها : فَسرَّر .

فيها ظاهر لأنها مجهولةُ الأصول ، موضوعةٌ وَضْعٌ الأصوات ، لا تُمَثَّل بالفاء والعين واللام ؛ إذ لا يعرف لها اشتقاق ولا تصريف فلو قال (لك) (١) قائلٌ : ما مثالُ هل ، أو قَدْ ، أو حَتَّى ، أو هَلاًّ ، أو نحو ذلك من الفعل لكانت (٢) مسألته محالاً ؛ إذ لا يُمَثِّلُ مثِّلُ هذا إلا أن تنقله بالتسمية إلى الاسمية ، فحينئذ يجرى مجري سائر الأسماء المتمكنة من التمثيل بالفعل ، فأمًّا / وهي على / ٩٣ / أصلها من الحرفيّة فلا تُصرّف . ولهذا المعنى المقسرّد (٢) كانت الألفات في أواخس الحروف أصولا غير زوائد ولا منقلبة من واو ولا ياءٍ ، نحو : ما ، ولا ، وحتى ، ويا ونحوها، ( لا تقول: إن الألف فيها منقلبة كالألف في عصبي ومضبي ونحوهما  $(^{3})$  ، لأنها لو كان أصلُها الواو أو  $(^{0})$  الياءَ لظهرتا  $(^{7})$  اسكونهما كما ظهرتا في مثل: كَيْ ، وأَيْ ، ولَوْ ، وأَوْ ، فلو كان أصل ألف ما الواو لقلت: مَوْ ، كما قلت : لَوْ . أو كان الياء لقلت : مَيْ ، كما قلت : كيْ لأنَّها إنما تُقْلَبُ إذا كانت متحركةً وقبلها فتحةً على ما يأتى في موضعه إن شاء الله ، وهي في الحروف ساكنة كلام هل وبال ، ودال قد . فقد بطل أن تكون منقلبة . وأيضًا لو قال قائلٌ: إنَّ الألفاتِ في أواخرها زوائد ، لم يصحُّ ؛ لأنَّ الزيادة والأصالة إنما تُعرفُ بالتصريف والاشتقاق ، والحروفُ لا يكون ذلك فيها فقد ثبت في الحروف وصبحُّ أنُّ التصريفَ وأحكامَه لا تَدْخُلها (٧).

وأما ما أشبه الحروف فهو متضمَّنُ نوعين من الكُم :

<sup>(</sup>۱) ليس في س

<sup>(</sup>٢) الأصل: كانت مثليه.

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : المقدر .

<sup>(</sup>٤) سقط من ك .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : والياء .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : ظهرت .

أحدهما: الأسماء غير المتمكنة (١) ، وهي التي أشبهت الحرف من جهة من تلك الجهات التي تقدَّم ذكرها في باب المعرب والمبنى ، وهي أربع :

شبة معنوى ، وهو ما تضمَّن معنى الحرف كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام ، نحو : مَنْ ، ومتى ، وأين .

وشنبة وضعى ، وهو ما وضع وضع الحرف في كونه على حرف واحد أو على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما حرف لين ، مثال ما هو على حرف واحد التاء في : جئت وجئت، والكاف في : ضربك ومنك ولك . ومثال ما هو على حرفين ثانيهما حرف لين : نا في ضربنا ، وضربنا ، وبنا ، وها في ضربها . وكذلك (٢) ما الاسمية على أي وجه كانت ،

وشنبه من جهة عدم قبولها التأثُّر بالعواملِ ، مثاله : مَهْ ، وصنه ، ونزالِ ، ولله ، وهيهات ، وسائر أسماء الأفعال .

فجميعُ هذا مما أشبه الحَرْفَ (٢) لا يدخلها تصريفٌ كما قالَ ، لأنها مُنزَّلةُ منزلة الحروف ، ألا ترى أنَّ كَمْ ، ومَنْ ، وإذْ ، ومُذْ سواكنَ الأواخر كَهَلْ وَبَلْ ، وعَنْ ، وعَنْ ، ومِنْ . ومن هناك لا تصح أن تكون الألفُ في متى ، وإذا ، وأتى ، وإيًا في إياك ، وألَى ، وجميع ما آخرُه ألفً منها إلاَّ غَيْرَ منقلبةٍ من ياءٍ

<sup>(</sup>١) الأصل: متمكنة.

<sup>(</sup>٢) الأصل : وذلك .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الحروف ،

ولا واو ، كما أنَّ الألفَ في حتى وكَلاَّ غيرُ منقلبة إيضًا . فهذه الأسماء بمنزلة الحروف كما قال من كلِّ وجه .

والنوعُ الثاني الأفعالُ غيرُ المتصرَّفة ، وهي التي لم تختلف أبنيتُها لاختلاف الأزمنة نحو: ليس ، وعسى ، ونعْم ، وبنْس . فهذه الأربعة إنما ادَّعى كونُها أفعالاً لجريان بعض أحكام الأفعال عليها ، والإ فكان الظاهر عندهم أنَّها حروف ، فعسى ولَعَّل أخوان من جهة المعنى ، وكذلك « ليس ما » وقد ادَّعى في ليس أنَّها حرف اعتماداً على / مرادفتها لما ، وكذلك سائرها ، فهي في الحقيقة / ١٤ / تدلُّ على معنى في غيرها ، فكانت مثلها في امتناع دخول التصريف فيها .

وقوله: « بَرِي » ، أصله: بريء ، فحذف الهمزة منه ، ومثل هذا في الكلام نادر ، فَحُكي جَاء يجي (١) ، ونحو من ذلك قليل ، وهي لغة . ويحتمل أن يكون « بَرِي » في كلامه فعلاً ماضيًا سَهًل همزته (٢) ، ثم وقف عليها بالأبدال ، وهو من قولهم: بَرئت لك من كذا ، وبريت من الدَّين براءة .

ولما نفى التصريف عن هذين النوعين بقى ما عداهما يدخله التصريف فذكره ونص على ذلك فيه بقوله : « وما سواهما بتصريف حرى » . وحر معناه: خليق (٢) ، يقال : هو حر بكذا وحري بكذا ، وحرى به : أى خليق وحقيق وجدير به ، وقمن وقمن وقمن من وقمن الكلم يدخله التصريف ، والذي هو سوى ما ذكر نوعان :

<sup>(</sup>١) شرح الشافية للرضى ٣ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ن . م ٣ ـ ٥٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : خلق ،

أحدهما: الأسماء المتمكنة وهي المعربة نحو: رجلٍ ، وفرسٍ ، وكساءٍ ، وأحمر .

والثاني: الأفعالُ المتصرفةُ وهي المختلفة الأبنية لاختلاف الأزمنة نحو: ضربَ وخرج ، ومات ، ورمى ، لأنك تقول: ضربَ ويضربُ واضربُ ، وخرج ويخرج واخرُجْ ، ومات ويموت ومُتْ ، ورَمَى ويرمى وارم . وما أشبه ذلك (١) .

فهذان النوعان هما اللذان يدخلهما الحكم بالأصالة والزيادة ، والصحة والإعلال ، وتوزن بالفاء واللام والعين ، فتقول : ضرب وزنه فَعَل ، وحروفه كلَّها أصول . ومات وزنه فَعَل ، وأصله مَوت ، تحركت الواو فيه وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا . وقولك : يموت ، الياء فيه زائدة لتدلَّ على المذكر الغائب . وكذلك سائر الأفعال . ومثل ذلك في الأسماء أيضًا ، فتقول : زيد وزنه فَعْل ، وهو ثلاثي ، وكله (٢) أصول . ودار وزنه فَعَل وأصله بور ، فانقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها . وسماء (وزنه ) (٢) فعال والألف زائدة ، والهمزة أصلها الواو لأنها مشتقة من سما يسمو ، فانقلبت همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة . وكذلك سائر الأسماء المتمكنة . ولك أن تَبْني على أمثلتها وتَبْني منها على ما سيذكر بعضه بعد هذا إن شاء الله تعالى . فقد ظهر دخول التصريف في هذين النوعين وامتناعه من النوعين الأولين ، إلا أن (على ) (٤) النظم هُنَا دَركًا من أوجه ستة :

أحدهما: أنه أغفل إخراج الأسماء الأعجمية عن حكم التصريف، والناس قد عدّوها من الأمور التي لا يدخلها (التصريف كما لا يدخلها (<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : وما أشبهه .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : كله ، دون واو العطف ،

<sup>(</sup>٣) سقط من ك .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

اشتقاقٌ ، قال ابن جني : « فأما الأسماء الأعجمية ففي (١) حكم الحروف لامتناعها من التصريف والاشتقاق ، ولأنها ليست من اللغة العربية » ، قال : « وإذا كان ضَرْبٌ من كلام العرب لا يمكن فيه الاشتقاقُ ولا يسوغُ فيه التصريفُ ـ \_ يعني التصريف العربي \_ مع أنَّه عربي ، فالامتناع من هذا أولى وهو به أحرى ، لبُعد ما بين العجمية والعربية ، ألا ترى أنك لا تجد لإبراهيم ولا لإسماعيل ونحوهما اشتقاقًا ولا تصريفًا ، كما لا تجد لهل وقد وبل ، فالأمر فيهما / واحد ً » . ثم ذكر أنَّ قول من يقول : إن إبليس من قوله تعالى : (يُبلِسُ / ٥٠ / المجرمون ) (٢) ، وإن إدريس منْ درس القرآن أو درس المنزلُ ، وإن يعقوب من المعقبى أو العقاب ، خطأ ؛ إذ لو كان كذلك لكان عربيًا مشتقًا ، ولوجب الصرف فيهما ، لكنها لا تصرف، فليس ذلك إلا اتفاقي ، ألا ترى إلى قول النابغة (٢) :

نُبِّئت أَن أبا قابوسَ أَوْعَدَني ولا قَرَار على زَأْرٍ مِن الأسدِ

فلو كان من « قبستُ النار » لانصرف ، لأنه بمنزلة جارود من الجرد ، وعاقُول من العَقْل ؛ فإذًا ليس لأحد أن يقول : إن إبراهيم وإسماعيل لهما مثالان (أ) من الفعل ، كما لا يمكنه ذلك في إن وسوف وثم وما أشبه ذلك . قال : ولكن يقال : « لو كانت هذه الأسماء من كلام العرب لكان حكمها كيت وكيت ، كما أن سوف وحتى لو سنمي بهما لكان من أمرهما كيت وكيت » (٥) .

<sup>(</sup>١) الأصل : قهي .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ــــن . <del>نهي</del> . (٢) الآية ١٢ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦ ، والمنصف ١ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : مثلان . ونص المنصف : « لهما مثال من القعل » .

<sup>(</sup>ه) انظر المنصف لابن جني ١ / ١٢٧ \_ ١٢٨ .

وإذا ثبت هذا فادّعاء الأصالة والزيادة في حروفها (١) ، والصحة والإعلال ، والقلب والإبدال ، غير صحيح ، كما لا يسوغ ذلك في الحروف .

فهذا وَجُهُ من الدَّرك على الناظم ، لأنها لم تدْخُل له في الحروف ؛ إذ ليست بحروف ، ولا فيما أشبه الحروف ؛ إذ ليس فيها وجُه من وجوه شبَه الحروف . وإنما شبَهها ابن جني بها في امتناع التصريف لا في غير ذلك ، وإلا كانت مبنيَّة كما بُنى ما أشبه الحروف من الأسماء العربية .

والثاني: أن الأسماء الموقوفة التي لم تُستَعْمل مركبةً لا يدخلها تصريفٌ، ولا تُمـنُّل بالفاء والعين واللام ما دامت على ذلك ، ولا يُحكُم على شيءٍ من حروفها بأصالة ولا زيادة ولا انقلاب عن شيء مع أنَّها في أنفُسها مستقلة لم تُشبه الحروف ، وإنما هي كالتكلّم بالمفردات المعربة إذا وُقف عليها نحو: واحد إثنان (٢) ، ثلاثه ، أربعَه ، خمسنه ، وسائر أخواتها ، فهي كقولك : زيد ، عمرو بكر ، خالد ، فأين شبّه الحرف من هذا ؟ وكذلك أسماء حروف المعجم الثلاثية ، نحو : ألف ، جيم ، دال ، زاي ، كاف ، لام ، ميم . وما أشبه ذلك . وكذلك الثنائية (٣) أيضنا ، ولا يصبح أن يقال فيها : إنها مبنية ، لأنَّ البناء والإعراب حكمان من أحكام المركبات لا من أحكام المفردات من حيث إفرادها . فإذًا ليست من الحروف ولا مما أشبه الحروف ، فيقتضى كلام الناظم دخول التصريف فيها لقوله : « وما سواهُما بتصريف حري » وذلك غيرُ صحيح ، بل

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : حروقهما .

<sup>(</sup>Y) تقطع همزة « اثنان » عند العدُّ ، انظر مقدمة لسان العرب ، باب ، عير الحروف المقطعة ،

<sup>(</sup>٣) انظر المنصف ٢ / ١٥٢ - ١٥٥ ،

التصريف (منها) (١) ممتنع لأنها كالأصوات المتقطعة ، وشبهها بالحروف مفقود ، وما تقدم قبل هذا الباب من أنها تُشبهها ، فذلك تشبيه غير موجب للبناء كما لم يُوجب البناء في الأعجمية شبهها بالحروف ، كما تقدم أنفًا .

والثالث: أن الحروف قد دخلها أحكامُ التصريف من الزيادة والحذف والإبدال وغيرهما وإن لم يكن لها تمثيل بالفاء والعين واللام، فمن ذلك إبدالهُم العين من حاء حَتِّى نحو: (عَتَّى حين) (٢) ، ومن (7) همزةُ أنَّ نحو قول ذي الرمَّة (3):

أَعَنْ تَرَسَّمتَ مِنْ خَرْقاءَ مَنْزَلةً البيت ، و (إبدال الهاء)(٢) من همزة إِنَّ نحو (٥): لَهِنَك مِنْ بَرْقٍ عَلَيًّ كَرِيمُ لَهِنَك مِنْ بَرْقٍ عَلَيًّ كَرِيمُ ومن همزة أيا نحو (١): /

197/

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٥ من سورة يوسف ، وهي قراءة نسبت إلى ابن مسعود . انظر المحتسب ١ / ٣٤٣ ، والبحر المحيط ٥ / ٣٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ : « وإبدال الهاء من همزة أنْ » ولا يستقيم النص ، وقد نقلنا « إبدال الهاء » إلى الفقرة
 التالية ، وإذا كان ما صنعنا صحيحا ، فعله سهو من الناسخ الأول .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣٧١. وهو في الخصائص ٢/١١ ، وابن يعيش على المقصل ٧٩/٨ ، ١٤٩ ، ١٦/١٠ ، والرضى على الكافية ٣٤٨/٤ ، ٤٤١ ، والمغنى ١٤٩ ، والخزانة ٢٩٢/١٠ ، ٢٩٥/١١ . وعجزه : ماء الصبابة من عينيك مسجوم

<sup>(</sup>٥) البيت لرجل من نمير وصدره:

ألا ياستا بُرْق على قُلُل الحمى وهو في الخصسائص (٣١٥/١ ، ١٩٥/٢ ، وابنُ يعيش ١٣/٨ ، ٢٥/٩ ، ٤٢/١٠ ، والرضى على الكافية ٣٦٢/٤ ، والمفنى ١٩٥/١٠ ، والخزانة ٢٥١/١٠ .

<sup>(</sup>۲) مىدرە :

فأصاخ يرجو أن يكون حياً

وهو في الخصائص ٢٩/١ ، والمغنى ٢٠ ، واللسان : هيا ، وقد تقدُّم الاستشهاد به في باب النداء .

## ويقولُ من طُرَبِ هيا ربًا

وقد قالوا في لام لعلّ الأولى: إنها زائدةً ، لقولهم فيها: عَلَّ ، وأمّا الحذف فكثير نحو حذف الألف من ها في هَلُمٌ ، وحذف ألف ما في لمّ ؟ وقالوا: أمّ (١) والله ، وتخفيف ربُّ نحو (٢):

## رُبَ هَيْضَلَ لجِبِ لَفَقْت بِهَيْضَلَ

وكذلك: إنَّ ، وأنَّ ، ولكنَّ ، وكأنَّ . وكذلك قالوا: مُذْ في منذُ الحرفية ، وسنَىْ ، وسنَىْ في سنَوْف . وكثير من هذا ، وكلَّه من باب التصريف . هذا إلى ما دخلّه من الاشتقاق منه على مَذْهَب ابن جنّى ، إذْ جعل مادة: نَ عَ م (٢)، جاريةً كلَّها في الاشتقاق على « نَعَم » حرف الإيجاب والتصديق ، وجعل النعمة والنعيم والإنعام وغَيْرَ ذلك راجعًا (٤) إليه . وكذلك بَجَلْ ، جعل التّبجيل والبَجيل (٥) وغير ذلك من المستعمل من مادَّة بَجَل مشتقةً من بَجَلْ بمعنى نَعَم ، وكذلك حكى من قولهم: سألتك كذا فلَوْ لَيْتَ لى ، أَىْ قلت لي : لولا . وأشياء من هذا النّحو (٢) ، والتصريف النحوي تابع لهذا بلا بُدًّ ، فكيف يجعل الناظم من هذا النّحو نبيئًا من التصريف ، وقد ظهر عدم براء ته منه ؟!

<sup>(</sup>١) قال ابن جني في المحتسب ١ / ١٨١ : « ومما حذفت ألفه تخفيفا أيضا قولهم : أم والله الأفعانُ كذا ، دريد أما ،» .

یریت ۱۰ مستوره : (۲) البیت لأبی کبیر الهذای ، فی دیوان الهذایین ۱۸۹/۲ ، وصدره :

أزهير إن يشب القذالُ فإنَّني

وهو في المحتسب ٣٤٣/٢ . والقذال: ما بين الأننين والقفا ، والهيضل والهيضلة: الجماعة من الناس يغزى .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : زعم ،

بهم وأفقت بيهم في الحرب : كنت رئيسا لهم .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : راجع ،

<sup>(ُ</sup>ه) التَّبجيل: التعظيم ، ورجلٌ بُجَال وبجيل: يبجُّله الناس ، وقيل: هو الشيخ الكبير العظيم السيَّد مع جمال ونُبُّل ،

<sup>(</sup>٦) انظر : الخصائص ٢ / ٣٥ -- ٣٧ . أ

والرابع: أنَّ ما أشبه الحرف من الأسماء قد دخله التصريف وأحكامه ، ألا ترى أن ذا (١) وتا ، والذي والتي ، قد دخلها التثنية والجمع والتصغير ، وتبع ذلك من أحكام الزيادة والحذف ما هو معلوم في أبوابه . وقد قالوا في ذا: إنه فَعْلٌ (٢) من مُضاعف الياء ، وإنه محنوف اللام وهو مع ذلك مبني لشبه الحرف ، وإنه أميل إشعارًا بأن ألفه من الياء أبدلت لا من الواو . وكذلك قال أبو إسحق في (إيّاك نَعبد )(٢) : إنّ إيّا مشتقة من الآية وهي العلامة ، والمعنى: عقيقتك نعبد (٤) مع أنه مضمر مبنى . ويقولون في الذ والذ : إنه محنوف من اللاء . وفي اللاء : إنه محنوف من اللائي ، وإنّ اللاي (٥) مسهل من اللاء . والتسهيل نوع من أنواع الإبدال . ومُذ محنوفة من مُنذ إذا كانت اسمًا ، نَصً عليه الإمام (٦) ، ولذلك تقول إذا صنعًرت مُسمًى بِمُذ : مُنيذ . وكذلك جعلوا قَطُ مشتقًا من قططت ، أي : قطعت ، لأن قولك : ما فعلته قَطُ ، أي : فيما مَضى وانقطع من عُمْري (٧) . وقد أدخل ابن جنيً الاشتقاق في الأصوات ، فجعل وانقطع من عُمْري (٧) . وقد أدخل ابن جنيً الاشتقاق في الأصوات ، فجعل قولهم : حلَّدات أن بالإبل، أي قلت لها : حَلْ (١) . وكذلك الله متقات وجاًجأت (١) ،

<sup>(</sup>١) الأصل : يا .

<sup>(</sup>۲) انظر أقوال النماة في أصل ذا في شرح المقصل لابن يعيش  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ، وشرح الكافية للرضى  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  2 . وشرح الشافية له  $\Upsilon$  3 .

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>عُ) انظر تاج العروس ، باب الألف الليئة .

<sup>(</sup>ه) انظر *ص* :

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>۷) المنصف ۱ / ۹ .

<sup>(</sup>A) الأصل ، ت: « هلهلت .. هل » . وفي س: « هاهات .. هل » . يقال للناقـة إذا زجـرتهـا : حَلْ ، بالكسر والتنوين . هذا وانظر الخصائص ٢ / ٤٠ ، والمنصف ٣ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٩) يقال : سأسأت بالحمار : إذا دعوته ليشرب ، وقلت له : سأساً ، وقد جأجاً الإبل وجأجاً بها : دعاها إلى الشرب ، وقال : جيءُ جيءُ ، وجاجاً بالحمار كذلك حكاه ثعلب .

وكثير من ذلك . والاشتقاق والتصريف متواخيان ، فحيث دُخَل أحدُهما دخل الآخرُ . وزيدت الألف في أنا وهو ضمير ، فإذا وصلت قلت : أنَ (١) زيد . فإن وقفت قلت : أنا وعلى أنّ نافعاً (٢) يثبتها في القرآن إذا وقع بعدها همزة نحو : ( أنا أحيي وأميت )(٢) . وإذا تَتَبُعتَ أمثال هذا لم تكد تُحيطُ به ، وهو يقولُ : «حرفٌ وشبهه من الصَّرْف بَرِي » ، فأين البراءةُ هنا وفيه أشياء قياسيّةٌ لا يُقتصر بها على السماع في هذا وفي التصريف الداخل في الحروف ؟

والخامس: (أنَّ) (أُ) الأفعال غيرَ المتصرفة قد اقتضى كلامه خروجَها من أحكام التصريف لأنها أشبهت الحروف كما ذكر ، وهذا لا يجتمع مع قولهم: إن « ليس » أصلها ليسَ الذي كصيد (أ) ، كما قالوا : علَّم في علَم ، ثم ألزموها / الإسكان ، وأيضا فحذفوا العين في لستُ لكونها (أ) حرف علة كما / ٧٧ / حذفوها في بعتُ وقلتُ (٧) . وقالوا : إنَّ ألف عسى ياء ، وإن أصلها عسي ، بدليل عسيتُ . ( وقالوا ) (أ) : فانقلبَتْ ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتجوذُ إمالتها كسائر ما لامُه ياءً من الأفعال ، ثم يجوز أن يُحول إلى فَعلِ نحو : عسيتم وعسيتُ ، وقالوا في نعْم ويئِسٌ : أصلهما نعم ويَئِس ، على وزن فَعلِ ، عشيتم وعُسيتُ ، وقالوا في نعْم ويئِسٌ : أصلهما نعم ويَئِس ، على وزن فعلٍ ، مثل : شهر ونعم ينْعَم ، لكنّهم فعلوا بهما ما يُفْعَل بما كان نحوهما من المتصرقُاتِ التي على فَعلِ وعينُها حرفُ من حروف الحلق ، كشبهد ونَعم

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : أنا .

<sup>(</sup>٢) الإقتاع ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) الأصل : كضمير .

ر ) (٦) الأصل : من كونها ،

<sup>(</sup>٧) انظر المنصف ١ / ٢٥٨ ــ ٢٥٩ ، وشرح الشافية للرضى ١ / ٤٢ .

ونحوهما من الأفعال والأسماء أيضًا ، كما قرروا ذلك في باب نعم وبنس . وكذلك فعل التعجب من الأفعال غير المتصرفة ، وهو مع ذلك يدخله القلب إذا كانت لامه معتلة نحو : ما أغزاه وما أبهاه وما أنحاه ، ويبنى من الأفعال ويُوزَن ويدخله أنواع من أحكام التصريف ، مع أن الناظم قد أخرج هذه الأشياء عن أحكام التصريف (وهبها) (١) فقد فيها التصرف الذي للأفعال بحسب الأزمنة فذلك بعض التصريف لا جميعه ، وقد جَرَت فيها وجوه أخر من التصريف ، ولا يشترط في كون الكلمة متصرفة ألاً تخلو من وجه من وجوه التصريف ، وهذا يتعذر وجوده في كلمة واحدة بحيث لا يبقى وجه إلا وقد دَخَلها ، فهذا كله فيه ما ترى .

والسادسُ أَنَّ شبَّه الحرف على وجهين:

أحدهما: أن يكون في أصل الوضع ، كما تقولُ: إنَّ الضمائر والمبهمات وأدوات الشرط موضوعة في الأصل على الشبه بالحرف ، ويُقالُ فيها: متوغَلَةً في شبَه الحرف ، أى : لا تُعربُ أبدًا إلاَّ باستناف التسمية بها .

والثاني: أن يُشبِه الحرف في حالٍ من الأحوالِ دون سائر أحواله ، فيُعرَبُ مرَّةً إذا تَعَلَّق به شَبَهُ فيعرب مرَّةً إذا كان باقياً على أصله من الإعراب ، ويُبْنَى مَرَّةً إذا تَعَلَّق به شَبَهُ الحرف ، كالمنادى ، والمبنَّى مع لا ، والمبنى لقَطْعِهِ عن الإضافة ، أو لإضافته إلى مَبْنىً ، وما أشبه ذلك من الأسماء التي لها حالان (٢) .

فأما الأولُّ من القسمين فهو الذي يمتنع من التصريف أن يدخله على ما قال. وأما الثاني فحكمه حكمُ المتمكن من كلّ وجه ، يدخله التصريفُ وأحكامه ،

<sup>(</sup>۱) مكانه بياض في س

<sup>(</sup>٢) ينظر التسهيل ١٥٧ ، ١٥٨ ، وابن الناظم ٢٩٣ .

ويوزَنُ ، ويحكم على حروف بالأصالة حيث تُجب ، وبالزيادة كذلك ، وبالقلب والإبدال وسائر الوجوه ، لا فرق بينه وبين مالم يُبن قط ، وإن كان ذلك في حال بنائه ، وكلام الناظم يقتضى أنه حالة البناء (١) لا يدخله تصريف (١) إذ قال : «حرف وشبهه من الصرف بري » . ولا شك أن : يا زيد ، ولا رجل ونحوهما مبنيًات ، ولا بناء عنده إلا لشبه الحرف ، وقد تقدم وجه شبه هذه الأنواع بالحرف في مواضعها ، فاقتضى أن التصريف ممتنع أن يدخلها ، وأنها بريئة منه . وهذا فاسد . ولا يقال : إنما أراد الشبه بأصل الوضع ، لأنا نقول : ليس في لفظه ما يُعيّنُ هذا البتّة ، وعبارتُه في التسهيل أحسن إذ قال : « ومُتعلقه من الكلم الأسماء المتمكنة »(١) . ولا شك أن المنادى المبنى واسم لا المبنى معها أسماء متمكنّة ، ولا يقال : إنها غير متمكّنة البتّة . فالاعتراض عليه لازم .

والجوابُ عن الأوَّلِ أنَّ العجمىَّ ينبغي تحقيقُ / النَّظرِ بالنسبة فيه إلى / ١٨ / هذا المعنى ، فإن القول بعدم دخول التصريف فيه « مشكلٌ » ، وذلك أن العجميَّ دخيلُ (٤) في كلام العرب ، والعربُ إذا تكلَّمتُ فإنَّما تتكلَّم به على حُروفها ، وكثيرًا ما تخلِطُ فيه تُبْدلِ حروف كثيرٍ من الأسماء الأعجميَّة إلى حروف كثيرٍ من الأسماء الأعجميَّة إلى حروف كلامها(٥) ، وما نُقلِ إليها نكرةً عاملته معاملة أسماء الأجناسِ العربيةِ ، والنحويُّونُ واللغويون يسمون الدخيل في كلام العرب مُعَرَّبًا ، وقد نَقَلَتْ كثيرًا منها إلى أبنيتها حتى صيَّرتها كالعربيِّ الأصولِ ، ومنها ما لم تُقْدم على ذلك

<sup>(</sup>١) س : « أنه حالة البناء برىء من تصريف يدخله » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : تصرّف ،

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۲۹۰ ،

<sup>(</sup>٤) س : داخل .

<sup>(</sup>ه) انظر القصائص ١ / ٣٥٩ .

فيه فتركته . وجعل السيرافيُّ ما أُعرب من الأعجمية على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما غُيرَت حروفُه أو حركاته وألحق بأبنية العرب والثاني : ما غُيرت حروفُه ولم يلاحق بأبنية كلامهم ، والثالث : ما تُرك في العربية على حاله في العجمية فلم يغيَّر لفظه . فالأوَّلُ نحو : درْهُم وبَهْرَج (١) صارا كَهْجرع (٢) وَجْعفَر . والثاني كابريسم وإسماعيل وسراويل ، والأصل فيها السين ، وأصل إسماعيل إشماويل ، وأصل سراويل شروال ، وكذلك فيروز ، فاؤه بين الفاء والباء ، وليس فيه ياءً ، وأصل قهرمان (٣) بالفارسية كهرمان . والثالث نحو خُراسان وخُرَّم (١) – لموضع – وكُركُم – ومعناه الزعفران – والكركمان – معناه الرَّنْقُ – قال الراجز (٥) :

كلُّ امرىء مُيسَدُّ لِشَانِهُ لِرِذْقِهِ الغادي وكُرْكُمانِهُ

وقد بَيَّن هذا المعنى سيبويه غاية البيان بما كلام السيرافي (١) تلخيص له، وقال : « إنما دعاهم إلى ذلك - يعني إلى هذا التغيير - أنَّ الأعجمية يُغَيِّرها دخولها في (٧) العربية بإبدال حروفها ، فحملهم هذا التغيير على أن أبدلوا وغيروا الحركة كما يُغيِّرون في الإضافة إذا قالوا: هني ، ونحو زباني وتُقُفِي » . قال : « وربمًا حَذَفوا كما يحذفون في الإضافة ، ويزيدون كما يَزيدُون (٨) فيما

<sup>(</sup>١) يقال : درهم بَهْرَج : رديء . في اللسان : « وهو إعراب نبره ، فارسي ، ،

<sup>(</sup>٢) الهِجْرُع : الطويل المشوق ،

<sup>(</sup>٣) القهرمان : من أمناء الملك خاصته ، فارسي معرَّب .

<sup>(</sup>٤) عيش خُرِّم : ناعم . في اللسان : « وقيل : هو فارسيِّ معرَّب » .

<sup>(</sup>٥) البيتان في اللسان ، مادة : كركم ، وفيه يروى الأول : « ... مشمر لشانه » .

<sup>(</sup>٦) ك : القارسي .

<sup>(</sup>٧) في الكتاب : « دخولها العربية » .

<sup>(</sup>A) الأصل ، ت : « ويردون كما يردون فيها » .

يبلغون به البناء وما لا يبلغون به بناهم »، ثم مثل (۱) ذلك ، ثم قال : « فقد فعلوا ذلك بما ألحق ببنائهم وما لم يُلْحَق من التغيير والإبدال والزيادة والحذف، لما يلزمه من التغيير ». قال : « وربمًا تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم ، كان على بنائهم أو لم يكن »(۲) . قال : « وربّما غَيّروا الحرف الذي ليس من حروفهم ولم يغيروه عن(۱) بنائهم» (٤) ، ومَثّل جميع ذلك بما مضى بعضه (٥) . وإذا كان كذلك فقد دخل في كلامهم واستعمل في اسانهم وتصرفوا فيه ضرورة بما يحتاج إليه من جمع تكسير وتصغير ونسب ( وغير دلك )(١) بل ربّما اشتقوا منه كما يشتقون من أسماء الأجناس التي من أصل ذلك )(١) بل ربّما اشتقوا منه كما يشتقون من أسماء الأجناس التي من أصل كلامهم ، ( كقولهم )(٧) : دَرْهَمَت الخُبَّازَى : إذا صارت كالدُّرهم ، ورجل مُدَرْهُمُ (٨) . وقالوا : مُزَرَّج(١) ، من الزَّرَجُون ، قال ابن جني : وقياسه أن يقول: المُزَرْجَن قال أبو علي : « ولكن العَرب إذا اشتقت من الأعجمي خَلَطَتَ (١٠) :

## في خُدِرِ قياسِ الدُّمَى مُعَرَّجَنِ

<sup>(</sup>١) قال سيبويه : « وذلك نحو : أجر ، وإبريسم ، وإسماعيل ، وسراويل ، فيروز ، القهرمان » .

<sup>(</sup>٢) مَتَّمَتُلسيبويه ذلك بقوله : « نحو : خراسان ، وخُرَّم ، والكركم » .

<sup>(</sup>٣) نص الكتاب : « عن بنائه في الفارسية » . ومثل ذلك بقوله : « نحو : فرنِد ، وبقَّم ، وأجُر ، وجُربُز » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : يعضد .

<sup>(</sup>٦) سقط من س ، وفي الأصل : « ونحو ذلك » ،

<sup>(</sup>۷) سقط من س . (۵) د خو الدا

<sup>(</sup>۸) أي : كثير الدراهم .

<sup>(</sup>٩) المزرَّج: الذي شرب الزُّرجُون ، وهي الخمرُ ، قال الراجز:

هل تعرف الدار لأمُّ الخزرج منها ، فَظَلْتُ اليوم كالمزرِّج

<sup>(</sup>۱۰) س : خالطوا ،

<sup>(</sup>١١) المنصف ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ، والخصائص ١ / ٣٥٩ ، و المحتسب ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>١٢) ديوانه ١٦١ . وهو في الضمائص ١ / ٣٥٩ ، والمحتسب ١ / ٨٠ ، واللسان ، مادة : عرجن ومعرجن : مصورً فيه صُورُ النخل والدمي .

فقد أثبت لها التصرُّفَ فيه إجراءً له مُجرَى كلامهما وإن كان قليلاً ، فكذلك عندهم أن الاشتقاق من أسماء الأجناس قليلٌ ، وإذا كان كذلك فلا يُدُّ من / القول بدخول التصريف فيه وإجراء أحكامه عليه ، كما عمل سببوبه  $\binom{1}{1}$  ٩٩ / في إبراهيم وإسماعيل ، حيث حكم على الهمزة بحكم الزائد ، وحكم المبرِّدُ عليها بحكم الأصلى ، وقد تقدُّم ذلك ووجهه ، وأنهم يُجْرون الأعجمي على حكم كلامهم ، فإن (٢) كان موافقا لأبنيتهم كان له حكمُها ، وإن كان مخالفاً أجروا عليه أحكام ما قارب بناءً من أبنيتهم . ولذلك ادُّعُوا أن قول المبرّد في إبراهيم وإسماعيل في التصغير هو القياسُ ، لأن الهمزة في نحو هذا أصليَّة لا زائدةٌ<sup>(٣)</sup> كإصطبل ، ما لم يدلُّ دليلٌ على الزيادة ، وهو في الأعجميُّ مفقود (٤) ولابن جنى في كتابه « المبهم » على هذه المسالة كلام هو أسد (٥) نظرًا من كلامه المتقدِّم، وذلك حين تكلُّم على مَرْيمَ ومَدْين من الأسماء الأعلام، وأنه كان قياسُهما مَرَامَ ومدانَ ، فقال : « فإن قُلْت : إنَّ هذين اسمانِ أعجميًّان وليسا عُرَبِيُّنْ ، فمن أين أوجبُّتَ فيهما ما هو للعربي ؟ قيل : هذا موضعٌ يتساوى فيه القبيلان جميعًا ، ألا ترى أنهم حملوا موسى على أنَّه مُفْعَل حملاً على العربيَّ ، كما حملوا الموسى من الحديد على ذلك ، فلم يُخالفوا بينهما . وحكموا أيضًا في نحو إبراهيم وإسماعيل بأن همزتهما أصلان حملاً على أحكام  $^{(7)}$  العربي ، من حيث كان<sup>(٧)</sup> الزيادةُ لا تلحق أوائل بنات الأربعة إلا في الأسماء الجارية

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ما كان مدافعاً.

<sup>(</sup>٢) أي : هي أصلية كهمزة إصطبل . انظر شرح الشافية للرضي ٢ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : « وهي في الأعجمي مفقودة » . وفي س ، ك : « وهو في الأعجمي مفقودة » .

<sup>(</sup>ه) الأصل : أشدٌ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : كلام .

<sup>(</sup>V) كذا في النسخ ، وفي المبهج : كانت .

على أفعالها ، نحو : مُدحَرج ومُسرهف (۱) ، ولم يَفْصلوا بين القبيلين ، بل تلقيا فيه عندهم . وكذلك حكموا أيضا بزيادة الألف والياء في إبراهيم وإسماعيل حملاً على أحكام العربي من حيث كان هذا عملاً في الأصول (على العربي) (۱) ، لكنهم إنما يفرقون بينهما في تجويز (۱) الاشتقاق في العربي ومنعهم إياه في الأعجمي المعرفة ، ويفصلون (١) أيضًا بين العربي والأعجمي في الصرف وتركه ، نعم ويعتدون أيضًا بالعجمة مع العلمية خاصة ، فأما الأصول من الحروف ، والصحة والاعتلال ، ، فإنهم لا يُفَرقون بينهما ، ألا تراهم إذا خالف لفظ الحرف الأعجمي الحروف العربية جَذَبُوه إلى أقرب الحروف من حروفهم التي تليه وتقرب من مخرجه »(٥). ثم ذكر (منْ )(١) مثل ذلك ما ذكر سيبويه من الأمثلة ، وختم الكلام على المسألة .

والذي قالَ هُوَ الَّذِي ينبغي أن يُعتَقَدَ في المسألة لاما قاله في كتابه « المنصف » بأنها قد دخلت في كلامهم وجرت أحكام على أحكام الكلّم العَربيّة (٧) . فلا مخالفة بين الفريقين إلا فيما قال ، وفي شيء آخَرَ ل فَعْمري وهو عدم الاعتداد بالأبنية إلا ما جرى على أبنية كلام العرب وأما غيره فلا يعتد به ، فنحو إبراهيم وسنُقُرقَع (٨) وطبرزُد (٩) واجر ، ونحو ذلك ، من الأبنية

<sup>(</sup>١) المسرفف : الحسنُ الغذاء .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في المبهج .

<sup>(</sup>٣) في المبهج : تجويزهم .

<sup>(</sup>٤) ك ، س : ويقصلوا .

<sup>(</sup>ه) المبهج ۱۰ .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>۷) المتصف ۱ / ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٨) السُّقْرِقَم : شراب لأهل الحجاز ، يُتَّخَذُ من الشعير والحبوب ، وهي حبشية .

<sup>(</sup>٩) الطبرزد : السكر : وسيشرحها المؤلف فيما بعد .

الخارجة عن أوزان العرب لا يُبنئى عليها ولا يُعتبر في إثبات الأبنية أصلاً. وعلى تسليم ذلك كلّه فالعجمي بالنسبة إلى العربيّ قليل ، ولا يُعتبر مثله أن يكون نقضًا لقاعدة عامّة، وبالله التوفيق .

والجواب (عن)(١) الثاني أنّ الأسماء الموقوفة عند ابن جني مبنيّة شبيهة / بالحروف ، ونسوق كلامه هنا مع حذف بعض مالا يُحتاج إليه هنا ، فقال/ ١٠٠/ في « سرالصناعة » إذْ تكلِّم على تصريف أسماء حروف المعجم : « اعلَمْ أنَّ هذه الحروف ما دامت حروف هجاء غير معطوفة ولا مُوقّعة موقع الأسماء فإنها سواكن الأواخر في الإدراج والوقف ، وذلك قولك : ألف ، با ، نا ، جيم ، حا ، خا ، دالْ ، ذالْ إلى آخرها ، وذلك أنها إنما هي أسماء الحروف الملفوظ بها في صيغ الكلم بمنزلة أسماء الأعداد نحو: ثلاثةُ ، أربِعَهُ ، خمسهُ ، تسَعَهُ . ولا تجد لها رافعًا ولا ناصبًا ولا جارًا ، وإذا جرت كما ذكرنا مجرى الحروف لم يجز تصريفُها ولا اشتقاقُها ولا تثنيتُها ولاجمعهًا ، كما أنَّ الحروف كذلك . ويدلُّل على كونها بمنزلة هَلْ وبَلْ وقَدْ وحتى وسوف ، ونحو ذلك ، أنَّك تَجدُ فيها ما هو على حرفين الثاني منهما ألفُّ ، وذلك نحو: يا ، تا ، ثا ، طا ، ظا ، حا ، ولا تجدُّ في الأسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني منهما حرف لين ، إنما ذلك في الحروف نحو: ما ، ولا ، ويا ، ولَوْ ، أَوْ ، وأي ، وكي ، فلا تزالُ هذه الحروفُ هكذا مبنيةً غَيْرَ مُعْربة لأنها أصواتٌ بمنزلة صنه ، ومنه ، وإيه ، وغاق ، وحاء وعاء (٢) ، حتى توقعها مواقع الأسماء فترفعها حينئنذ وتنصبها وتجرُّها ،

<sup>(</sup>۱) سقط من س

 <sup>(</sup>۲) غاق : حكاية صوت الغراب . وحاء : زجر للإبل ، مبنى على الكسر ، وقد يقصر ، فإن أردت التنكير
 نوّنت فقلت : حاء . وعاء مثله ، انظر شرح الكافية للرضى ١٢٣/٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش
 ٨٤/٤ ، واللسان .

كما تفعل و (ذلك)(١) بالأسماء، وذلك قولك : أول الجيم جيم، وآخر الصاد دال ، وأوسطُ الكاف ألفٌ ، وثاني الشِّين ياءٌ ، وكتبتُ ياءٌ (<sup>٢)</sup> حسنةً ، وكذلك العطفُ لأنه نظيرُ التثنية ، فتقول : ما هجاء بكر ؟ فيقول المجيب : باءٌ وكافٌ وراءٌ ، فَيُعرب لأنه قد عَطَف ، فإن لم يَعْطف بني ، وكذلك أسماء العَدد مبنية أيضًا ، تقول: واحدْ ، إثنانْ ، ثَالاَتُهُ ، اربعَهُ ، خمسَهُ . ويؤكِّد ذلك عنْدي ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: ثلاثة أربعه (٣) ، فتركَ الهاء من ثلاثة قالها غير مَرْدُودة إلى التاء وإن كانت قد تحرَّكَتْ بفتحة همزة أربعَهُ ، دلالةً على أن وضعها وبنيَّتها أن تكون في العدد ساكنة حتى إنه ألْقَى عليها حركة الهمزة التي بعدها أُقَرُّها في اللفظ بحالها على ما كانت عليه قبل إلقاء الحركة عليها. ولو كانت كالأسماء المعربة لوجب<sup>(1)</sup> أن تردُّها متى تحركت تادُّ فتقول: ثلاثة أربعَهُ ، كما تقول: رأيتُ طلحة يا فتى ، فإن أوقعتها موقع الأسماء أعربتها ، وذلك قولك : ثمانية ضعفف أربعة وسبعة أكثر من أربعة بثلاثة . فَأَعْرَبْتَ هذه الأسماءَ ولم تَصنَّرفْها لاجتماع التعريف والتأنيث فيها » . قال : « فإذا أثبت بما قَدَّمنا أن حروف المعجم أصواتٌ غيرُ معربةٍ وأنها نظيرةُ الحروف نحو : هَلْ وأَوْ مِنْ وفي ، لم يَجُز أن يكون شيءً منها مشتقًا ولا متصرّفا(٥)، كما أنَّ الحروف ليس في شيء منها اشتقاقً ولا تصريف . فلو قال قائل: ما وزن جيَّم أو طا، أو كاف ، أو وَاوْ من الفِعْل ؟ لم يجز أن تُمَثَّل ذلك له كما لا يجوز أن تُمَثَّل قد

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) في سر الصناعة : « جيما » .

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲ / ۲۸۵

<sup>(</sup>٤) الأصل: أوجب.

<sup>(</sup>a) في سر الصناعة : « ولا مصرفا » .

وسوف ولولا وكيلا. فأمًّا إذا انقلبت (۱) هذه الحروفُ إلى حكم هذه الأسماء بإيقاعها مواقعها من عطف أو غيره فقد نُقلت إلى مذاهب الاسمية وجاز فيها (۲) تصريفُها وتمثيلها ، وتثنيتها ( وجمعها )(۲) ، والقضاء على ألفاتها وياءاتها إذ صارت إلى حُكُم / ما ذلك جائز فيه غير ممتنع منه »(٤) / ١٠١/ هذاما ذكره ابن جني من أن هذه الأسماء الموقوفة مبنيَّة لشبهها بالأصوات والحروف ، وعمدة ما احتج به في الشبه مجىء بعضها على حرفين ثانيهما لين ولَقَمْرِي إنَّ هذا المنزع جار على طريقة الناظم ، لأنه جعل هذا من وجوه شبه الحرف الموجبة للبناء ، وكأن ما جاء من هذه الأسماء الموقوفة على أكثر من حرفين محمولٌ في البناء عليها ، كما تقولُ ذلك في بعض أنواع الأسماء المبنية، وقد حكم عليها بالبناء السيرافي وابن خروف ، كما فعل ابن جني . والمسألة تستحق فضل نظر ، واكن ليس هذا موضع ذكره ؛ إذ لا تعلق بكلام الناظم ، فيها مذهب فيها مذهب (٥) غيره من النحويين ، وإنما تَعَلَّق النظر فيها بكلام سيبويه .

فإن قيل : فَشَبَهُ هذه الموقوفاتِ الحروفِ مِنْ أيِّ نوع هُوَ من أنواع الشبه المذكورة في أول الكتاب ؟

فالجواب: أنه يمكن أن تكون من قبيل النوع الثالث ، وهو النيابة عن الفعل بلا تَأثُّر ، فأسماء الأفعال مبنية لكونها وضعت وضع إنَّ وأخواتها ، كما

<sup>(</sup>١) في سر الصناعة : « نُقَلَت » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : فيه .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>.</sup> V / V سر الصناعة V / V ، وانظر المنصف V / V .

<sup>(</sup>ه) *س* : « غير مذهب غيره » .

تقررً قبلُ ، وكذلك هذه الأسماء وضعت وضع نعم ولا وبلكى وأخواتها ، في كونها قامت بأنفسها ، فلم تحتج إلى الاتصال بغيرها ، واستغنت عن لحاق ما يُوجِب إعرابها ، فلم تتأثّر لمعنى عامل ، لأن ذلك إنما يكون حالة التركيب وهي (١) بعد لم تخرج عن قصد الإفراد ، فلم تفتقر إلى رافع ولا ناصب ولا جارً ، كما كان ذلك في بلى ونعم ولا ونحوها .

والجوابُ عن التّالث أنّ ما دُخَل الحروفَ من التصديف غيرُ معتد به لقلّته وندوره ، فلم يعتبر ه وأيضًا فكثير من ذلك معدود أنه من قبيلِ اللّغات المختلفة لا أنه بتصديف (٢) ، فلل يرد على الناظم ، وما زعم ابن جني من دخول الاشتقاق فيها فغير صحيح ، وقد بيّنتُ ذلك في الكتاب المسمى بعنوان (الاتفاق في علم الاشتقاق ) بما (٢) لا يحتاج معه إلى غيره بحول الله ،

والجواب عن الرابع أنَّ ما دخلُ (٤) الأسماء المبنية من التصريف قليلً ومحفوظ لا يُبنئى عليه ، ولا يُستندُ في القياس إليه ، مع أنها يمكن أن تخرج عما ظهر فيها إلى (غير) (٥) ذلك ، فأما أسماء الإشارة والموصول فإنها أشبهت المتمكن من الأسماء لأنها تُوصنف ويُوصنف بها ، ويدخلها كثيرٌ من أحكام الأسماء المتمكنة ، فلما كانت كذلك جاز في بعضها أن يُمثّل بالفعل ، وأن يدخله الحذف والزيادة ، وغير ذلك ، فقد أخرجتها الأحكام إلى ما ليس بمبنى ، مع أن ذلك فيها لا يُقاسُ عليه غيره ، وأيضنًا قدْ قالوا في الذْ والذّ إنها لُغاتُ مع أن ذلك فيها لا يُقاسُ عليه غيره ، وأيضنًا قدْ قالوا في الذْ والذّ إنها لُغات

<sup>(</sup>١) الأصل : وهو ،

<sup>(</sup>٢) س: تصرف ،

<sup>(</sup>٣) الأصل : ما .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : يدخل ، وفي س : « مادخل من الأسماء » ،

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، ت .

في الذي ، لا محذوفة منها . وما قاله أبو إسحق في إياك فبناء (١) على أنه عنده اسم ظاهر لا مضمر ، وقد مر الكلام على ذلك في باب المضمر . وأمّا اللاء واللاي فهي لغات (٢) ( في اللائي )(٢) ، قال الفارسي (٤) : « لأنّ هذه الأسماء في حكم الحروف غير مشتقة . فاللاء مثل الشاء ، واللائي بمنزلة الجائي ، وليس اللاء من اللائي كالقاض من القاضي ، ولذلك مَثّله بشاء وهو بمنزلة باب ، وعند سيبويه : لو سميت باللاء في قول من حَذَف الياء قلت : لاء مثل باب ، أو في قول من أثبتها قلت : لاء كقاض (٥) . فلولا أنهما لغتان لما / ١٠٠/كان الحكم كذلك، وقد نص على أنهما لغتان متبانيتان . وما زعمه ابن جني من الاشتقاق في الأصوات فغير صحيح أيضاً . وقد بيّنت ذلك في الاشتقاق .

وأمًّا الألفُ في أنا فليست مزيدةً في نفس الضمير ، وإنما لَحقَت في الوقف لبيان الحركة ؟ ألا ترى أنها تسقط في الوصل (٢) حين تقول : أنا أفعل ؟ وأمًّا قراءةً نافعٍ فَمنِ باب إجراء الوصل مُجرى الوقف . وقد مرَّ بيان ذلك في باب الوقف (٨) وليس ما يَلْحقُ في الوقف لينانِ الحركة بمخصوص بمتصرِّف بون غيره ، بل تُلْحقُه كلَّ ما آخره حركة بناء غير شبيهة بحركة إعراب كما تقدم ذكره . وقد حكى سيبويه أن

<sup>(</sup>١) الأصل: فبني .

<sup>(</sup>٢) س : لغة .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) انظر سر المناعة ص ٨٠٦ .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٣ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : بهاء ،

<sup>(</sup>٧) الأصل: الوقف.

<sup>(</sup>۸) انظر ص۱۱۸.

من العرب من يقف: قالا بالألف يريد: قال (١) . فبين الحركة بالألف ، كما قالوا أيضا في أنا: أنه ، بالهاء . فلا حجة في هذا على دخول الزيادة في المبنى ، فكل ما ورد في المبنى من هذا القبيل فمقتصر به على ما ورد فيه ، وإن كان قياس ففي خصوصه ، كما في ذا وتا ، والذي والتي ، في حالة التصغير والجمع ونحو ذلك ، وقد مر بيائه .

والجوابُ عن الخامس أنَّ الأفعال غَيْرَ المتصرِّفَة لما كانت قد فاتها التصريفُ الذي هو عمدةُ تصريف الفعل ورأسته ، وهو له بالوضع (الأول)(٢) ، صبار ما وُجد له من سائر الأحكام التصريفية مُلْفُي ومُطَّرحًا في جنب ما فاتها من ذلك بمنزلة ما ألفى من ضروب التصريف المتقدمة التي لبعض الأسماء غير المتمكنة ولبعض الحروف ، لقلّة ذلك البعض ونزارة ما وجد في جَنْبِ ما فُقِد . فهذا يمكن أن يكون جوابا على طريقته في التسهيل من استثناء الأفعال غير المتصرفة عن دُخولِ التصريف فيها، وفعلُ التعجُّبِ ليس منها بالنسبة إلى هذا الباب لدخول التصريف فيه من حيث هو مبنى من أفعال متصرفة ، وموزون ، ومعلِّ حيث يجب الإعلال ، ومصحَّح حيث يجب التَّصْحِيحُ، ومَزيدٌ فيه ، وما أشبه ذلك . وأما إذا بَنَيْنًا على طريقة النحويِّين في إطلاقهم القولَ في الأفعالِ من غير استثناء منها فالاعتراضُ لازمٌ ، وبهذا النحو اعترضُ بعضُ شيوخ الأنداس على كلامه في التسهيل حيث أطلق الكثيرُ من علماء التصريف القولُ في دخول التصريف في الأفعال ، ولم يقصروا ذلك على المتصرِّف منها ، حين جرت عادتهم بذكر أمثلتها من الفعل ، ورأوا الإعلال قد

<sup>(</sup>١) قال سبيويه في الكتاب ٢١٦/٤ : « ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه : قالا ، فيمدّ قال» وتسمى هذه الألف ألف التذكر ، وانظر سرّ الصناعة ٧٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

دخل بعضها على ما مضى . وكذلك يَرِدُ الاعتراض عليه ههنا ، إلا أن يُجابَ عنه بأنّ قوله : «حرف وشبهه » لا يدخل فيه الأفعال غير المتصرفة ، لأن شبّه الحرف إنما يُطلّق على غير المتمكّن من الأسماء لا على ما لم يتصرف من الأفعال ، فقد يُعَتذَرُ بهذا على ضعفه .

والجوابُ عن السادس أن (۱) شبه الحرف على قسمين أيضاً: حقيقي ، وهو الذي أراد ، وكلامه فيه صحيح ، واعتباري وهو غير مراد / له ؛ لأنه أمر / ١٠٠/ تقديري لا ظاهر له ، فالمنادى المضموم متمكن في نفسه ، لُحقَه من شبه الحرف اعتبار ما ، فعرض (١) له البناء ، لأن العرب تعتبر المقدرات كما تعتبر المحققات (١) ، لكن لا يقوى عندها الاعتبار التقديري قوة المحقق ، فلما كانت مشابهة الحرف للمنادى والمبنى مع لا ، وما أشبه ذلك تقديراً لا محصول له في ظاهر الحال ولا بقاء له ؛ لعروضه على صفة التمكن في الاسم ، لم يَعتد به الناظم ولا اعتبره ، وهذا قد يكون له عُذراً .

وَلَيْسَ أَدنَى مِنْ ثَلَاثَى يُرَى قَابَلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَا غُيِّرا

ابتدأ الكلام في أبنية الأسماء وأبنية الأفعال لما كانت مُحتاجًا إليها في علم التصريف من حيث كانت مرجوعًا إليها ، فلا يدخل في الأبنية ما ليس منها ، ولا يُزَاد عليها ولا يُنْقَص منها ، فإن زادَتْ علمت أنَّ تلك البنية (٤) ليست من كلام العرب ، وإن نقصت علمت أنَّها محذوفة ، وإن خرجت عن تلك الأشكال علمت أنَّ الإعلال أخرجها ، وإذا أرَدْت أن تَبِنَى من كلمة على وَزْنِ أخرى لم

<sup>(</sup>١) الأصل : أنه .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يعرض .

<sup>(</sup>٢) الأصل : المصنات .

<sup>(</sup>٤) الأصل: الأبنية.

يَجُز لك أن تبنى إلاّ مثلً مابنت العربُ وعلى عدد حروفه من غير زيادة ولانقص، فلا تتعدَّى تلك الأوزان (۱) ، فلهذا تكلّموا في الأبنية المُجرّدة والمزيد فيها ، إلا أنَّ المجرَّدة هي الأصولُ ، والمزيد فيها فروعٌ فلذلك اقتصر الناظمُ على المجرَّدة وأيضًا فالأبنية المزيدُ فيها كثيرةٌ جدًّا بحيث لا يتعرّضُ لها إلا أربابُ المطولات ولا يليقُ بالمختصرات الإتيان بها ، بخلاف الأبنية المجرّدة فإنها قليلةٌ فأخذ في حصرها ، وجُملةُ أبنية الأسماء المجرَّدة على ما حصره أحدٌ وعشرون بناءً ، منها الثلاثي أحد عشر ، والزباعي ستة ، والخماسي أربعة . وجملةُ أبنية الأفعال المجردة ستة أبنية ، الثلاثي منها أربعة، والرباعي بناءان ، وكلمًها مذكورً على إثر هذا ، ولكنه أتى ههنا بمقدمة تحصر الأبنية حصرًا جُمليا قبل أن يحصرها على التفصيل ، فذكر أن الكلمة القابلة (التصريف سواءً أكانت يحصرها على التفصيل ، فذكر أن الكلمة القابلة (التصريف سواءً أكانت الحال فليس)(۲) في الحقيقة كذلك ، وإنما هو مُغيَّر من الثلاثي أو ما فوقه .

وقوله: « قابلُ تصديف » مطلقٌ في الاسم والفِعْلِ كما تقدّم ، وهو مفعولٌ<sup>(٢)</sup> لم يُسمَّ فاعلُه ، رافعُه يُرى .

وقولُه: « سوى ما غُيراً »، استثناءً من قوله « قابل تصريف »، يعني أنَّ ما غُيِّر من الأسماء أو الأفعال ، والتغيير هنا لا يكون إلا بالحَدْف ، فإنه هو الذي يُوجَد على أقلَّ من ثلاثة أحرف ، فيُوجَد على حرف واحد ، وعلى حرفين ، وذلك أبضًا يكون

<sup>(</sup>١) انظر المنصف ١/٥٩ ـ ٩٦ ، والمتع ٢/١ ، ٥٢ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بعد قليل أن الشاطبي يردّد اسم ليس بين أن يكون « أدنى » أو ضعير الشأن ، فإذا كان اسمها ضعير الشأن ، فالإعراب الذي ذكره هنا مستقيم ، والتقدير : وليس الحال أو الشأن يُرى قابلُ تصريف أدنى من ثلاثي . ويكون « أدنى » على هذا مفعولاً ثانيا لرأى العلمية . أما إذا كان اسم ليس « أدنى » فإن « قابل تصريف » يتمين أن يكون مفعولاً ثانيا ليرُى .

وذلك أيضًا يكون في الاسم والفعل ، فأما بقاء الاسم على حرف واحد فنحو: أَيْشِ؟ أصله: أيُّ شيءٍ؟ لكنه اختُصِرَ إلى أنْ لم يَبْقَ من « شيء » إلا الشين. ومنه قولهم: مُ (١) الله لأفعَلنَّ ، أصله: أيمُنُ الله ، لكنَّه احْتُصر بالحدُّف (٢) وهو في الاسم الظاهر نادرٌ جدًا ولكن قد يصيرُ على حرف واحد بتخفيف همزته كما تقول: من أبُّ لك؟ إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى السَّاكن قبلها فَقُلْتَ : مَن بُّ لك ؟ وقد نصُّ سيبويه على أنك إذا سمَّيت بإبْ / أو إدْر ١٠٤/ وإج، وهي الحروف المتقطعة من اضرب ، واقعد ، واخرُج قلت: إب وإد وإج (٣) ، فإذا وصلت ذهبَتْ ألف الوصل فقلت: ذهب ب ، وجاء د ، ومر ج ، وما أشبه ذلك هذا حكمه وهو مردود إلى الثلاثة في التقدير ، يُبَيِّن ذلك التصغير(٤) والتكسير. وأما بقاؤه على حرفين فهو أكثر نحو: يد، ودُم، وسنَّه، وغد، ودُد، وكذلك : أخُّ ، وأبُّ ، وحمُّ ، وهَنَّ ، وشيج ، وعَم ، وما أشبه ذلك . وأصل ذلك كلُّه التُّلاثة ، لقولهم : أيد ودماءً ، وأستاهً ، وقالوا في غد ِ : غَدْقٌ (٥) ، وفي دُد ِ :  $\tilde{c}$ دُدًى، مقصورا ، ( ودَدَنْ )  $\tilde{c}^{(1)}$  .

وأمَّا بِنَاءُ الْفِعْلِ عَلَى حَرِفٍ وَاحْدِ فَنْحُو : قِيَّهُ ، وَشَيَّهُ ، وَلَهُ ، وَعِهُ ، وَفِهُ ، ونحو ذلك ، وهو من : وَقَى يقي ، ووشَى يَشي ، وَولِي يَلي ، وَوَعَى يَعي ، وَوَقَى يَفِي . وأمَّا بقاؤه على حرفين فنحو : عِدْ ، وَزِنْ ، وإنْ ، وبِنْ ، وَقُلْ ، وَبِغْ ، وخُذْ، وكُلُّ ، وَمُرُّ . فَهِيَ كُلُّهَا مِنْ : وَعَد ، ووزَنَ ، ولانَ ، وبانَ ، وقالَ ، وباعَ ، وأخَذَ ،

<sup>(</sup>١) الأصل : والله ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۲) م . ن ۲ / ۲۲۳ ـ ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « يبين ذلك إلى التصغير » .

<sup>(</sup>ه) انظر المقتضب ٣ / ١٥٣ ، ونتائج الفكر للسهيلي ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل . والددن : اللهو واللعب . وانظر اللغات الثلاث فيه في الصحاح ، مادة : ددا .

وأكُل ، وأمَر . ومن ذلك كثير ، فأصلُها كلها الثلاثة ، وليس فيها ما أصلُه أقلُّ منها ، وذلك أنه لا يكونُ اسمٌ مُظَهِرٌ على حرف واحد ، لأن المظهر يُبْتَدأ به ويوقف عليه ، ولا يكون قبله ولا بعده شيءٌ لاستقلاله ، ولا يوصل لل البتداء والوقفِ في الكلمة الواحدة بحرف واحد ، لأن الابتداء يُطلب بالحركة ، والوقف يُطلُب بالسكون ، والحرفُ الواحد لا يكون ساكنًا متحركا في حالة واحدة ، فلا بُدُّ إِذًا من حرف يُبْتدأ به وآخر يوقف عليه ، لكنهم كرهوا أن يقتصروا على الاثنين في الأسماء الظاهرة فيجعلوه بمنزلة الحروف وما أشبهها ، على حرفين لا غير نحو: منْ ، وعَنْ ، ولا ، ومَنْ ، وما ، والاسمُ أبدًا له من القُوَّة ما ليس لغيره ، ولذلك لو سمَّيت بنحو لَوْ أو كي ، لم تتركُّه على حاله حتى تُضَعِّفُ الياءَ والواو فيه ، هذا بخلاف ما أشبه الحرف من الأسماء كالمضمرات ، فإن المضمرات وضعت على أن تكون مُتَّصلة بما قبلها وغير مُستقلّة بأنفسها، فاغتفروا فيها الحرف والحرفين . وأمَّا المظهر فهو المقدَّم على الفعل والحرف وهو الأصل فيهما فرفعوه إلى الثلاثة ، وهو أعدلُ الأبنية . وأما الفعلُ فلا يكون على حرف واحد في أصله ولا على اثنين ، لأنّ منه ما يضارع الاسم وهو المضارعُ ، وأيضا الفعل يتصرف مثل الاسم ، ويُبْنى أبنية كما يبنى الاسم (وهو يلي الاسم)(١) في الترتيب فألحقوه به ولم يُجْحفُوا به بالاقتصار على ما دون الشلاثة ، إلا أن يحذفوا لعلِّة توجب ذلك . بهذا ( المعنى ) (٢) وَجَّه سيبويه (٣) مسألة الناظم ،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢١٨ ـ ٢١٩ .

وقولُه : « وَلَيْس أَدْنَى مِنْ تُلاَثُ يُرَى » أَدْنى يحتمل أن يكون مرفوعًا اسم ليس وخبرها « يُرَى » ، ويحتمل أن يكون اسم ليس ضمير الشَّان ، وأدنى مفعول يُرَى التَّانِي (١) لانَّه بمعنى يعلم ، وتقدير الاستثناء : إلا ما غُيِّر فإنه يُرَى أدنى من ثلاثي . وفي هذا الاستثناء نَظرٌ ، وهو أنَّ « ما » صيغة من صيغ العُموم ، وهو قد قال : سوى ما غُيِّرا ، فيظهر أنَّ المعنى : إلا المتصرفات المتغيرة(٢) . فإنها تُوجد أدنى من الثلاثة . وهذا التعميم غير صحيح، فإنه ليس كُلُّ متغيِّر يكون رباعيًا فيصير إلى كُلُّ متغيِّر يكون أدنى من ثلاثة أحرف ، بل المتغير يكون رباعيًا فيصير إلى الثلاثة ، وقد يكون / على أكثر من ذلك فيصير على أقل ، كما تقول في : قاض / ١٠٠ / وغاز ، ومُفتر ، ومستدع ، ومتدان ، وعليط ، وذلذل ، وعُرتَن (٢) . وما أشبه ذلك والأحسن في التعبير عن ذلك أن لو قال : « وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل وحُذِف منه » .

والجوابُ عن هذا أنَّ كلامه يُعطي هذا المعنى الصحيح إذا جعلت ما بمعنى شيء نكرةً موصوفةً لا موصولةً ، كأنه قال : لا يُرَى قابلُ تصريف أدنى من الثلاثي إلا شيءٌ غُيِّر ، والنكرة في سياق الإثبات لا تُفيدُ العموم ، وإذا لم تُفد فيصدق على مُتَغَيِّر ما ( أنه)(٤) يُرَى أدنى من ثلاثي ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>١) الأصل: الثلاثي . وانظر فيما تقدُّم ما علقنا به على إعراب هذا البيت .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : المتغيرات .

<sup>(</sup>٣) العُلَبط: الغليظ من اللبن ونحوه . الذُلذل من القميص: ما يلي الأرض من أسافله . وعَرتَن بثلاث فتحات ، ويفتح فسكون مع ضم التاء ـ نَبْت . وهذه الثلاثة ليست بأبنية للرباعي بل هي من المزيد فيه، وقد خففت بالحذف ، فأصل عُلبط: عُلابط، وأصل ذَلَذل: ذَلاَذل، وأصل عَرتَن : عَرنَتن . عَرنَتن . انظر الكتاب ٤ / ٤٣٧ ، والمنصف ٢٧/١ ، وشرح الشافية للرضي ١ / ٤٩ ، والصحاح في هذه المواد .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

واعلم أنَّه قد تحصلً من مفهوم (هذا) (١) الكلام أنَّ ما لا يقبل التصريف وهو الحرفُ وما أشبهه من الأسماء وحدها ، أو من الأسماء والأفعال قد يُوجَد على أقلَّ من ثلاثة أحرف ، وذلك ظاهر ؛ فإنَّ الحروف قد تأتي بأصل وضعها على حرف واحد و(على)(١) حرفين ، وعلى أكثر ، وكذلك ما أشبه الحرف ، إلا أنَّ ما تنتهي إليه لم يذكره لعدم احتياجه إلى ذلك ، بخلاف القابل للتصريف فإنَّه لا بُدّ من ذكر ما تنتهي إليه حروفه ، وأقصى ما تنتهي إليه الحروف خمسة .

فأما كونُه على حرف واحد فمثلُ الباء الجارَة ، والتاء في القسم ، واللام المجارة والابتدائية ، وكاف التشبيه ، وكاف الخطاب المجردة عن الاسمية في نحو : أرأيتك ، والواو القسمية والعاطفة ، والفاء العاطفة والجوابية ، وهمزة الاستفهام ، ونحو ذلك .

وأما كونُه على حرفين فمثل: منْ ، وعَنْ ، وأَوْ ، ولَوْ ، وكَيْ، وأَيْ، ويا (Y) ، وها التي للتنبيه ، وقَدْ ، ولَمْ ، وإنِ الشرطية والنافية ، وأنِ الناصبة للفعل التفسيريّة ، وأنْ ، وفي ، وأنْ ، وما ، ولا النافية والطلبية ، وهَلْ ، وبَلْ .

وأما كونه على ثلاثة أحْرُف فَمثّلُ: إلى وعلى ، وخَلا ، وعدا \_ إذا انجرّ ما بعدهما في الاستثناء \_ وألا الاستثناء يه والتحضيضيّة ، وبلي ، ونَعَم في الايجاب والتصديق ، وإذا الفجائية ، ومُنذُ ، وإذا ، وإنَّ ، وأنَّ ، وليت ، وعَلَ (٣) ، ورُبُّ ، ولما (٤) الجازمة ، وستَوْفَ .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : وما .

<sup>(</sup>٣) الأصل : على .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، وأمًّا على أربعة أحرف ،

وأما كونه على أربعة أحرف فمثل كُلاً ، وحَتَّى ، وحاشا ، وكأنَّ ، ولعلَّ ، وأمّا ، وهَلاً ، وقولا ، وإلا ، وهو أقلُ مما تَقَدَّمَ .

وأما كوبُّه على خمسة فمثاله : لكنَّ وهو أقلُّها .

والأسماء المشبهة للحرف أيضًا تكون على حرف واحد نحو: التاء في ضربت وضربت ( وضربت ) (١) ، والألف في ضربا ، والواو في ضربوا ، والنون في ضربن ، والكاف في ضربك ولك ولك وضربك ، والهاء في به وله على رأى من رأى ذلك من النحويين .

وتكون على حرفين نحو: هُوَ وهي ، وذا التي للإشارة والموصولة ، وألْ الموصولة ، وألْ الموصولة ، ومَنْ وما الشرطيتين والاستفهاميتين ، ونا في ضربنا وضربنا ولالله وصنه ومن الاسمية ، وصنه ومنه وقد بمعنى حسب .

وتكون على ثلاثة أحرف نحو: هما ، وهُنَّ ، وكيفَ ، وأَيْنَ ، ولَدُن ، وقَطُّ ، وحيثُ ، وإذا ، وهنا ، ومتى ، وأُفَّ ، وإيه ، وأُمْس ، ومُنْذ وعلى الاسميتين .

وتكون / على أربعة أحرف نحو : أُلاَءِ ، اسم إشارة أو موصولاً ، وإيًا -/1.7 في إيًّاك - ونزالِ ودراكِ ومَنَاعِ $\binom{(Y)}{2}$  وبابه ، وأُفِّى $\binom{(Y)}{2}$  في إيَّاك - ونزالِ ودراكِ ومَنَاعِ $\binom{(Y)}{2}$  وبابه ، وأُفِّى

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : متاع .

 <sup>(</sup>٣) في أف لغات متعددة ، حكى الأخفش منها ستًا وهي : أفّ ، أفّ ، أف ، أف ، أف ، أف ، أف الي ويقول ابن يعيش ٢٨/٤ عن ا لأخيرة : « وتمال فيقال : أفى . والعامة تخلصها ياء » . ثم يقول: « وتخفف فيقال : أف » . وانظر القاموس المحيط فقد ذكر فيها أربعين لغة ، وشرح الرضى على الكافية ٣ / ١٠٥ .

وتكون على خمسة أحرف نحو: أيَّأَنَّه، وشُكَانَ ، وسَرْعان (١)، وعَرْعَار (٢) ، وقَرْعَار وتكون على خمسة أحرف نحو: أيَّأَنَّه وشُكَانَ ، وسَرْعان (١)، وعَرْعَار وقَرْقَارِ ، وهذا أقصى ما تُوجد عليه الأسماء المبنية في الغالب المستعمل ، وأما بالتركيب فتنتهي إلى أكثر من ذلك نحو: خازباز ، وحاث باث ، وحاق باق (7) . وما كان نحو لك .

ولمّا حدَّ للاسم والفعل أقلَّ ما يكون عليه من الحروفِ أخذ في ذِكْرِ أبنية الأسماء وما تنتهي إليه مجرّدةً وغير مجرَّدة ، وذِكْرِ أبنية الأفعال كذلك ، لكنه التدأ بالأسماء فقال :

وَمُنْتَهِي اسْمِ خَمْسٌ إِنْ تَجَرَّدا وَإِنْ يُزَدُّ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عدا

معنى التجرُّد التّعري (٤) من الزيادة ، فما ليس بعض واندًا يسمعًى مجردًا . ويريد أن الاسم على قسمين ، مجرد من الزيادة ومزيد فيه . فأما المجرد من الزيادة فمنتهى ما يبلغه من الحروف خمسة أحرف . أُنتَ الخَمْس؛ لأنَّ الحروف تُذكّر ، تؤنّث . فيكون ثلاثياً نحو رَجُل ، وفرس (٥) ، وضلع (٢)،

يقول الجوهري: لأن الصبي إذا لم يجد أحدًا رفع صوته فقال: عَرعار، فإذا سمعوه خرجو إليه فلعبوا تلك اللعبة » غاما القرقرة فهي الهذير، وقرقار معنول عنها، قال أبو النجم:

<sup>(</sup>١) وَشُكَانَ وَسَرَّعَانَ ـ مثلثى الفاء من أسماء الأفعال ـ بمعنى : سَرُّع وقَرُبُ ، مع تعجب ، أى : ما أسرع وما أقرب هما مبنيان على الفتح ، انظر شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٨ ، وشرح الكافية للرضى ٤ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) العرعرة : لُعية الصبيان ، وعُرْعَارِ أيضًا ، مبنى على الكسرة ، وهو معدول من عرعرة مثل قرقار من قرقرة ، قال النابغة :

متكنفي جَنْبِيْ عكاظ كليهما يدعن وليدُهم بها عرَّعار

قالت له ربح الصنبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار

يريد : قالت له : قَرقر بالرعد ، كأنه يأمر السحاب بذلك .

وانظر كتاب سيبويه ٣ / ٢٧١ ، ٢٨٠ وشرح المفصل لابن يعيش ١/٤ هـ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الفاز باز : حكاية لصنوت الدّباب ، ويقال : تركهم حوثاً بوثاً ، وحَوْثُ بَوْثُ ، وحيثُ يَثُ ، وحاثِ باثِ: إذا فرقهم ويدّدهم ، والخاق باق : صنوت الفرج عند النكاح ، وقد سمّى الفرّج به .

<sup>(</sup>٤) الأصل: التغييري.

<sup>(</sup>٥) الأصل : مدين .

<sup>(</sup>٦) الأصل رضيع .

(ونِمَر)(١) ، وصُرد ، وإبِل ، وقُفُل ، وعدل ، وفُلْس ، وما أشبه ذلك ، ويكون رباعيًا نحو : جَعْفَر ، وقَمِطْر ، ودرْهَم ، وبُرْقُع ، وجُحْدَب ، ونحو ذلك ويكون خماسيًا نحو : سَفَرْجَل ، وجَحْمَرش ، جُرْدَحْل ، وقُذَعْمِل ، وما أشبه ذلك ، وهذا هُو الغاية كما قال .

وماذكره هو مذهبُ البصريين ، وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ كُلُّ اسمِ زادت حروفُه على ثلاثة ففيه زيادة ، فإن جاءت على أربعة نحو أحرف جَعْفَر ففيه زيادة حرف واحد ، واختلفوا (في الزائد)(٢) فذهب الكسائي إلى أن الزائد هو الحرفُ الذي قبل الآخر ، وذهب يحيى بن زياد الفراءُ إلى أنّ الزائد هو الآخرُ . هذا إن كان رباعيًا ، فإن كان خماسيا ففيه زيادة حرفين(٣) .

ومذهب البصريين هو الصحيح ، لأن الزيادة لا يُقدم على القول بها إلا بدليل ، وإلا فالأصل أن يُقال في أحمر ونحوه : إن الهمزة أصلية ، لكن لماكان المعنى شيء له حمرة ، وعلمنا بالضرورة أن الأحمر لم يلتق مع الحمرة في حروفه اتفاقاً من غير قصد كاتفاق أحمر مع أحمد في ثلاثة الحروف الأول ، ثبت (٤) لنا (ضرورة) (٥) من استقراء كلام العرب أن (١) العرب لحظت (٧) في الأحمر لفظ الحمرة ولا بد ، فظهر لنا (بذلك)(٨) أن الهمزة زائدة ، فحكمنا

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>۲) عن س

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ٤٧ ، ٦٢ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ك : وثبت .

<sup>(</sup>ه) ليست في الأمثل .

<sup>(</sup>٢) س : لأن .

<sup>(</sup>٧) الأميل : فحميت ،

<sup>(</sup>٨) ليست في س

بذلك . وكذلك ما أشبه هذا مما يدلً على الزيادة ، فَبِأَى وَجْه بُحكَمُ في راء جعفر أنها زائدة ولم نجد فيها دليلاً على أنها كالهمزة في أحمر . ومن ههنا ألزَمَ سيبويه من زعم أن الراء في جعفر زائدة أو الفاء أن يقول في وزنه : فعلر ، أو:(١) فَعْفَل . وأن يقول في غَلْفَق (٢) : فَعْلَق . وإن جعل الأول زائدًا أن يقول في جعفر : جَعْفَل ، وفي غَفْلق (٢) : فَعْلَق ، لأنه يجعلها كسائر حروف يقول في جعفر : جَعْفَل ، وفي غَفْلق (٢) : غَفْعَل ، لأنه يجعلها كسائر حروف الزوائد ، فلا بد من وزنها بلفظها كما تقول : أَفْعَلُ في أحمر ، وفَعْوَلُ في جَهُور ، وفَعْلَنُ في خُلْبَن (٣) . وكذلك ينبغي له إن جَعَل (٤) الحرفين الأخيرين في فرزدق أن يقول : فَعَلْدَقُ ، قال سيبويه : « فإذا / قال هذا النحو جعل الحروف / ١٠٠/ غير الزوائد زوائد ، وقال ما لا يقولُه أحد " » (٥) .

وقد التزم بعضُ الكوفيين هذا ، على ما سيئتي بعدُ إن شاء الله تعالى . ولكن الجمهور منهم لايفعلون ذلك وإن اغتفروا الزيادة ، وحجَّتُهم في الزيادة أنهم قالوا : أجمعنا على أنَّ وَزْن جَعْفَر فَعْلَل ، ووزن سَفرْجِل فَعَلَل ، وقد علمنا أن أصل هذين المثالين فاءً وعينً ولام واحدة ، فثبت أنَّ الثانية والثالثة زائدة ، فدلً على أنَّ في جعفر حرفًا زائدًا () ، وفي سفرجِل حرفين .

<sup>(</sup>١) الأصل : وقعقل ،

<sup>(</sup>٢) في النسخ: علفق، بالعين، والمثبت عن الكتاب. الغلفق: الخضرة على رأس الماء. ويقال: نبت ينبت في ينبت في الماء نو ورق عراض . وعيش غلفق: رخى . وقوس غلفق: رخية . يقول الجوهري في الصحاح ويقال: اللام في هذه الحروف زائدة .

<sup>(</sup>٣) الخُلْبُنُّ: الحمقاء ، والنون للإلحاق ،

<sup>(</sup>٤) الأميل : يجعل .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : حرفان أبدًا .

قال المجيبُ عن البصريِّين : إنَّ الوزنَ أَوَّلاً إنما هو وضعُ من النحويين واتفاقُ اصطلاحيًّ بينهم (١) ، حيث أرابوا أن يضعوا الأوزان أمثلةً ويتبيّن فيهاالحرف الأصلي من الزائد ، فكيف يُجعَل الوضعُ الاصطلاحيُّ حجةً على كلام العرب ؟! هذا (ما) (٢) لا يسوغ لأحد أصلاً . وأيضًا سَيَتَبيَّنُ لِمَ اختاروا الثلاثيّ في التمثيل بون غيره حيث تَعَرَّضَ له الناظم إن شاء الله تعالى . فالحقُّ الذي لا يُصحُّ سواهُ ما ارتضاه الناظمُ من مذهبِ البصريين ، مع أنَّه أمرُ راجعً إلى معنىً اصلاحيٍّ لا يُنْبني عليه في أحكام العربية كبيرُ فائدة .

وأما المزيد فيه فغايته سبعة أحرف لا يتعدّاها كما قال ، فيكون رباعيا نحو : أَفْكُل ، وجَوْهر ، وعثير ، وقَدْال ، وعَنْسَل ، وتَنْضُب (٢) . ويكون خماسيا عَقَنْقَل ، وخَفَيْدَد ، وَفَدوْكُس ، ودُلامِص ، وعُذَافر (٤) ويكون سداسيّا نحو : عَضْرَفُوط (٥) ، وعَسرُطليل (٢) ، ودُرْدَاقِس (٧) وسباعيا نحو : اشهيباب ، واحْرنجام، ومشيوخاء ، عُقْرُبان ، وقَرَعبَلان (٨). وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>۱) **في** غير س : منهم ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأفكل: الرَّعدةُ . وهو مصروف لأنه نكرة ، والعثير \_ بتسكين الثاء \_ : التراب ، والقَذَال : جماعُ مؤخّر الرأس ، وهو معقد العذّار من الفرس خلف الناصية ، والعنسل : الناقة السريعة ، والنون زائدة ، ويعضهم يقول : اللام هي الزائدة ، انظر الصحاح : عسل ، وشرح الكافية للرضي ٣٣٣/٢ وتنضُب شجر ، والتاء زائدة ،

<sup>(</sup>٤) العَقْنُقَّلُ: الكثيبُ العظيمُ المتداخلُ الرمل . الخفيد الخفيف من الظلمان ، جمع ظليم وهو الذكر من النعام ، والفدوكس : الأسد ، مثل الدوكس : والدلامص : البراقُ . وجملُ عُذَافرُ : عظيم شديد . وعَقَنْقُل : مزيد بالنون ، وتكرار العين وهي القاف . وخفيدد ، بالياء وإحدى الدالين ، وفدوكس ، بالواو ودلامص ، بالألف والميم ، وعذافر بالألف .

<sup>(</sup>٥) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمة .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: عرطبيل. ولم أجده في كتب اللغة. والذي في الكتاب ٤ / ٢٩٤ / ٢٠٩ : عرطليل. ومثله في شرح الشافية للرضي ٢ / ٢٥٤ ، واللسان ، مادة : عرطل ، والعرطليل : الطويل ، هذا وقد جاء في الكتاب ٤ / ٣٠٣ : عرطبيس ولم أجده ايضا.

<sup>(</sup>٧) الدرداقس : عظيم القفا ،

<sup>(</sup>٨) المُقْرُبان والمُقْرُبّان : ذكر العقارب . والقَرَعْبلان : دويبة عريضة عظيمة البطن .

قال سيبويه : « وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما ، مزيداً فيه وغير مزيد فيه ، وذلك لأنه كأنه هو الأول ، فمن ثم تمكّن في الكلام . ثم ما كان على أربعة أحرف بعده ، ثم بنات الخمسة ، وهي أقل ، لا تكون في الفعل البتّة ، ولا يكسر بتمامه الجمع ، لأنها الغاية في الكثرة » . قال : « فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة (١) أحرف ، لأنها الغاية في الكثرة » . قال : « فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة (١) أهرف وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصان » . قال : ( والخمسة ) (٢) أقل الثلاثة في الكلام ، فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف ، وهي أقصى الغاية والمجهود ، وذلك نحو : اشهيباب ، فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة ، والأربعة تبلغ هذا نحو : احرنجام ، ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين . وأما (٢) بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو عَضْرُفُوط ، ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة والأربعة ، لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها [ مصدر ] (٤) نحو هما جاوز الخمسة فمزيد فيه » (٥) .

هذا ما قال سيبويه ، وقد احتوي على أمرين ، أحدهما : تعليل الاقتصار في الأصول على الخمسة ، وفي الزيادة على السبعة . وهو ظاهر . والثاني : ما الذي يُزادُ فيه حتى يبلغ سبعة ، وما الذي يُقصر في الزيادة (فيه)(٢) عنها ،

<sup>(</sup>١) الأصل : « وعلى أربعة » . ونص س ، ك يوافق الكتاب .

<sup>(</sup>Y) مكانه في الأصل: « والزيادة » .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، س : فأما ، وما في ك يوافق الكتاب .

<sup>(</sup>٤) عن الكتاب .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ٢٢٩ \_ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) عن س ، ك .

وكلاهمًا مما يتعلَّقُ بكلام الناظم / . أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فإنَّ الناظم / ١٠٨ / يظهر من عبارته أنَّ الثلاثي والرباعي والخماسي جميعاً يزاد فيها حتى تبلغ السبعة لأنه قال : « وإن يُزَد فيه » ، والضمير رااجع إلى جنس الاسم الذي جعل منتهاه الخمس في قوله : « ومُنتهي اسم خَمْسُ ان تجرّدا » . فيظهر أن الخماسي أيضا داخلٌ في هذه الزيادة ويجاب عن هذا بأن الضمير عائد على جنس الاسم من حيث الجملة ، والاسم على الجملة يحصل فيه الزيادة إلى سبعة ، ويبقى تعيينُ (١) مقدار الزيادة لم يذكره ، فالأظهرُ أنه أجمل القول في الزيادة ولم يُعين مقدار ما يُزاد في بنات الثلاثة وفي بنات الأربعة وفي بنات النادة في الخمسة ، وقد بين ذلك في التسهيل في الاسم والفعل فقال : « ومنتهى الزيادة في الثلاثي من الأفعال ثلاثة ، ومن الأسماء أربعة ، وفي الرباعي من الأفعال اثنان ، ومن الأسماء ثربعة ، وفي الرباعي من الأفعال اثنان ، ومن الأسماء ثلاثة » . ثم قال : « ولم يُزدُ في الخماسي غير حرف مَد قبل الآخر أو بعده مُجردًا أو مشفوعاً بهاء التأنيث . وندر : قَرَعْبَلانَةُ قبل الآخر أو بعده مُجردًا أو مشفوعاً بهاء التأنيث . وندر : قَرَعْبَلانَةُ وإصْفُقَينة وإصْفُقَينة وإصْفُقينة وإصْفُقينة وإصْفُقينة وإصْفَقَيْد (١) » (٢) .

فالذي حصلًا أن الثلاثي يُزَاد فيه إذا كان اسمًا حتى يبلغ سبعة ، وذلك أربعة أحرف نحو: اشْهيباب ونحوه من المصادر ، ولم يذكر سيبويه غيرها من حيث كانت الزيادة في الاسم فرعًا عن الزيادة في الفعل ، لأن الأصالة في التصريف للفعل(٤) ، والفعل يُزاد فيه إلى ستّة ، كما سيذكر إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) س : تغییر .

<sup>(</sup>٢) الإِصْطَفَلينة : الجزرة ، والإِصْفَعِنْدُ : من أسماء الخمر ،

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٢٩٢ ـ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع في ذلك الكتاب ٤ / ٣٥٨ ، والتكملة ٢٥٩ ، وشرح الشافية للرضى ٣ / ٨٨ .

فالاسمُ لا بدُّ أن يرتفع عنه درجةُ لكن فيما جرى على الفعل وكان أقرب إليه ، وهو المصدرُ ، إِذْ ليس في غير المصدر عنده زيادة تبلغ هذا المقدار ، وذكر غيره: أربعاوَى(١) ، ومَشْنُوخاء(٢) ومَعلُوجاء(٢) ونحوه من أسماء الجموع التي على هذا الوزن ، وذلك كلُّه قليلُ .

والرباعي يُزاد أيضا كذلك إلى السبعة ، وذلك ثلاثة أحرف ، لكن في المصادر نحو: إحْرِنْجام لأجل ما تَقَدَّم في الثلاثي ، وذكر غيره الزيادة في غير المصادر نحو: عَرَيْقُصان (٤) وعَبَيْتُران وهو قليلٌ كالحال في الثلاثي .

وأما الخماسي فلم يبلغ من قوته أن يزاد فيه إلى السبعة ، لأن ذلك إنما كان في الثلاثي والرباعي لقوته (٥) بمقاربة الفعل ، بخلاف الخماسي فإنه غيرجار على فعل ولا مُقارب له ، فلم يبلغ ذلك . وإنما زيد فيه عند سيبويه زيادة واحدة نحو : عَضْرَفُوط ، وعَرْطَليل (١) ، وعَنْدَليب ، وَقَبْعَثرى (٧) وَضَبَغْطرى (٨) ،

<sup>(</sup>١) في اللسان : « وحكى ثعلب : بني بيته على الأربعاء والأربعانى [ بضم الباء فيهما ] - ولم يأت ، على هذا المثال غيره - : إذا بناه على أربعة أعمدة ، والأربعاء والأربعاوى : عمود من أعمدة الخباء ، وبيت أربعاوى : على طريقة واحدة ، وعلي طريقتين ، وثلاث ، وأربع » ،

 <sup>(</sup>٢) مشيوخاء: أحد جموع شيخ ، يجمع على: أشياخ ، وشيوخ ، وشيخة ، وشيخه ، ومشيخة ومشيخة ،
 (٢) مشيوخاء : مشايخ ، وشيخان .

<sup>(</sup>٣) معلوجاء : جمع علْج ، وهو الرجل الشديد الغليظ . يقال في جمعه أيضا : أعلاج ، وعلُوج ، وعلَجة . وقد ذكر سيبويه مشيوخاء ومعلوجاء فقال ٣٥/٢ : « واعلم أن العرب يقولون : قوم معلوجاء ، وقوم مشيخة ، وقوم مشيوخاء ، يجعلونه صفة بمنزلة شيوخ وعلوج ».

وذكر أيضًا ( مَفْعُولاء ) في الاسم والصنفة ، ومثل لهما فقال ٤ / ٢٦٤ : « فالاسم نحق : مُعْيوراء ، والصنّفة نحق : المعلوجاء والمشيوخاء » . وانظر أيضًا ٣ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) العَرَيَّقُصان : نبت والعَبَيْثُران : نبات كالقيصوم في الغبرة إلا أنه طَيِّبُ للأكل .

<sup>(</sup>٥) الأصل : لقوله لمقاربة .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : عرطبيل . وانظر ما تقدم : ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۷) القبعثرى : العظيم الشديد .

<sup>(</sup>٨) الضبغطرى : الشديد الأحمق ،

وما أشبه ذلك () . وقد حكى السيرافي : قَرَعْبَلانة ، وهَزَنْبران() . وزاد غيره : اصْطَفَاينة .

وقوله : « فما سبعًا عدا » ، سبعًا : مفعول بعدا ، أيّ : فما عدا سبعًا . ومعنى عدا : تجاوز ، يقال : عدا عليه عُدُوًّا وعَدْوًا ، أي : تجاوزَ الحدُّ في ظلمه، فكأنه يقول : فما تجاوز بزيادته سبعة أحرف . فعلى هذا ماجاء من $(^{7})$  زيادة هاء التأنيث نحو: اشهيبابة ، وقُرعُبُلانة (أو زيادتي تثنية أو جمع تصحيح نحو: اشهيبابتان وقرعبكلانتان، واشهيبابات وقرعبلانات )(٤)، أو زيادتي النسب نحو: اشْهِيبابي وقُرَعْبلاني ، وما أشبه ذلك / فغير معدود في مجاوزة السبعة ، بل الاسم باق على سبعة أحرف ، لأنّ هذه الزيادات ليست من نفس البناء ، وإنما تعد كالشيء المنفصل المقدّر الزوال . ولذلك إذا كان اسم على خمسة أحرف خامسه هاء التأنيث ، أو على ستَّة الخامس والسادس منها علامتا التثنية أو الجمع المصحّح ، لم يحذّف منه شيء في التصغير ، وليس كذلك غيرها كما تقدم ذكره . وأيضا فكلّ ما هو على ستَّة أحرف أو سبعة لا يُحذَفُ منه الأصلي ويبقى الزائد وهم قد قالوا في سفرجلة : سنُفَيرِجة ، وفي فَرَزْقَان : فُريزدان ، وفي سنفرجلات : سنفيرجات ، فيحذفون الأصلي ، وليس ذلك من أجل أنها علامات للمعاني ، فإنّ ألف التأنيث علامة أيضاً وهم قد قالوا في قَرْقَرَى(٥): قُريقر ، فحذفوا(١) مع أنه كَزَأْزَلةٍ فلهذا وغيره زُعَم النحويُّون \_

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الهَزَنْبَران : الحديد السيَّءُ الخلق . وحكاه ابن جني : هَزَنْبزَان ، بزايين ، انظر الخصائص ٢٠١/٣ ، والممتع ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : في .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٥) قَرُقَرى : اسم موضع .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣ / ٤١٩ .

ومنهم الناظمُ \_ أنَّه لا يكونُ عى ثمانية أحرُف ولا أكثر من ذلك ، ولم يعتدُّوا بهذه الأحرف لأنها عندهم كالمنفصلة .

ثم أخذ في بيان أبنية الأسماء ثلاثيّها ورباعيّها وخماسيّها ، أعنى المجردّة من الزوائد ، وابتدأ بالثلاثيّة فقال :

وَغَيرَ آخِرِ الثَّلاثي افتحْ وَضُمُّ واكسِرْ ، وَزِدْ تَسْكِينَ ثانيهِ تَعُمُّ وَغَيرَ أَهْمِلَ والْعَكْسُ يَقِل بِفُعِلْ لِقُعلْ بِفُعِلْ بِفُعِلْ لِفُعلْ بِفُعِلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

غَيْرَ : مفعولٌ يَطْلُبه ثلاثةُ الأفعالِ التي هي : افتَحْ وضعُمْ واكسرْ ، والعامل فيه اكسرْ وهو الأخير ، فهو على المختار عند أهل البصرة ، وأو أعمل غير الأخير لقال : افتَحْ وضعُمَّه واكسرْهُ ، هذا إن قلنا : إنه من باب الإعمالِ ، وإلا فيمكن أن يكون مفعولاً لا فتَحْ ، وغيرُه حُذِف معموله اختصاراً ، والأصل وضعمة واكسره .

والذي ينطلق عليه غيرٌ هو أوَّلُ الشلاشي وثانيه ، ويعني أنَّك إذا أردْت حَصْر أبنية الثلاثي فاعمل هذا العمل ، وهو أن تُحرِّك الأوَّل ، وهو فاء الكلمة ، بالحركات الثلاث : (الضمة والفتحة والكسرة ، وكذلك الثاني ، وهو عينُ الكلمة ، تحرَّكه بالحركات الثلاث )(١) وتزيدُ تسكين الثاني على التحريك بها ، فتكون للعين أربعة أوجه ، وكلُّ واحد منها مع حركات الفاء الثلاث ، وثلاثةً في أربعة بالثنى عشر، وهي جميعُ ما يُتَصور من الأبنية في الثلاثي من مُستعمل ومهُمل ، باثنى عشر، وهي جميعُ ما يتَعمَّ جميع الأبنية المُمْكِنَة في الثلاثي ، لأنك إذا وهو معنى قوله : « تَعمَّ » ، أى : تَعمَّ جميع الأبنية المُمْكِنَة في الثلاثي ، لأنك إذا حَركت الأوَّل فلا يُمكن فيه إلا إحدى ثلاث الحركات ، وينتفى السكونُ إذ لا

<sup>(</sup>۱) سقط من س

يبتدأ بساكن ، وكل حركة منها يتأتى معها في العين الحركات الثلاث والسكون ، وأما الحرف الثالث وهو اللام في في العين الحرف الإعراب الستحقة فلا ينضبط إلا للعامل لا للبنية ، ولذلك أخرجه بقوله : « وغير آخر الثلاثي » .

فإذا حركت الفاء بالضمِّ فيتصنور معها في العين أربعةُ أحوالٍ قائمةٍ بأربعةٍ أبنيةٍ :

أحدهما : فَتُحُها ، ومثاله : فُعَلُ ، وهو يكون للاسم والصفة / معًا ،/ ١١٠ / فالاسم نحو : صُرَدٍ ، ونُغَرٍ ، ورُبَع ، وخُرز (١) . والصفة نحو : لُبدٍ ، وخُتَع ، وسكّع ، وحُطّم (٢) .

والثاني: ضمُّها، ومثاله: فعُلُ ، وهو للاسم والصفة، فالاسم نحو: طُنُب، وأَذُن ، وعُنُق ، وجُمُو<sup>(٣)</sup> ، والصفة نحو: جُنُب، أُجُد ، ونُضد ، ونُكُر<sup>(٤)</sup> .

والثالث : كسرها ومثاله : فُعِل ، وسيأتي الكلام عليه إِثْر هذا بحول الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الصُّرد : طائرٌ ، والنُّفَر : طير كالعصافير حُمَّر المناقير ، والرُّبع : الفصيل يُنْتَج في الربيع ، والخُزُزُ : ذكر الأرانب ،

<sup>(</sup>٢) مال لُبَدُّ : جَمُّ ، وناس لُبَدُّ : مجتمعون . ودليلُ ختع ما هر بالدلالة ، ورجل سكّع : متحيّر ، أن هو ضد الخُتَع ، كما قال السيرافي ، ورجل حُمَّم وحُمَّمة : قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض .

<sup>(</sup>٣) الطُّنُب : حبل الخباء . الجُمدُ - مثل عُسْر وعُسْر - مكانُ صلَّبُ مرتفع .

<sup>(</sup>٤) ناقة أجد : قرَّيةُ مُوَنَّقُة الطِّقِ ، ولا يقال للبِّعير : أَجُدٌ .

النُّضُدُ : ما نُضُدُّ من متاع البيت . والنُّكُر : المنكر . والنُّكُر : الشديد ، وانظر الكتاب ٤ / ٢٤٤ .

والرابع: إسكانها ، ومثاله: فَعْل ، ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: قُفْل ، ويُرْد ، وقُرْط ، وحُرْض (١) و (الصفة )(٢) نحو: مُرّ ، وحلّو ، وَجُدّ ، وعُبْر (٣) ،

وإذا حُرّكتُ $^{(3)}$  بالفتح فيتصوَّر معها في العين أربعة أحوال (أيضا) $^{(0)}$ :

أحدها: فتحها، ومثاله فعل، ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: جُبَل، وجَمَل، وحَدَث، وعَزَب، وحَسنَ،

والثاني: ضمُّها، ومثاله فَعُل، ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: عَضنُد، ورَجُل، وسنبُع وضبُع، والصفة نحو: حَذُر، ونَدُس، وحَدُث وخَلُط(٦).

والثالث: كسرُها ومثالُه فَعلِ ، ويكون أيضا في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: كَتِفٍ ، وكَبِد ، وفَخِذ ، وعَقِب ، والصفة نحو: حَدِر ، وَوَجِع ، وحَصِر ، وأشر (٧) .

والرابع: إسكانُها، ومثاله فَعْلُ، ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: صَقْرٍ، وفَهُدٍ، وكُلُب، ومَهُدٍ، والصفة (نحو) (^): ضَخُمٍ، وصَعْبٍ، وسَهُلٍ، وخُدلٍ (٩).

<sup>(</sup>١) الحُرْضُ - بضمتين ، وبضم فسكون - الأشنان تُفسل به الأيدي على إثر الطعام .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) رجلٌ جُدُّ : نو جدٌ ، وجملٌ عُبْر أسفار ، وجمالٌ عُبْر أسفار ، وناقة عُبْرُ أسفار ، يستوي فيه الجمع والمؤنث ، مثل الفلك : التي لا يزال يسافر عليها ، وكذلك عبْر أسفار ، بالكسر .

<sup>(</sup>٤) الأصل: تعركت،

<sup>(</sup>٥) سقط من س .

<sup>(</sup>٦) رجل حَنْر حَنْر : متيقظ متحرِّزٌ ، ورجل ندُس ونَدسٌ : فَهمٌ ، ورجل حَدُثُ ، وحَدِل حَدُثُ ، وحَدِلُ . وحَدثُ : حسن الحديث ، ورَجُلٌ خَلْط : مختلط بِالناس متَحبِّبُ ،

<sup>(</sup>٧) العَصَيرُ : الكتوم للسِّرُّ ، ورجل أشر : يُطرِّ ، ومَرحٌ . أ

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٩) الخُدُّل : العظيم المتلىء ،

وإذا حُرِّكت (١) الفاءُ بالكسر فيتصوَّر معها في العين أربعة أحوال أيضا:

أحدها: فَتْحُها، ومثاله فعل ، ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: ضلّع ، وقَمع ، ونطع  $(^{Y})$  ، وعنب . والصفة نحو: عدى . قال سيبويه: « ولا نعلم جاء صفة إلا في حرف من المعتل يوصف به الجماع \_ يعني الجَمْع \_ وذلك ( قولهم  $)^{(7)}$ : قوم عدى . قال: ولم يكسر على عدى واحد ، ولكنه بمنزلة السّفر والركب  $^{(3)}$ : يعني اسم جمع لا جمع تكسير . واسم الجمع بمنزلة الواحد ، واستُدرك عليه قيم ، في قوله تعالى: ( دينًا قيماً  $)^{(0)}$  على قراءة من عدا الحرميين وأبي عَمْرو $^{(1)}$  وزيّم ، أى: مُتَفرق ، ومنه قول زهير  $^{(Y)}$ :

قد عُوليت فهي مرفوعُ جواشنِهُ على قوائم عُوج لحمُها زيّمُ وقال النابغة الذبياني (^):

باتتْ ثلاثَ ليالٍ ثُمُّ وَاحدةً بذى المجاز تُراعِي مَنْزلا زِيما

وسوی في نصو قوله تعالى : ( مكانا سوى ) $^{(1)}$  ، (في) $^{(7)}$  ذلك أنشد صاحب الحماسة  $^{(1)}$  :

<sup>(</sup>١) الأصل: تحركت.

 <sup>(</sup>۲) القمع - بكسر فسكون ، ويكسر ففتح - : ما يصب فيه الدهن وغيره ، والنطع - بكسر فسكون ،
 ويكسرتين ، ويكسر ففتح - بساط من جلد كثيراً ما يقتل فوقه المحكم عليه بالقتل .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) السبعة : لابن مجاهد ص ٢٧٤ ، والحرميّان : نافع قارىء المدينة وابن كثير قارىء مكة .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١٥٤ ، الجواش : الصدور ، وعرج : ليست بمستقيمة ، وإذا كان في رجلى الفرس قُوسٌ وفي يديه قُنًا : كان أسرع ما يكون ، يصف خيلاً ، يقول : إنها خُلقت مرتفعةً طوالاً ليست دانيةً من الأرض .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٦٤ ، والمتصف ١ / ١٩ ، والمتم ٦٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٨ من سورة طه ، وبالكسر قراءة من عدا ابن عامر وعاصم وحمزة . انظر الإقتاع ٦٩٩ .

<sup>(</sup>١٠) الحماسة ١٩٤ ، أول ثلاثة أبيات ، منسوبة فيها إلى يحيى بن منصور الحنفي أو الذهلي ، وهو في الصحاح ، مادة : سوا ، منسوبا إلى موسى بن جابر الحنفي .

والفِرْد : لقب لسعد بن زيد منا بن تميم . وسوى : عدل ووسط فيما بين الفريقين .

وجدنا أبانا كان حلَّ ببلدة سوِّى بين قيس قيس عيلان والفرْر وذكر الفارسيُّ بْنَى ، وأنشد لعَدى بن زيد (١) :

أعاذِلَ ، إِنَّ اللَّوْمَ في غير وَقْته عَلَىَّ ثِنِّي مِن غَيِّكِ المُتردِّدِ

وطوًى في قراءة من قرأ: (بالواد المقدَّسِ طوَى) ( $^{(Y)}$ . قال: فَطوَى من طويت ، وَثِنَّى من ثنيتُ ؛ لأنَّ الطَّيَّ ثَنْىُ شيءٍ على شيءٍ ، كأنَّ المعنى قُدس ( $^{(Y)}$  مرّة بعد مَرَّة ، وزيد أيضًا : ماءُ روِّى ، وماءُ صرَّى  $^{(3)}$  . وطيبَةُ في نحو قولهم : سبَّى طيبَةُ  $^{(0)}$  وفي الحديث : « وإنه طيبةُ لمن أَخَذَه » فجميعُ ما استُدْرِك عليه ثمانية ألفاظ ، أكثرها لا يَثْبُتُ ، ليس هذا موضعَ ذكر ذلك  $^{(1)}$  .

والثاني : ضمُّ العين ، ومثالُه فِعُل . وسياتي الكلام عليه إثر هذا ، إن شاء الله تعالى .

والثالث : كسرها ، ومثالُه في الأسماء / فعلُ نحو : إِبِل ، ، ولم يحك / ١١١ / سيبويه غيره ، قال : « ولا نعلَمُ في الأسماء والصنفات (٧) غيره » (٨) وزاد أبو الحسن في الأسماء: حبرةً ، وهي الصُّفرة على الأسنان . قالوا : والأشهر فيه : حَبْرةً . قال الفرزدق (٩) :

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٢ ، وفيه : في غير كنهه ، وهو من شواهد مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٦/٢ ، واللسان ،

والثنى بالكسر والقصر: الأمر يعاد مرتين ، وأن يُفْعَل الشيُّء مرتين .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة طه - وبالكسر منونا قرأ الأعمش ، وأبو حيوة ، وابن أبي إسحق ، وأبو السمال ، وابن محيص ، وروى أبو زيد عن أبى عمرو الكسر غير منون . انظر البحر المحيط ٦ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) الأميل : قوس .

<sup>(</sup>٤) ماء روى : فيه روى ، وماء صرى ، وصرى : طال استنقاعه .

<sup>(</sup>٥) سَبْي، طَيْبَةً : صحيح السباء ، لم يكن عن غَدْر ولا نقض عَهْد .

<sup>(</sup>٧) س : والصفة .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٢ / ٢٧٢ . بيروت ١٩٨٠م . وروايته فيه : واستُ بعيدة واست بعديٌّ .

ولست بسعدي علَى فيه حَبْرةً ولست بعبدي حَقيبته التَّمْرُ وزاد السيرافي والمبرد: إطِلِّ ، للأيطل ، ورُوي قولُ امرىء القيس(١): له إطِلاً ظَبْي وساقا نعامة وإرْخاءُ سرْحان وتَقْريبُ تَنْقُلِ

وَزِيدُ أيضًا الحِبِكِ ، وهي قراءة مرويَّةً عن الحسن : (والسماء ذات الحبِك) (٢) ، وهي الطرائق الغيمية . فجيمعُ ما استُدْرِكَ على سيبويه في الاسم ثلاثةُ ألفاظ يضاف إليها ما ذكره ابن السيد من قولهم : لا أحسن اللَّعب إلاَّ جلِخ جلِبْ (٢) . فهي خمسة ، منها ما يثبت ، ومنها ما لا يثبت . وذكر الأخفش في الصفات : امرأة بلِز (٤) . وحكى ابن خروف عن ابن قتيبة : أتان لبِد (٥) . فهذان لفظان مستدركان في الصفة (٦) .

والرابعُ: إسكانُها، ومثالُه فعلُ ، ويكون في الأسماء والصفات. فالاسم نحو: جذْعٍ ، ( وعِدْلٍ) (٧) ، وجِمْلٍ ، وَرِجْلٍ ، والصفة نحو: نِقْضٍ ، ونِضُو ، وصنْع (٨) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١ . وابن يعيش على المفصل ١١٢/٦ . والمتع لابن عصفور ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الذاريات ، وتُنسب هذه القراطة إلى أبي مالك الغفارى أيضا ، انظر البحر المحيط . ١٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) الاقتضاب ، القسم الثاني ٣٢٥ ، قال ابن السيد : « وهي لعبة يلعبونها » . وانظر التكملة للصنغاني ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) أمرأة بِلزُّ: ضخمة . وفي الارتشاف: « وحكاه سيبويه بالتشديد فاحتمل ما حكاه الأخفش إن يكون مخففا من المشدّد » وانظر الاستدراك ٦ .

<sup>(</sup>٥) أتان إبد : واود ، ويقال في وصنف الأمة أيضا ، ويقال : أتان إبد ، الوحشية .

<sup>(</sup>٦) الاقتضاب ٣٢٤ ، والمتع ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) سقط من س

 <sup>(</sup>٨) النقض : البعير الذي أضناه السفر ، وكذلك الناقة ، والجمع أنقاض ، والنَّفنُو : البعير المهزول .
 والناقة : نِضْوة ، ورَجُلٌ مننْع اليدين : صانع حاذق ، ومثله : صنيع ، وصنتَع .

وقد انتهى تمثيلُ هذه الأمثلة التي أشار إليها الناظمُ ، وإنما ذكرها في هذين الشطرين غير ملتزم لكونها مستعملةً أو غير مستعملة ، وإنما بيّن ذلك في قوله بعد: « وَفَعُلُ أُهْمِلُ والعكسُ يَقِلٌ » ، فاستثنى من الجملة بناءين هما عنده غيرُ ثابتين في محصول (١) الاستعمال فدلً على أنَّ ما عداهما (عنده)(٢) مستعملةً ثابتةً من كلام العرب .

فأما أحد المُسْتَثَنيين \_ وهو فعل ، بكسرالفاء وضم العين \_ فذكر أن العرب أهملته ، لأن فاعل « أهمل » الذي لم يذكره هم العرب . قال سيبويه : « وإيس في الكلام فعل » (٢) . قالوا : وإنما لم يُسْتَعَمل لكراهيتهم الخروج من كسر إلى ضم في بناء لازم ، ولذلك قالوا : أقتل ، فضموا الهمزة ولم يكسروها، وأصلها الكسر ، كراهية الضم بعد الكسر وإن (٤) وجد حاجن بينهما ، فأولى أن يمتنعوا من ذلك مع عدم الحاجز . وكذلك امتنعوا من النقل في الوقف على قولك : هذا عدل ، فقالوا : هذا عدل ، ولم يقولوا : هذا عدل ، غير أنهم قد قالوا ذلك مع الهمزة وارتكبوا فيه الثقل ، لكن لثقل (هو أشد من) (٥) هذا ، فاستسهلوا هذا في جنبه . وقد تقدم (بيانه) (٢) .

وقوله: « أُهِمِلَ » ، ولم يُعرج على شيء ، دليلٌ على أنَّ ما حُكى عنهم من فِعُلٍ ليس بأصل بناء ، وذلك لفظان ، أحدهما الحبِك ، رُوي عن الحسن أنه قرأ : (والسماء ذات الحبِك)(٧) ، على وزن فِعُل . ورُوي ذلك أيضًا عن أبي

<sup>(</sup>۱) س : محصور .

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) س : فإن .

<sup>(</sup>٥) مكانه في الأصل: وأنشد.

<sup>(</sup>٦) ليست في ص ، وانظر فيما تقدم ،

<sup>(</sup>٧) الآية ٧ من سورة ا الذاريات .

مالك الغفاري (۱) ، وذكره عنه ابن الفرس(۲) في استدراكه على الزُبيدي . والذي حكى ابن جني عن أبي مالك إسكان الباء مع كسر الحاء . وهذا مثال لم يتبته النحويون ، قال ابن جني : « أحسبه سهوا ، وذلك أنه ليس في كلامهم في عُل أصلا . بكسر الفاء وضم العين . وهو المثال الثاني عشر من تركيب في اسم ولا فعل أصلا البتة » . قال : « ولعل الذي قرأ به/ ١١٢ / الثلاثي ، فإنه ليس / في اسم ولا فعل أصلا البتة » . قال : « ولعل الذي قرأ به/ ١١٢ / تداخلت عليه القراء تان بالكسر والضم ، فكأنه كسر الحاء ، يريد الحبك ، وأدرك ضم الباء على تَصور ( هذا )(۱) التداخل في وأدرك ضم الباء على تَصور ( هذا )(۱) التداخل في اللفظة الواحدة ، قال بلال بن جرير (٤) :

إذا جِنْتُهم أو سايَلْتَهُمْ وَجَدْت بهمُ علَّةً حَاضِرَهُ

أراد: سألتهم، أو ساء لتهم، ولغة (٥) من قال: سايلتهم، فأبدل (٦) ، فتداخلت الثلاث عليه، فَخَلَط فقال: سأيلتهم، فَوَزْنُه (٧) فَعَاعلتهم، لأنّ الياءَ (٨) في سأيلتهم بدل من الهمزة في ساء لتهم، فجمع بين اللغتين على تلفّته إلى

<sup>(</sup>١) المحتسب ٢ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرس لعله أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الفرزجي الفرناطي ، قال في البلغة ١٣١ – ١٣٢ : « إمام في العربية واللغة والتفسير » توفى سنة ٩٥ ، وترجمته في بغية الوعاه ٢/٦/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٣٦٤/٢١ . وكان ابنه أبو يحيى عبد الرحمن بن عبد المنعم حافظًا لفويا ، أخذ عن أبيه فأكثر ، وصنف كتابا في غريب القرآن عاش بين عامي ٤٧٥ – ٦٦٣ ، وترجمته في البغية ٢ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ،

<sup>(</sup>٤) البيت في الخصائص ٢/١٤٦، ٢٨٠ ، والمحتسب ٩٠/١ ، ١٧٥ ، ٢٨٧/٢ ، وسر صناعة الإعراب ٤٢٠ ، والبحر المحيط ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٥) في المحتسب: أو لغة ،

<sup>(</sup>٦) في المحتسب: فأبدات.

<sup>(</sup>٧) في المحتسب : فوزنها إذًا .

<sup>(</sup>٨) في النسخ : لأن الهمزة والمثبت عن المحتسب .

اللغتين(١) كذلك أيضا نظر في الحبك والحُبك ، فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة وبين آخرها على القراءة الأخرى(٢) .

واللفظ الثاني: الربّو، قرأ أبو السمّال(٢): (اتقوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ من الربّو)(٤)، مضمومة الباء ساكنة الواو. وهكذا ذكرها ابن مجاهد، وإنما ذكرها الداني في كتابة في القراءات التي شذّت عن السبع بفتح الراء وضمّ ذكرها الداني في كتابة في القراءات التي شذّت عن السبع بفتح الراء وضمّ الباء. فإذا ثبت ما ذكره ابن مجاهد، وهو الذي نقل ابن جني وتكلّم عليه، فقد قال: «إنَّ فيه ضَرّبين من الشنوذ، أحدهما: الخروجُ من الكسر إلى الضمّ بناء لازماً، والآخر: وقوعُ الواو بعد الضمة في الاسم. وهذا شيءً لم يئت إلا في الفعل نحو: يغزُو، ويدعُو، ويخلُو». ثم ذكر أن الذي ينبغي أن يتعلّل به في الربّو، بالواو هو أنه فخم الألف فانتحي بها نحو الواو التي لألف بدل منها (٥)، على حدّ قولهم: الصلوة، والزكوة، و(كمشكوة)(٢)، وكنتُه بيّن التّفخيم فقوّى الصوت، فتوهم(١) السامع أنّه واو، فَنُقِل على ذلك. وهو بعيد أنْ يتطرق ظنٌ إلى الاروي — وهو أبو زيد (٨)، مع علمه وفهمه — أنه جرى عليه الوهم فيما سمعه. قال: فإن قيل: فلعلّه شبّه نوات العلّة بنوات جرى عليه الوهم فيما سمعه. قال: فإن قيل: فلعلّه شبّه نوات العلّة بنوات الهمز، فوقف على الواو، كما قالوا: هو (١) الرّدُو والبُطنُ. قيل: هذه الواو

<sup>(</sup>١) هذا توجيه ثعلب ، كما في سرّ صناعة الإعراب ٤٢٠ .

<sup>(</sup>Y) في المحتسب: « كذلك أيضاً نظر في الحبِك إلى الحبِك والحبُك .

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>ه) الأميل ، ت : عنها .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٦ من سورة النور .

<sup>(</sup>٧) في المحتسب: فكان اواو أو كاد.

<sup>(</sup>٨) هو أبو زيد الأنصاري ، سعيد بن أوس ، وقد روى هذه القراءة عن أبي السمّال .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: في ، والمثبت عن المحتسب ،

إنما تكون مع الهمزة في نحو « الكَلَوْ » في موضع الرفع ، و « الربُو » في موضع الجر وأيضا فإن « الربُو » موضع الجر وأيضا فإن « الكَلَو » مفتوح ما قبل الواو ، والباء من « الربُو » مضمومة . وعلى كل تقدير فهو شاذُ (١) .

هذا ما ذكر ابن جني في توجيهه هذه القراءة ، وحاصله أن الربو على حقيقة نقله عني ثابت وإنما هو تفخيم ، والتفخيم يُنْحى به نحو الواو ، لا أنه ضم حقيقة ، فإذًا صار هذان اللفظان كالربو ، في الوقف، لا معتبر بهما في إثبات بناء لازم ، وقد أشار بعض الناس إلى إثبات البناء بهما ، وفيه من الضعف ما فيه (٢) .

وأمًّا المستثنى الثاني وهو فُعلِ بضم الفاء وكسر العين وهو عكس فعل ، الذي قال فيه : « والعكس يقل » ، لأن قوله : وفعل ، في تقدير أنْ لو قال: والمكسور الأول المضموم (٢) الشاني أهمل ، في عكس هذا هو المضموم الأول المكسور الثاني ، وهو فُعلِ فغل أن وقُوعه في الأسماء قليل ، لم يكثر كثرة غيره من الأبنية المتقدمة ، ولم يأت مهملاً وإن كان فيه الخروج من ضم الى كسر، لأنَّ هذا أخف على الجملة من الأول ، وإن اجتمعا في الثقل ، والك جاء في أبنية الأفعال كثيراً نحو : ضُرب وعُلم و وقُتل ، وعُقر . وما أشبه ذلك ، بل نقول : إنه ليس بثقيل ، وإلا كان يُعدم أو يَنْدُر / في الأفعال أيضًا ، وإنما / ١٦٢ / علي ما ذكره الناظم ، على ما سيُذكر بعد بحول الله . وقلّتُه أنه لم يأت

<sup>(</sup>۱) المحتسب ١ / ١٤٢ ـ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: والمضموم.

<sup>(</sup>٤) س : « علته ما ذكره » ،

منه في المشهور من النقل إلا لفظان في الأسماء لاقى الصفات ، أحدهما : دُبِّل ، لدُويبة صغيرة تشبه ابن عِرْسِ ، قال الشاعر(١) :

جا وا بجيش لو قيس مُعْرَسُهُ ما كان إِلاَّ كَمُعْرَسِ الدُّئُلِ

ومنه نُقل اسم الدُّئل ، القبيلة التي يُنسَب إليها أبو الأسود الدؤلي . والثاني : ( رُبِّم) (٢)، في اسم السه . وزاد أبو حيان (٢) \_ فيما نقل في ارتشاف الضرب ، وذكره ابن الناظم (٤) \_ لفظًا ثالثًا ، وهو : وُعلٌ ، لغة في الوَعلَ . فبهذه الألفاظ أثبت الناظم فُعل في الأسماء ، وهو مذهب الأخفش وابن جني وجماعة ، وأما سيبويه فلم يثبته في الاسم ، وإنما هو عنده مختص بالفعل ، وذلك ( إمًّا)(٥) لأنَّ هذين اللفظين يمكن أن يكونا منقولين من الأفعال ، وإن كان ذلك في الأجناس ، بناءً على جواز النقل فيه وثبوته ، وفي المسألة خلاف ، وبه الأجناس ما جاء في الأعلام ، قال : ومنه « تُنُوط » \_ في اسم طائر \_ لأنه يُعلِّق عشي اسم طائر . قال ابن الضائع : قد قال سيبويه ( في هذا الطائر : تَنُوط ، في اسم طائر ، قال ابن الضائع : قد قال سيبويه ( في هذا الطائر : تَنُوط ، وأثبت به « تَفَعَّل » في الأسماء وإن لم يأت في المصادر (٧) ، وإما لأن هذين الفظين لم يحفظهما سيبويه ) ، وهذا هو الجاري على كلام الناظم ، إذْ لو الفظين لم يحفظهما سيبويه ) ، وهذا هو الجاري على كلام الناظم ، إذْ لو

<sup>(</sup>١) هو كعب بن مالك ، والبيت في ديوانه ٢٥١ ، وهو من شواهد المنصف ١ / ٢٠ ، وابن يعيش على المقصلُ ٢٠/١ ، وشواهد الشافية ١٢ ، واللسان : دأل .

<sup>(</sup>۲) سقط من س ،

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ١ /١١ . والسَّه : معناه كما في القاموس مادة ( السُّته ) : العَجُرْ أو حلقة الدُّبُر .

<sup>(</sup>٤) شرح الألفية لابن الناظم ٨٢٢ .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

رد. (٦) الأصل : ابن السيرافي .

<sup>(</sup>v) الكتاب ٤ / ٢٧٢ .

كانا<sup>(۱)</sup> عنده منقولين لم يصع له أن يُثبِت بهما بناء ، كما لا يصع أن يُثبِته بالأعلام ، لما ثَبَت فيهما من النقل ، فإنما هما عنده غير منقولين ، فهو استدراك على سيبويه منه ومن غيره ممن قال بهذا<sup>(۲)</sup> . وهو الذي اختار ابن الضائع وكثير من الناس .

ولما كان هذان اللفظان بمحلً من الندور في هذا البناء نبّه الناظم على ذلك فقال: « والعكسُ يقلِّ ». ثم بَيَّن وجه القلَّة فقال: « لقصدهم تَخْصيص فعْل بِفُعلْ » يعني أن ترك استعمال فعل في الأسماء إنما هو لقصدهم أن يكون بناءً مختصل بالأفعال، فلما قصدوا ذلك تحاموا من وَضْع الأسماء عليه، وما ندر من ذلك فَعَيرُ مُعَيدٌ به عندهم، ولذلك لم يَنْقلوا في الوقْف في البُسر حالة الجرِّ، فلم يقولوا: من البُسرُ، وإن كان قد جاء الدُّئِل والرَّيْم، لعدم الاعتداد بذلك.

وقد تحصل من هذا أنَّ للثلاثي (7) المجرَّدِ من (الأسماء)(3) أحد عشر بناءً ، وأهملَ واحد من الاثنى عشر .

ثم على الناظم في هذا المساق (٥) نظر ، وهو أن يُقال : لا يخلو إتيانُه بهذه الأبنية من أن يكون بياناً لها على الجملة من غير تعرَّض إلى قلَّة السماع في بعضها أو كثرته ، أو يكون بيانًا لها على التفصل مع التَّنبيه على القلَّة والكثرة ، وعلى كلِّ تقدير فكلامه مُعْتَرَضٌ ؛ فإن كان الأول فكان من حَقَّه أن لا

<sup>(</sup>١) الأميل: كان.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ٣٦ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : الثلاثي ، س : من هذا الثلاثي ،

<sup>(</sup>٤) مكانه في الأصل: البناء.

<sup>(</sup>ه) الأصبل: اللماق.

يُنبّه على قلّة فُعِلَ كمالم يُنبّه على قلّة فعل ؛ إذ لم يأت منه إلا القليل النّادر كما مرة ، حتى (١) إنَّ سيبويه لم يحفظ منه إلا « إبل » . وإن كان الثاني فكان من حقه أن يُنبّه ( أيضا )(٢) على قلّة فعل لأنه قليلٌ ، ولم يثبت منه باتفاق إلا ما أثبت سيبويه ، وما عدا ذلك فمتنازع فيه بين النحويين ، فمنهم من يُثبته ومنه من لا يُثبته . والذي ذكر غيره من ذلك حبرة وإطلٌ ، والحبك ، وجلخ جلب . وفي الصفات : بلِزٌ ، وإبد ً . أما حبرة فقالوا هو غير معروف . وأما إطل فإتباع مختص بالضرورة / والصواب فيه : إطلٌ ، بالإسكان وأما ( الحبك ) فإنما / ١١٤ / ثبت في قراءة غريبة عن الحسن وحده . وأما جلخ جلب فهو اسم للعبة يلعبها الصبيان ، وكانها جارية مجرى الأصوات ليست من أصل الكلام . وأما بلز للن الصبيان ، وكانها جارية مجرى الأصوات ليست من أصل الكلام . وأما بلز مغموزا . وإذا سلّم فالجميع نادر ولا يقوى على أن يكون فاشياً بمثل هذا مغموزا . وإذا كان كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل السمّاع ، وكذلك فعل ، وإذا كان كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وإذا كان كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذاك الله على قلّة فعل . وله ينبه على قلّة فعل . وله ينبه على قلّة فعل . وله كذاك الله كان كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله يقوى على قلّة فعل . وله كذاك كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله ينبّه على قلّة فعل . وله ينبه على قلّة فعل . وله كذاك الله على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرقتُه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك فتفرق أنه بينهما في أنْ نَبّه على قلّة فعل . وله كذلك في خلالك في أن نبية على قلّة فعل . وله كذلك في خلالك في أن يكون في أن نبية على قلّة في أن نبية على قلّة في أن يكذلك في أن يكذلك في أن يكون في أنه كون فيكون في أن يكون في ك

فالجواب: أن العلَّة في (باب) (٧) فعل معلومة ، كما هي أيضا معلومة في باب فُعلِ ، لكن الناظم أشار في أحدهما إلى القلّة دون الآخر لمعنى حسن ،

<sup>(</sup>۱) س : كما ،

<sup>(</sup>۲) ليس في س .

<sup>(</sup>٣) الأصل : بلز بالتشديد . وفي ت : بلز هذا ، والذي في الكتاب ٢٧٧/٤ بالفاء : فلزّ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عصفور في المتع ٦٥ : « وكذلك بلِزٌ لا حجة فيه ، لأن الأشهر فيه : بلِزّ بالتشديد ، فيمكن أن يكون بلزٌ مخففًا منه » .

<sup>.</sup> فيقول فيه مغمون . وفي سائر النسخ : مقول فيه مغمون . (٥) س : فيقول فيه مغمون .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : له .

<sup>(</sup>V) عن ك .

وبيان ذلك أن فعلا وإن كان قليلا ففيه أمران يُلحقانه بالكثير حتى يُنظَمَ في سلكه ، أحدهما : اتَّفاق والنحويين على إثباته ، إذْ لم يخالف في ذلك أحد على سيبويه وإثباته له بإبل ، وزاد الناسُ عليه أشياءَ رُبُّما كان فيها الثابتُ وغيرُه ، لكن الحاصل ثبوته على الجملة ، وكلُّ ما ثبت باتفاق فهو ثابتٌ في الكلام ، قلَّتُه لا تُوهِنُ ذلك فيه ، والثاني : أنَّ ذلك القليل الذي ثبت به فعلٌ من قَبيل القليل الذي لا مُعارِضَ له في قياس ولا سماع ، وكلُّ ما كان كذلك فمثالهُ الواحدُ يقومُ مقام السماع الفاشي ، كمسالة شنَّئيّ في النسب إلى شنُّوءة ، حيث أثبت سيبويه(١) به القبياسَ في فَعُولةً على الإطلاق مع أنه لم يأت منه إلاّ شَنَتًى ُّ خاصة ؛ قال أبو الحسن  $(^{7})$  : فإن قلت : إنما جاء هذا في حرف $(^{7})$  واحد ــ يعنى شنوءةً ـ قال: « فإنه جميع ما جاء » . قال ابن جنى : « وما ألطف هذا القول من أبى الحسن(٤)! » ثم فستره بأن الذي جاء هذا الحرف وحده ، والقياس قابلُه ، ولم يأت فيه شيء ينقضه ، فإذا قاس الإنسان على هذا جميع ما جاء من فعولة . وكان صحيحًا في القياس فلا غُرو ولا ملام ، بخلاف ما جاء مما يضعف فيه القياس وإن كثر كَفَعلىُّ في فَعيل ، وفُعلى في فُعيل ، فإنه لا يقاس عليه للمعارض الذي عارض فيه . فإبلٌ (٥) في مسألتنا من قبيل شَنَئي، لم يأت ما يعارضُه مع كثرة استعماله في الألسنة وعدم تغيَّره عن هذا المثال الذي هو فعل ، فتُبَّتَ فيه فعل ، وقامت أيضًا كثرة استعماله مقام كثرة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٣٣٩ ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>Y) « أبو الحسن » يعني : الأخفش .

<sup>(</sup>٣) الأميل : حزب ،

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١١٦ .

<sup>(</sup>ه) الأصل : بإبل .

أمثاله ، فاستقام سكوتُ الناظم عن التنبيه على كثرته . وأما فُعلِ فليس فيه شيٌ مما تقدم ، أما أولا فلأن النحويين قد فهم وا من العرب تخصيصهم هذا البناء (بالفعل دون الاسم ، على ما أخبر به الناظم ، ونص عليه ابن جني ، وهذا ظاهر . فهذا معارض في السماع فيه إذا ثبت . وأما ثانيا فلأن ما ثبت به )(۱) فُعلِ عند القائل به لم يتَّفق النحويون عليه ، بل أنكرته منهم طائفة كثيرة على أحد الوجهين المذكورين قبلُ ، إما المنقل في أسماء الأجناس أو لغير ذلك ، فَضع فُ الإثبات به بسبب هذا الخلاف . وأيضا ليس من قبيل ما السماع القليل فيه (۲) غيرُ معارض ، بل هو معارض بما ثبت من قصد العرب في فُعلِ ، (وإذا كان كذلك كان فُعلِ أولى بأن يُنبّه من أثبته على قلة السماع فيه كما فعل الناظم )(۱) في (۲) فيلٍ ، فإنه لا حاجة إلى التنبيه / فيه على قلة إ . / ۱۱۰ /

ثم أخذ يذكر أبنيةَ الثلاثي من الأفعال أيضًا فقال:

وافتَحْ وضم واكسرِ التَّانِي مِنْ فِعْلٍ ثلاثيٌّ ، وَنْحُوهُ ضُمُنْ

اعلم أنَّ الأفعال أقل تَصرَّفاً من الأسماء في الكلام ، وهذا معنى قولهم : الأسماء أمكن من الأفعال ، أى : أكثر في الكلام ، ولذلك كانت أبنية الأفعال أقلً من أبنية الأسماء ، ألا ترى أن أبنية الثلاثي من الأسماء ، أحدَ عشر بناءً ، ولم يَثبُتُ من أبنية الثلاثي من الأفعال باتفاق إلا ثلاثةً والرابعُ مختلفٌ فيه كما سيأتى إثر هذا بحول الله .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « ما السماع القليل فيه كما فعل غير معارض » .

<sup>(</sup>٢) ت ، وصلب ٢ : من فعل .

فقوله: « الثاني » معمولٌ يطلبه ثلاثة الأفعال المتقدمة من باب الإعمال ، والذي عمل فيه قوله: « اكسْر » فهو من إعمال الأخير . ووقع في بعض النسخ هكذا : « ونحوه ضمن " أى : ونحو ما ذكر من الأمثلة مثال ضمن . وفي بعضبها عوضه « وَزِدْ نَحْوَ ضمن في . وهو أيضا بمعنى الأول يعني أنك إذا أردت أيضا أن تحصر أبنية الفعل الثلاثي المجرد من الزوائد فحرك الحرف الثاني منه ، وهو عين الكلمة ، بالحركات الثلاث : الضمة والفتح والكسرة ، فتقول : فعل ، وفعل ، وزدْ على ذلك بناء رابعاً وهو موازن ضمن بضم الأول وكسر الثاني ـ وذلك : فعل، وهي صيغة المفعول. فهذه أربعة أبنية للفعل .

فأما فَعَل بفتح العين فنحو ضرَب ، وأكل ، وشتم ، وعَدَل ، وكَملَ . وأما فَعَل بضم العين فنحو : ظَرُف ، وشرَف ، وحسن ، وقبع ، وشجع، وجبن .

وأما فَعل ـ بكسر العين ـ فنحو : مَهل ، وعلم ، وسلم ، وسئم ، ولبس .

وهذه الثّلاثة لا خلاف فيها ، وهي المبنيَّة للفاعل . ولم يَزد الناظم على
هذه الثلاثة تسكين الثاني مع فتح الأول أو ضمه ، لانه لا يأتي فعل على فعل ولا
فعل إلا وأصله : فعل ، أو فعل ، أو فعل ، لأن العرب تُسكِّن العين في هذاالنحو
تخفيفا ، فتقول في ظرف : ظرف ، وفي علم : علم ، كما تقول في عضد :
عضد ، وفي كيف : كتف . فمما جاء مُسكَّناً من فعل ما أنشده ابن جني من
قوله (١) :

<sup>(</sup>۱) المنصف ۱ / ۲۱ ، والإنصاف ۱۲۳ ، وابن يعيش على المفصل ۷ / ۱۲۹ ، ۱۵۲ ، واللسان ، مادة : ضجر ، ويروى : وغاربه .

ضُجِر البعير : كثر رغاؤه ، والبازل : البعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة ، وفطر نابه . والدّبُر : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، وخفه ، وصفحتا العنق : جانباه ، والعاتق : ما بين المنكب والعنق ، والفارب : أعلى مقدّم السنام .

وَإِنْ أَهْجُهُ يَضْجُرْ كَمَا ضَبَجْر بَازِلٌ مِنْ الأَدْمِ دَبْرَت صَفَّحَتَاهُ وَعَاتَقَهُ أراد : ضَجِرَ ، ودَبِرت . ومثله في فُعِل قولُ العَجَّاجِ (١) :

لو عُصْر منها البانُ والمِسْكُ انْعَصَرْ

أراد : لو عُصر ، ومما جاء في فَعُل قولُهم : لقَضْو الرجل ، يريدون : لقَضُو ، لله عُصر . لقَضُو .

لم يَمْنَعِ الناسُ منِيِّ ما أردتُ ولا أعطيهُمُ ما أرادوا ، حُسنْ ذا أدبا أراد : حَسنُ ذا أدبًا . ولم يتكلّم النّاظمُ على شيء مما يتعلّق بهذه الأبنية (من الأحكام غير ما ذكره في باب أبنية المُصادرِ ، وأبنية أسماء الفاعلين ، فتركتُ ذِكْرَ ما لم يَذْكُره على الشَّرِط الملتَزَمِ في هذا الكتاب .

فإن قيل : إن الناظم إنما بيَّن في مأخذ هذه الأبنية ) $^{(7)}$  الثلاثة تحريك الثاني - وهو العين - لا غير ، ولم يُبَيِّن تحريك / الفاء ، فإذا أخذ المبتدى و في / ١١٤ / تعرُّف  $^{(2)}$  هذه الأبنية لم يُعرِف كيف يأخذ الفاء ؟ ولا بأيٍّ حَرَكة يُحَرِّكها ؟ ولا شك أن حكمها التحريك بالفتح في الأحوال كلها ، فكان حَقُّه أن يُبَيِّن ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولم أجده في ديوانه . والبيت لأبي النجم العجلي، ديوانه ١٠٣ ، وانظر المنصف ٢٤/١ ، ١٢٤/٢ ، والاقتضاب ٤٦٢ ، والانصاف ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٠٤ ، والرضى في شرح الكافية ٤/٧٥ ، والخزانة ٢/١٦٩ ، والصحاح واللسان :

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل : تعريف ،

فالجواب: أنَّ حركة الأوَّل لمَّا لم يذكر فيها اختلافًا دَلَّ عل أنَّها على حالة واحدة ثم (إنَّ )(١) فَتْحَ الأوَّلِ، قد تقرَّر في مواضع من هذا النظم أنَّ الفاء مفتوحةً في فَعَل وفَعِل، في أبنية المصادر وفي غيرها، مع أن الأمر في تحصيل ذلك قريبٌ فَترك ذكره لذلك.

فإن قلت : فكذلك أيضًا ذَكَرَ هذه الأبنية الأربعة بالانجرارِ في مُتَقَدِّم كلامِه ، فكان ينبغي ألاَّ يذكرها ههنا رأساً على هذا التقدير .

فالجواب أن نقول: إن الناظم قد ذكر ذلك أيضًا ولكنه لم يذكر حصرها في أربعة أبنية ولا غيرها ، فبقيت جملة الأبنية مجهولة فذكرها هنا لحصر أبنيتها ، وهذا مقصده في هذا الباب ، فكأنه قال " يَحصرُها أن تفتَحَ الأول على ما هو المعهود ، وتُحرِّك الثاني بالحركات الثلاث ، وتَزيد على ذلك : فُعل : فتنحصر أبنية الأفعال كلُّها ، وهذا بَيِّنُ .

وأما البناء الرابع وهو المشار إليه بضمن ، وهو المبنيُّ للمفعول ، فظاهر الناظم إثباتهُ بناءً أصيلاً رابعًا لتلك الثلاثة ؛ إذْ لو كان عنده فرعًا غير أصيل لم يعده كما لم يعد فعل المخفف من فعل أو فعل لكونه فرعًا لا أصلاً . فكونه قد عده مع الأبنية الأصلية(٢) باتفاق دلًّ على أنه عنده أصلي أيضا . وهذا المذهب قد استقرأه بعض الشراح من كلام سيبويه في أول الكتاب إذْ قال : « وأما بناء ما مضى فذهب وسمع ، وحمد ، ومكن » (٣) فذكر أربعة أمثلة لأربعة الأبنية ، فلو كان عنده فعل مُغيرًا لم يذكره كما لم يذكر سائر ما غير . وكلام سيبويه فلو كان عنده فعل مُغير . وكلام سيبويه

<sup>(</sup>١) س ، ك : ثم إِنْ فُتحَ الأول .

<sup>(</sup>٢) ك : الأمنيلة ،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١ / ١٢ . وفيه : « ومكث وحمد » .

حجة يعتمد عليها ويُستَندُ إليها . ويُستدل أيضا على صحة هذه الدعوى بأن فعل لو كان مغيراً من غيره لكان مستلزما وجوده وجود ذلك الغير ، ضرورة كون الفرع يستلزم وجود وجود أصله ؛ إذ لا يكون الفرع دون أصل ، لكنا وجدنا أفعالاً مبنية للمفعول غير مُغيرة من شيء كقولهم : وكس (١) ، ووصن معني وعني بكذا ، ونفست ، ونتجت ، وذهيت علينا ، وغم الهلل ، وأغمى على الرجل ، وستقط في يده ، وغشي عليه . ومن ذلك كثير(٢) ، وهي لم يوجد لها في كلام العرب ما هي مغيرة منه ، فذل (ذلك)(٢) على أنها أصول بأنفسها .

ومذهب الجمهور أنَّ بناء المفعول فرعٌ عن بناء الفاعل ، فَفُعل مُغَيَّرٌ من فَعَل (أو فَعل) (٤) ، وجعلوه مذهب سيبويه ، لأنه لما تعرَّض لحصر أبنية الأفعال لم يذكر المبنى للمفعول ، وأما هذا الموضع فلم يتعرَّض فيه لذكْر أصل ولا فرع ، (وإنما أتى بمجرَّد تمثيل فقط ) (٤) . قال ابن خروف : ونَصَّ في مواضع فرع يعني سيبويه – أنه مُغَيَّر منه ، واستدلُّوا على أنه فرع بقول العرب : « سرُوير وبُويع ، ( وَدُرِيَ ، ولم تُدْغَم الواو من سرُوير وبُويع ) (٥) ، ولا همنيت الواو الأولى من ووري مع أن القاعدة (أنه) (٤) إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءً ، وأدغمت الياء في الياء ، وكذلك / متى اجتمع واوان/ ١١٧ / في أوّل كلمة همنيت الأولى على الله والله على أنهما مُفَيَّرانِ من فعل في ألله المؤلى من ساير ، ولا تُهمن الواو من ساير ، ولا تُهمَّدُ الواو من وارى ، فكما لا تُدْغَم الألفُ من ساير ، ولا تُهمَّدُ الواو من وارى ، فكما لا تُدْغَم الألفُ من ساير ، ولا تُهمَّدُ الواو من وارى ، فكما لا تُدْغَم الألفُ من ساير ، ولا تُهمَّدُ الواو من وارى ، فكما لا تُدْغَم الألفُ من ساير ، ولا تُهمَّدُ الواو

<sup>(</sup>١) وكس فلان في تجارته : خُسر ، ورُضع بمعناه ،

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ٤ / ٦٧ ، وشرح الكافية للرضى ٤ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

قال ابن خروف: ولا دليل في هذا بدليل تصحيحهم اجتوروا حملاً على تجاوروا، وليس تجاوروا أصلاً له ، ولإعلالهم المضارع حملاً على الماضي ، ولا دليل على السابق منهما لصاحبه ، وما قاله ابن خروف ظاهر الورود وقد ردً أيضاً ما استُدل به لمذهب الناظم من وجود بنية المفعول لم يُنْطَق لها ببنية فاعل ، بأن ذلك قليل ثم قال : وكلا القولين ممكن .

فإن قيل: ما ذَهَب إليه هنا مناقضٌ لما تقرَّر له قبل ، وذلك أنه ذَكَر (١) في باب النائب عن الفاعل أنّ فعل الفاعل يُغَيّر بِضَمَّ أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي وفَتْحِهِ في المضارع ، وبَيَّن هذا المعنى هنالك على عادة النحويين ، وذلك ظاهر في كونه مغيرًا عنه من حيث يجعلُ المفعول أو غيره نائباً عن الفاعل، فتُغيّرُ لذلك بنية الفاعل إلى بنية المفعول . وهو قد أشار هنا إلى أنَّ بنية المفعول أصليَّة غير (٢) مُغيَرة من غيرها ، ولا شكَّ أن ظاهر هذا التناقض .

فالجواب أنه ليس بتناقض ، أما تقريره هو وغيرُه أنَّ المفعول ينوبُ عن الفاعل في الإخبار بالفعل فلا دليل في هذا على الفرعية ، لأنَّ لنا أن نقول : معناه أنَّ المعنى الواقع (٢) من الفاعل الأصلُ أن يُخْبَرَ به عن فاعله مذكورًا فاعلهُ ، فيُؤْتَى له بِبِنْيَةِ الفاعل ، فإن أرادوا ألاَّ ذكروا الفاعل أتَوا بِبِنْيَةِ المفعول .

ومعنى قوله: « وَأَوْلَ الفِعْلِ اضمُمَنْ » (٤) وكذا إلى آخره ، معناه أنك إذا أردت أن تشتق له فعلا من مصدره فاجعله على هذه الشاكلة ، لا أنه يُريدُ أنك

<sup>(</sup>١) الأميل: ورد ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : عن ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : مع الفاعل .

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن مالك في باب نائب الفاعل ، وتتمتّه :

بالآخرِ اكسر في مُضبِي كوُصبِلْ

تأخذُ بِنْيَةَ الفاعل فتغيرُها هذا التغيير ، ليس في كلامه ما يُعيِّن هذا المعنى ، وإنما فيه أنك تأتي بِبنْية مضمومة الأوَّلِ مكسورة ما قبل الآخر في الماضي ومَفْتُوحَته (١) في المضارع ، فلا تناقض في كلامه .

ثم نقول: إنَّ مذهب الناظم في كون بناء فعل (٢) أصلاً هو الأحسن ؛ إذ هو بناء مستقلٌ بأحكامه جار في نفسه مجرى الفعل المبني للفاعل ، والحمل على ظاهر الأمر واجبٌ إلا أن يعارض فيه معارضٌ ، ولا معارضَ هنا . والقولُ بأنه فرعٌ عن (٢) فعل الفاعل دعوى لا دليل عليها (٤) . فالأصحُّ ما قال الناظمُ ، والله أعلم .

\* \* \*

وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعٌ إِنْ جُرِّدَا وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِتَّاعَدَا

ومُنتهاهُ ، يعني مُنتَهَى الفعل أربعُ (يريد أربع )<sup>(٥)</sup> أحرف إن جُرد ، بعني من الزوائد ، أى : إنَّ غايةَ الفعل المجرَّد أنْ ينتهي إلى أربعة أحرف ، ولم يُبيَّن له صيغةً ، ولا عَدَّدَله أبنيةً ، فهو معترضٌ من وجهين :

أحدهما هذا ؛ إِذْ كان حقُّه أن يقول : « ومنتهاه أربعٌ ووزنُه كذا ، أو<sup>(٦)</sup> ما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : ومفتوحة .

<sup>(</sup>٢) س : الفعل .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : من .

<sup>(</sup>٤) ذكر كثير من العلماء أن أبنية الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية فحسب ، وأما ( فُعِلَ ) فبناء ما لم يسم فاعله، وليس بأصل في الأبنية ، ينظر في ذلك المنصف ٢٣/١ ، وإبن يعيش ٢٧/١ ، والممتع ١٦٦ ، وشرح الشافية ١/ ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من س

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : « وما » .

والثاني : أنه ترك / التنبيه على فِعْلِ المفعول ، وكان حقّه أن يَنَبَّه عليه / ١١٨ / كما فَعل ذلك في الثلاثي ، وإِلاَّ فلا فرق بينهما في هذا المعنى ، فكما تقول : فَعْلَلَ في فِعْلِ الفاعل ، كذلك تقول : فُعِلل في فعل المفعول .

وقد يُجاب عن الأول بأنّ بناء فَعْلَلَ قد ذكره قبل هذا في أبنية المصادر (۱)، فلم يَحْتَج إلى ذكره هنا ؛ إذ ليس له أبنية متعددة ، وإنما يختص ببناء واحد والذي كان واجبًا عليه أن يذكر (۲) مُنْتهَى ما يَصِلُ إليه بحروفه الأصول ، وهو الذي نَبّه عليه ، وهذا مما يدلُّ على ما تقدم لنا قبلُ من أنه إنما قصد ههنا حصر الأبنية لا ذكرها وتحديدها ، فلذلك لم يذكر في الثلاثي حركة أول الفعل .

وعن الثاني أنَّه لمَّا نَبَّه على فعلِ المفعول ( في الثلاثي كافالرباعي أيضا داخلاً في ذلك الحكم ، فلا بُدُّ له من بنية المفعول )<sup>(٣)</sup> ، فترك ذكرها اختصاراً ولم يحتج إلى تعيينها ؛ إِذْ قد ذكرك ذلك في باب النائب عن الفاعل ، وأن الرباعي يُبنَى على فُعلل ، وهذا من اختصاراته .

وقد حُصلً أن الرباعيُّ المجرُّد له بناءان :

أحدهما : فَعْلَل نحو : رحرج ، وقرطس ، وسَرْهَفَ ، وهَمْلَجَ (٤) والثاني : فُعِلَل نحو : دُحْرِجَ ، وسَرُّهِفَ ، وقُلْقِل ، وزُلْزل .

<sup>(</sup>١) الأصل: المضارع. يعني قول ابن مالك:

فِعْلالًا أَو فَعْلَلَةً لِفَعْلَلا وَاجْعَل مِقِيسًا ثَانياً لا أَوَّلاَ

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت ، س : يذكره .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) القرطاس: الورق، وضربٌ من برود مصر، وأديم يتخذ النضال، ويسمى الغرض قرطاسًا، وكل أديم نصب النضال فاسمه قرطاس، فإذا أصابه الرامي قيل: قُرطس، أى: أصاب القرطاس، والرمية التي ينصب مقرطسة.

وسرهفت الصبي : أحسنت غذامه ، وكذلك : سرعفته ، الهملجة : حُسنْنُ سير الدابة في سرعة .

وإنّما كانت غاية الأفعال الأربعة ؛ لأن الأسماء أقوى منها ، فجعلوا لها على الأفعال فضيلة لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال ، وحاجة الأفعال (إلى الإسناد(١) إليها ، وحطّوا الأفعال درجة عنها . هذا تعليل المازني (١) ، وذكر ابن جني في ذلك وجها آخر وقال : إنه قولُ سيبويه (١) ، وهو أنّ « الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلّها أصول لأن الزوائد تلزمها(١) للمعاني نحو حروف المضارعة ، وتاء المطاوعة في تَدَحرج ، وألف الوصل والنون في احرنجم ، فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها » . قال ابن جني : « فإن قلت : إنهم (قد)(٤) قالوا: عندليب ، وعَضْرَفُوط ، وقبعثري ونحوها ، فالحقوها الزوائد وهي خماسيّة . فإنّ الأفعال أقعد في الزوائد من الأسماء ، لأنها تَنقُلُها(٥) من حال إلى حال » (٢) .

ثم قال: « وإن يُردُ فيه فماستًا عدا » يعني أن المزيد فيه من الأفعال غاية ما يبلغ بالزيادة ستّة أحرُف لايتعدّاها إلى السبعة فأكثر ، وذلك لأن الأسماء لما كانت أقوى وأخف كما تقدَّم ساغ أن تلحق الزيادة ويَبلُغ بها السبعة ، وأما الأفعال فأضعف ، فلم يبلغ من قوتها أن تساويها في الزيادة . وأيضا فإن زيادة الأسماء قد تحذف كثيراً في التحقير والتكسير وغيرهما ، ولا سيما في تحقير الترخيم ، فصارت في الأسماء كالمنفصلة منها ، فاحتملوا كثرة الزيادة فيها ، بخلاف الأفعال فإنها ليست كذلك فكرهوا تطويلها بالزيادة اللازمة .

<sup>(</sup>١) ليس في س ، ك .

<sup>(</sup>۲) المنصف ۱ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الأصل : تفضلها .

<sup>(</sup>٦) المنصف ١ / ٢٨ \_ ٢٩ .

وقوله : « وَإِنْ يُزَدُّ فيه » إلى آخره ، يعنى أن الزيادة فيه تَبْلُغ إلى الستة . وذلك صحيح . كان ثلاثيًا أو رباعيًا ، ( فأما الثلاثي ) $^{(1)}$  ، فيصير إلى أربعة $^{(7)}$ بزيادة واحدة (<sup>٣)</sup> للإلحاق (أو لغير الإلحاق) (٤) ، ويكون على أَفْعَلَ نحو: أكرم، وعلى فَيْعَل نحو: بَيْطُر، وعلى فَوْعَل نحو: حَوْقَلَ، وعلى فَعْول نحو: جَهُور. وبالتضعيف على فَعْلَل نحو : جَلْبُب ، وعلى يَفْعَلَ نحو : يَرْنَأُ(٥) لحْيَتُه ، وعلى فَعْلَى نحو: سَلْقى  $^{(1)}$ ، وعلى فَعْنَل نحو: قُلْنس  $^{(V)}$ ، وعلى / هَاعَلَ نحو: / ١١٩ /ضارب ، وعلى فَعَّلُ نحو: ضَرَّب وكذلك ما أشبهه ، ويصير إلى خمسة بزيادتين ویکون (علی) $^{(1)}$  تفاعل نحو: تضیاری، وعلی تَفَعْلی نحو: تَقَلُّسی  $^{(\Lambda)}$ ، وعلی ویکون (علی) تفيعل نحو : تشيطن $(^{(1)})$  ، وعلى تفعول نحو : تَرَهُوك $(^{(1)})$  ، وعلى تَفَوْعل نحو : تَجَوْرَبَ ، وعلى افْتَعَلَ نحو : اقْتَدَرَ ، وعلى انْفَعَلَ نحو : انْطَلَقَ ، وعلى افْعَلُّ نحو: احْمَرُّ ، وعلى تَفَعَّل نحو : تكرُّم ، وعلى تَمَفْعُل نحو تَمسْكَنَ . وشبه ذلك . ويصير إلى سبّة بزوائد (١١) ثلاث ويكون على افْعَنْلُل نحو: اقْعَنْسُس (١٢) ، وعلى

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : الأربعة .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : واحد ،

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٥) الأصل : يرفأ ، وفي اللسان : « واليَّرنَّأُ واليِّرنَّأُ \_ بضم الياء وهمزة الألف \_ .

اسم الحناء ، قال ابن جنى : وقالوا : يَرْنُا لحيته : صبغها باليِّرُنَّا ، وقال : هذا يَفْعَلُ في الماضي س ما أعزيه وأطرقه! » .

<sup>(</sup>٦) يقال : طعنته فَسلَقْتُه : إذا ألقيته على ظهره ، وريما قالوا: سلقيتُه سلقاءً ، يزيدون فيه الياء . (٧) قلنس الشيء : غُطَّاه وستره .

<sup>(</sup>٨) قَلْسَيْتُه فَتقلُّسي ، وَتَقلُّسَ ، وتَقلُّسَ : ألبسته القلنسوة فلبسها .

<sup>(</sup>٩) الأصل: تشيطر.

<sup>(</sup>١٠) يقال: مر الرجل يترهوك ، كأنه يموج في مشيته .

<sup>(</sup>١١) الأصل : زيائد .

<sup>(</sup>١٢) الْمُقْعَنْسِسُ : الشديدُ .

افْعَنْلَى نحو: اسْلَنْقَى(١) ، وعلى استَفْعَلَ نحو: استكبر ، وعلى افعالُ نحو: احْمَارٌ ، وعلى افْعَوْلَ نحو: احْمَارٌ ، وعلى افْعَوْعَل نحو: اغْدَوْدَنَ(٢)، ونحو ذلك .

وأما الرَّباعيُّ فيصيرُ خماسيًّا بزيادة واحدة ، ويكون على تَفَعْللَ نحو: تدحرج وشبهه ، ويصيرُ سداسيًّا بزيادتين ويكون على افْعَنْللَ نحو: احرنجم (٤). وما أشبه ذلك ،

وقوله « فما ستّاً عدا » كقوله : « فما سنبعًا عدا »، والكلامُ فيهما واحدً . ثم أخذ يذكر ما فوق الثلاثي من الاسم المجرّد ، وماله من الأبنية ، وابتدأ بالرباعي ثم عطف بالخماسيّ فقال :

لاسْم مُجرَّد رُبَاعٍ فَعْلَـلُ وَفِعْلَـلُ ، وَفِعْلَـلُ ، وَفَعْلَـلُ ، وَفَعْلَـلُ ، وَفَعْلَـلُ وَفَعْلَلُا وَمَعْ فَعَلَّلُ مَـوَى فَعْلَلُلاَ كَـوَى فَعْلَلُلاَ كَـدَا فُعَلِّلُا فَعُلِّلًا وَفِعْلُلُّ وَمَـا غَايَرَ للزَّيْدِ أَو النَّقْصِ انْتَمَى

يعنى أن الاسم<sup>(٥)</sup> الرباعى المجرد له من الأبنية سنة على رأيه:

أحدها: فَعُلَلُ بِفتح الأول والثالث وإسكان الثاني ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: جَعْفَرٍ ، وعَنْبَرٍ ، وجَنْدَل  $\binom{(7)}{1}$ ، وسَخْبَرٍ  $\binom{(9)}{2}$ . والصفة نحو: سَلُهَبٍ ، وخَلْجَمٍ ، وصَفَّعبٍ ، وشَجْعَم  $\binom{(A)}{1}$ .

<sup>(</sup>١) اسْلَنْقَى الرجل: نام على ظهره.

 <sup>(</sup>٢) اعْلَوْ بعيره اعلوّاطا : إذا تعلّق بعنقه وعلاه .

<sup>(</sup>٣) اغدودُن الشعر: طال وتم ،

<sup>(</sup>٤) احر نجم القوم : ازدحموا .

<sup>(</sup>٥) الأميل : اسم .

<sup>(</sup>٦) الأميل : جنعل .

<sup>(</sup>٧) السُّفْيْر : ضرب من الشجر .

<sup>(</sup>٨) هذه الصفات الأربع كلَّها بمعنى الطويل،

والثاني: فيعْللُ بكسر الأول والثالث ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: زبْرِج ، وزبْبر، وقرطم ، وعظلم (١) والصفة نحو: صبمرد (٢) ، ولقم (٣) ، وزهْلق (٤) ، وضمرز (٥) ، وخرمل (٢) ، وهدمل (٧) ، وخضرم (٨) ، ولقم (١) ، ودردج (١٠) . قال ابن جني: « وإنما أكتشرت من هذا لأن أبا العباس ذكر أن فعللاً في الصّفة قليل » (١١) .

والثالث: فعللُ بكسر الأول وفتح الثالث ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: قلِعُم (١٢) ، ودرهم ، وقلف عم (١٣) ، وقرط م (١٤) . والصفة (نحو)(١٥) : هجْرَعُ (١٦) ، هبلكم (١٤) . وقيل: إن الهاء في هذين المثالين زائدة لأنهما من الجَرْعِ والبلع ، فوزنهما على هذا هفْعَلُ ، وقد حكى عن الخليل أنه

<sup>(</sup>١) الزَّبرج : الوشى ، والذهب ، والزُّنبِر : ما يعلن الشوب الجديد مثل ما يعلن الخَزّ ، والقِرْطم : حبّ العصفر، وفيه لغات انظرها في اللسان ، والعِظلِم : عصارة بعض الشجر ،

<sup>(</sup>٢) المنِّمرد : الناقة القليلة اللبن . قال الجوهري في صرد : « وأرى أَصْنُ الميم رَائدة » .

<sup>(</sup>٣) امرأة دلَّقم : هرمة . ويقال : الميم زائدة . ويروى أيضًّا بفتح القاف ، انظر اللسان : دلق .

<sup>(</sup>٤) حمارٌ زِهْلَقٌ : أملس المتن ، وخفيف .

<sup>(</sup>ه) ناقة ضَمُّرزُ : مُسنُّه ، الضُّمُّرز من النساء : الغليظة ،

<sup>(</sup>١) المُرْمِل : المرأة الرعناء ، وقيل : العجوز المتعدمة الحمقاء ، مثل : الحُرْعِل ،

<sup>(</sup>٧) الهِدْمِل : الثوب الخَلَق ، وفي المنصف ١ / ٢٥ : هرمل ، بالراء ، ولعله تحريف ،

<sup>(</sup>٨) بِئْرُ خُضْرِم : كثيرة الماء ،

<sup>(</sup>٩) اللَّطْلِطُ : الناقة الهرمة ، واللَّطْلط : العجوز الكبيرة .

<sup>(</sup>١٠) الدُّرْدِحُ : السُّ .

<sup>(</sup>۱۱) المتصنف ١ / ٢٥ .

<sup>(</sup>١٢) القلُّعُم \_ ويتضعيف الميم \_: الطويل .

<sup>(</sup>١٣) القلْفِعَ ـ بكسر الفاء ، ويفتحها عن السيرافي ـ : الطين إذا نضب عنه الماء يبس وتشقّق .

<sup>(</sup>١٤) القَرْطُع : حَملُ الإبل ، وهن حُمْرٌ .

<sup>(</sup>۱۵) عن س

<sup>(</sup>١٦) الهِجْرع : الطويل المشوق .

<sup>(</sup>١٧) الهَبْلَع : الواسع الحُنجور المظيم اللُّقُم الأكُولَ .

كان يقول: الهاءُ في هركولة (١) زائدة ، لأنها من قولهم: تَرْكلُ في مشيتها ، فوزنها إذًا هفْعَولَةً ، وإنما قادهم إلى هذا الاشتقاق كما رأيت (١) ، ومذهب سيبويه أن الهاء أصليَّة في ذلك كلَّه ، وبِهِجْرَع وهبْلَعٍ مَثَّلَ الصِّفة في هذا البناء(١) ، ومنه : بعيرٌ علْكدٌ ، أي : غليظً شديدُ العُنُق والظهر .

والرابع: فُعْلُل بضم الأول والثالث \_ ويكون في الاسم والصفة أيضًا ، فالاسم نحو: ثُرْتُم (٤) ، وبُرْثُن ، وحُبْرُجٌ (٥) ، وفُلْفُلُ . والصَّفة : جُرْشُعٌ ، وكُنْدُرُ / وصننتُع ، وكُلْكُلُ (٦) .

والخامس: فعلُّ بكسرالأول وفتح الثاني ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو: قُمِطُر وهو ما تُصان به الكتبُ وفطَحُل (٢) ، وصِقَعْل (٨) ، وهو مقدّمُلّة (٩) ، والصفة نحو: هزَبْر ، وسَبْطر (١٠) ودرَفْس (١١) ، وقِمَطْر ، وهو الشديدُ من الجمال الصلّبُ .

<sup>(</sup>١) الهِرُّكُولَة : الحسنة الجسم الخَلْق والمشية .

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ / ٢٥ \_ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ ، وكتاب سيبويه ٢٨٨/٤ ، والمنصف ٢٥/١ ، والاستدراك للزبيدي ٢٨ : ترتم ، بالتاء . والمثبت عن شرح السيرافي ه/٢٤٠ ، والمعاجم ، والثرتم : ما فضل من الطعام أو الإدام في الإناء .

<sup>(</sup>٥) الحُبُّرُج : ذكر الحُبَّاري .

<sup>(</sup>٦) الجُرشُع من الإبل: العظيم ، والكُنْدر: القصير الغليظ مع شدّة ، والصُّنتُع: الشباب الشديد، والكُلكُلُ القصير الغليظ الشديد.

<sup>(</sup>٧) القطحُلُ : السيلُ .

<sup>(</sup>٨) الأُصل : صبِعَقُل ، ولم أجده ، الصُّقَعْل : التمر اليابس يُنْقَع في المخض .

<sup>(</sup>٩) الهدملة : موضع ، والدهر الذي لا يوقف عليه لطول التقادم ، ويضرب مثلا للذي فات ، يقول بعضهم : كان هذا أيام الهِدُمُلُة ، قال كثير :

كأن لم يكن منها أنيسٌ ، ولم يكن لها بعد أيام الهدملَّةُ عامرُ

<sup>(</sup>١٠) السُّبُطُر : من نُعْتِ الأسدِ بالمضامَّة والشُّدةِ . والسُّبُطر من الرجال : الماضي، والطُّويل .

<sup>(</sup>۱۱) بعير درفس : عظيمٌ .

والسادس: فُعْلَلً بضم الأول وفتح الثالث وهو ما استدركه الأخفش ، ومثاله في الاسم: جُخْدَبُ (۱) ، وضُغْدَعٌ ، وجُنْدَبُ (۲) ، وطُحْلَبُ (۲) ، وطُحْلَبُ (۲) ، وطُحْلَبُ وبُرقَعٌ ، وجُنْدَبُ (٤) ، وطُحْلَبُ (١) ، وبُرقَعٌ وجُوْذَر (٤) ، إلا أن جُوْذَرًا زعم الفارسيُّ أنه أعجميُ (٥) . ومثاله في الصفة: جُرشَع (٦) ، نقله أبو حيان في الارتشاف . فمثالُ هذا فُعْلَلُ بلا شك ، إلا أنَّ النحويين (فيه) (٧) على فرقتين ، فمنهم من أخذ به وصَحَحُ الاستدراك ، والناظمُ منهم ، وهورأيُه في الفوائد أيضًا. وزعم ابنُ جني أن جميع (٨) البصريين مضالفون لأبي الحسن في هذا إلا من أخذ بقوله : وعزوا نقل الفتح وإثباته الكوفيين ، وأن البصريين لا يثبتونه . وهو الذي رجح في التسهيل ، فقال : « وتفريعُ فُعُلَل على فعُلُل أظهرُ من أصالته (٩) » . والذين نَفُوا وُجُودَ هذا البناء قالوا : إنّ الفتح تخفيفُ من الضمّ ، والدليل على ذلك أنه ليس منها مثالُ إلا والضمُ قد جاء فيه ، فقد قالوا فيها: جُخْدُبٌ ، وجُنْدُبٌ وطُلْحُبٌ (١٠) ، بُرقُع ، جُوْذُر بل زعم الزّبيدي أنّ الضم هو الأفصح فيها ، ( ومثله ) (١١) ذكر ابن جني أنه هو المعروف .

<sup>(</sup>١) الجفدب: دابة نحو الحرباء،

<sup>(</sup>٢) الجندب : ذكر الجراد . والنون عند سيبويه زائدة ، انظر الكتاب ٤ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: طحلبة ، والطُّحلُّب: خضرة تعلق الماء المزمن ،

<sup>(</sup>٤) الجؤذر : البقرة الوحشية ، وقال ابن سيده : همزته زائدة ، لأنه يقال : ناقة مُجْذِر : ذات جُؤْذَر · انظر اللسان ، مادة : جذر ،

<sup>(</sup>ه) المنصف ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الجُرْشع : العظيم الصدر ،

<sup>(</sup>V) سقط من س ،

<sup>(</sup>٨) س : جمهور البصريين .

<sup>(</sup>٩) التسهيل ٢٩١ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>١١) سق من الأصل .

وهذا كلّه لا يلزم ، والفتحُ منقولٌ فلا بدّ من قبوله ، ومن قال : إنه مفتوحُ من المضموم فَدَعوى لا دليلَ عليها ، ولم يَثبُتْ من كلام العرب تخفيفُ الضم بالفتح فيُحمل هذا عليه ، مع أنه ليس فيه ذلك الثّقلُ ، وأما قولهم في غُرُفات : غُرَفات ، فليس تخفيفاً من المضموم ، بل هو تَحْرِيكُ (۱) السّاكنِ بالفتح ، وحملُ لفُعلّة على فَعلّة . وأيضاً فقد ألحقوا بِفُعلّلِ فقالوا : سُودَدٌ ، قالوا : عُوططُ (۲) ، وعُوللً (۱) ، وحُوللً (۱) ، وقُعدَدٌ (۱) . والإلحاقُ لا يكون إلا بأصل بناء فَفُعلّلُ بلا إشكال له أصل بناء ، ولم يُثبتُه سيبويه إذْ لعلّه لم يحفظه أو لم يتحقق نقلُه عنده . ولا يلزم من هذا عدمُ قوله (۱) به إن ثبّت ، على أن سيبويه تأوّل قُعدداً ونحوه على أنه لم يلحق بجُحْدَب فقال : « وقالوا : قُعدد ، فالحقوه بجُنْدَب وعنصل . بالتضعيف » (۷) . وهذا معترض ، فإنه إلحاق مَزيد بِمَزيد بِمَزيد(٩) . فأجاب السيرافي بمئن هذه النون لمّا لم تَسقُط شُبّت بالأصل فألحقوا (بها)(٩).

<sup>(</sup>١) س : تخفيف .

<sup>(</sup>Y) يقال : عاطت الناقة تعيط عياطًا ، وتعيّطت ، واعتاطت : لم تحمل سنين من غير عُقُر ، وهي عائط ، من إبل عُيُّط ، وعيُّط ، وعُوط ، وقال سيبويه ٢٧٥ ـ ٢٧٦ : « سمعنا من العرب من يقول : تَعيُّطت الناقة ، وقال :

مظاهرة نيّاً عتيقا وعُوطَطاً فقد أحكما خَلْقًا لها متبانيا

وقي اللسان : والعُوطط ، عند سيبويه : اسم في معنى المصدر . وانظر المنصف ٢٧/١ .. ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) يقال : مالي عنده عُنْدُدٌ ، أي : بُدُّ .

<sup>(</sup>٤٣) ناقة حائل : حُمل عليها فلم تُلقح ، والجمع حيال ، وحُولغ ، وحُولٌ ، وحُولُلٌ ، والأخيرة اسم للجمع . انظر اللسان : حُول .

<sup>(</sup>٥) رَجُل قُعْدُد : إذا كان قريب الآباء إلى الجدّ الأكبر .

<sup>(</sup>٦) الأصل : نقله .

<sup>(</sup>V) الكتاب ٤ / ٤٢٥ . والعُنْصَلُ : البَصلَ البرِّيُّ .

<sup>(</sup>٨) س : « فإنه تضعيف مزيد لمزيد » .

<sup>.</sup> ط *س ن* ك . (٩)

لأن القُعْدَدَ أقعدُ القرابة في النسب . وهذا وإنْ كان تأويلاً يمكن أن يُقال مثله ، فإنه لا يَقْوَى قُوَّةَ ما احتج به الناظم ، فالظاهرُ إثباته كما ذَهَب إليه هنا .

هذه جملةً ما ذكر الناظمُ من الأبنية للرباعي ، وذكر غيرُه أربعة أبنية ذائدة على ما ذكره ،

أحدها: فَعْلِلُ بِفتح الأولِ وكسر الثالث \_ ذكروه في الأسماء، قالوا: ما عليه طُحرية، أى قطعة ثوب، حكاه أبو عبيدة عن أبي الجراح، لغة في طحرية، استدركه الزَّبيديُّ وابنُ خُروفٍ، وتبعهما ابن عُصنْفُورٍ أيضًا (١).

والثاني: فَعَلَّ بضم الأول وفتح الثاني \_ حكى أبو زيد في الصفات: / امرأة هُركُلَة ، في هُركُولة ، وذكرالزبيدي في استدراك هذا المثال من / ١٢١ / الأسماء أنه يُقال: لقيت منه الفُتكُرين (٢) . لغة في الفتكُرين ، (٢) فأثبت (٢) به فعك لا (٤) ، وغلَّطه الناس في هذا المثال ، لأنه إنما يصح على أنه يقال: الفُتكُرون في النصب والجر ، فإذا ثبت هذا نقلاً فحينئذ يصح ما قال ، وإلا فلَعله فتكُرين كقدنا عميل . فالذي يصح من تمثيل هذا قولهم: هركُلة . وذكر أبو حيان في الارتشاف (٥) هذا البناء وأثبته بقولهم: خُبَعْتُ (١) ودُلمَرْ(٧)

<sup>(</sup>١) الاستدراك للزبيدي ٢٨ ، والمتع لابن عصفور ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : الفتكرى ، بالف مقصورة ، والمثبت عن الاستدراك ك٢٨ ، والمتع ٦٧ ، والفتكرين : الدواهي والشدائد ،

<sup>(</sup>٣) الأصل: فما أثبت ،

<sup>(</sup>٤) ك : فعللا ،

<sup>(</sup>ه) الارتشاف ٣٦ ،

<sup>(</sup>٦) الهمم ٦ / ١٢ ،

<sup>(</sup>٧) الدلامز: القويّ الماضي . يقول الجوهري: « والدُّلَمْزُ مقصور منه ، وقد خفقه الراجز ، وذكر البيت الثاني .

، وقال: خلافاً لمَن نفاه ، وأنشد الجوهريّ شاهدًا على الدُّلَمْزِ قول الراجز<sup>(١)</sup>:

أبناءَ كلِّ سلَبٍ وَوَهْزِ دُلاَمِز يُرْبِي على الدُّلَمْزِ
لكنّه حَمَله على أنه مخفّف منْ دُلاَمز(٢) .

والثالث : فُعْلِلُ بضم الأول وكسر الثالث في الأسماء أيضا ، حكى ابن خروف الضم في طَحْرِبة ، وأنه يقال : طُحْرِبه ، واستدركهما معا .

والرابع: فِعْلُلُ بكسر الأول وضم الثالث حكى ابنُ جنِي في الأسماء عن بعضهم: زِنْبُر ، وضينُبل (٢) ، خرِفُع .

وكأن الناظم لم يُتُبِتُ هذه الأبنية بمثل هذا السماع لشذوذه وقلّه استعماله أو لغير (٤) ذلك مما يشير إليه بعد . وقد حكى ابن سيده في العَرنْتُنِ : العَرْتَنَ ، والعَرْتُنَ (٥) ، وذلك يُثبتُ مثال فَعْلُلِ ، وهو بناءٌ خامس .

ثم قال: « وَإَنْ عَلا فَمَعْ فَعَلَّل حوى فَعْلَللا» ، إلى آخره . الضمير في « علا » راجع لل الاسم ، يعني أنَّ الاسم إن علا على الأربعة فصار خماسيًا فإنّه يحوى هذه الأمثلة الأربعة :

أحدها: فَعَلَّلُ بِفتح الأول والثاني والرابع ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: سَفَرُجُلٍ، وفَرَزُدُقٍ، وزَبَرُجُدٍ، وخَدَرْنُق (٦). والصفة نحو: شَمَرْدُلٍ، وهَمَرْجَلٍ، وجَنَعْدُلُ (٧).

والسَّلِّبُ : الطويلِ ، والدَّهْر : الغليظ الشديد المُلْزُّذُ الخَّلق الْقصير ،

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤية، ديوانه ٦٤ ، ورواية البيت الأول فيه :

كلُّ طُوَالِ سِلَبٍ ووَهُرْ

<sup>(</sup>٢) في النسخ : دلز ً .

<sup>(</sup>٣) الضَّئبل: الذاهية ، والخِرْفُع: القطن ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : بغير ،

<sup>(</sup>٥) ك : العُرنَتْن ، والعَرنَتْن ، وانظر المحكم ٣٢٢/٢ ،

<sup>(</sup>٦) الخُدَرْنق : العنكبوت .

<sup>(</sup>٧) الشُّمَرْدُل: السريع من الإبل. والهمرجل: الجواد السريع، والجنعدل: البعير القوي الضخم، وهذه الأخيرة في اللسان: جعدل.

والثاني: فَعُلْلِلٌ بِفتح الأول ، والثالث ، وكسر الرابع ويكون في الصفة نحو: قهْبَلِس ، وجَحْمَرش ، وصَهُصلِق ، وقَنْفَرش  $\binom{(1)}{2}$  . قال سيبويه : « ولا نعلمه جاء اسما  $\binom{(1)}{2}$  ويظهر من المازني أنه قد جاء اسما ، لأنه لما مَثّل بنات الخمسة قال: « وتكون هذه الخمسة أسماء وصفات  $\binom{(1)}{2}$  . ويدلّ على ما قال المازني أنهم قالوا : قَهْبلس ، للمرأة العظيمة ، لحشَـفَة الذكر أيضا . وقد قال الجوهري : إنه الذّكر نفسه . وبهذا قد يثبت مجيئه اسمًا .

والثالث: فُعلِّلٌ بضم الأول، وفتح الثاني، وكسر الرابع ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: خُزَعْبِلَة (٤)، ويقال: ما في السماء قُذَعْملَةُ، أى: شيءٌ من السحاب، والصفة نحو: قُذَعمل، للضخم من الإبل، والخُبَعْثَين(٥).

والرابع : فعُلَلُّ بكسر الأول (٦) وفتح الثالث ويكون اسمًا وصفة ، فالاسم نحو: قرْطعْب (٢) ، وحنْبَتْر (٨) ، وقرْزَحُلَة (٩) والصفة نحو: جرْدَحُل (١٠) ، وخنْزَقْر (١١) ، وقرْطَعْن (١٢) .

 <sup>(</sup>١) القهيلس : الضخمة من النساء والجحمرش : الثقيلة السمجة من النساء . وصوت صبحصلق : شديد .
 والتنفرش : العجور الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المنصف ١ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الخزعبلة : الفكامة والمزاح .

<sup>(</sup>٥) تَيْسُ خُبَعْتين : غليظ شديد ، والخُبّعثين من الرجال : القرى الشديد ،

<sup>(</sup>٦) س: بفتح الأول وكسر الثالث .

<sup>(</sup>V) ما عليه قرطعبة : أي قطعة خرقة .

<sup>(</sup>A) في النسخ : ختبتر ، ومثله في بعض نسخ الكتاب لسيبويه ٣٠٢/٤ ، وفي اللسان : « الحنبتر : الشبدة، مثل به سيبويه ، وفسره السيرافي» .

<sup>(</sup>٩) الأصل : وقرد حلة ، والقرر زُحلة : من خرز الصبيان تلبسها المرأة فيرضى بها قيمها ولا يبتغي غيرها ،

<sup>(</sup>١٠) الجِرْدُحُلُ من الإبل: الصَّعْم،

<sup>(</sup>١١) في النسخ : الخنْزُقر ، بالضاء ، والمثبت عن الكتاب ٣٠٢/٤ ، والمنصف ٣٠/١ ، وفي اللسان : الخنْزُقرهُ : القصير الدميم من الناس .

<sup>(</sup>١٢) السرطُعن : الأحمق ،

هذا ما ذكره الناظم من الأمثلة للخماسي ، وقد زاد غيره على هذه الأبنية ستة أبنية .

أحدها: فُعْلَلِلً بضم الأول ، وفتح الثالث ، وكسر الرابع وهو المشهور في استدراك الزُّبَيدي و السراج (وغيرهما )(١) ، ومثاله : الهُنْدَلِعُ ، لبقلة .

والثاني : فَعلِّلُ بكسر الأول والثاني / والرابع ومثالُه : عِقَرْطلِ ،/ ١٢٢ / اسم لأنثى الفِيلة ، حكاه ابنُ سيدة (٢) .

وهذان المثالان ذكرهما الناس واشتهرا ، والأول أشهرهما .

والثالث : فعلَّلُ ،بكسرالأول وفتح الثاني والرابع .

والخامس: فَعْلَلُّ ، بفتح الأول والثالث

والسادس: فُعلُّلُ ، بضم الأول والثاني والرابع .

وهذه الأربعةُ الأخيرةُ ذكرها أبو حيان وأثبتها مع ما تقدَّم ، وأتى لها بمثل لم أقيَّدُها كما أحبُّ ، فتركتُها ، فانظرها في الارتشاف له (٤) . ولم يعوِّل الناظمُ على شيء من هذا ، وإنما أثبت ما أثبته سيبويه والجمهورُ (٥) ، وما عداها فمحتمِلٌ أو نادرٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من س .

 <sup>(</sup>۲) المحكم ۲ / ۳۲۹ ، والارتشاف ٤١ ، والهمع ١/٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ومثل له في الارتشاف به قُسنبند ، وفي تاج العروس : « قُسنبند ، مثال فُعلَّل بضم فسكون ففتح - : أهمله الجماعة ، قال المصنف : هكذا ذكروه في الأبنية ولم يفسروه لكونه فارسية » ، ثم ذكر ما عُرُب عنه ، وفسنره بما يشد في الوسط إذا كان معرب كسبند ، أو اسم الشاة إذا كان معرب كوسبنده على أن الفيروزيادي ذكر بعد ذلك : قُشنبند ، وقال إن أبا حيان ذكره في التسهيل ، وفسنره بالطويل العظيم العنق . لكن الذي وجدته في الارتشاف بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٤) انظر الارتشاف ١/١٦ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الكتاب ٣٠٢، ٣٠١/٤ لمقتضب ١٠٦/١ ، والمنصف ٢٠٠١ ، والتكملة ٤٠٥ ، تحقيق كاظم مرجان ، وشرح الشافية للرضي ١/١٥ ، والممتع ٧٠ .

ثم أخذ الناظم ينفي غير ما ذكر بقوله: « وما غاير للزيد أو النقص انتمى » ما: واقعة على الأمثلة التي تُمثّل بها الأبنية أو على الأبنية أنفسها . وحذَفَ مفعول « غاير » للعلم به ، وهو ما تقدم من الأبنية في الرباعي والخماسي . والزيد : مصدر زاد يُزيد زيدا وزيادة ، فيعني أنَّ ما غاير ستة الأبنية المذكورة في الرباعي والأربعة المذكورة في الخماسي من الأمثلة التي يلحق بها المستدركون أبنية أخر ، ويظهر ببادئ الرأى الإلحاق بها ، فإنها ليست بتلك المنزلة ولا ثابتة عنده فيها ، وإنما مخرجها عنده أحد أمرين :

أحدهما: أن يكون المثال منتميا \_ أى: متسباً \_ الزيادة ومعنى كونه منتسبا لها أن يكون ذا زيادة لا يكون مجردا ، فما كان من الأبنية مغايرا ومخالفا لما مضى فيمكن أن يكون منها ما هو مزيد فيه . وذلك نحو: هُركُلة ، فإن الهاء يمكن أن تكون زائدة كما قال الخليل في هُركُولة ، لأنها بمعناها ، فإن الهاء يمكن أن تكون زائدة كما قال الخليل في الهاء الزيادة لم يكن في إذ (١) هي بمعنى تَرْكُل في مشيتها . فإذا أمكن في الهاء الزيادة لم يكن في هُركُلة (٢) دليل على فُعلً . ومثل (٣) الهُنْدَلِع لا يثبت به (٤) فُعلَلل ، لإمكان زيادة النون ، قال ابن جني : « ومن ادّعى ذلك \_ يعني إثبات فَعللل \_ بهُنْدَلِع ، احتاج إلى أن يدل على أن النون من الأصل » (٥) . قال ابن الضائع : وإنما ينبغي أن يجعل هذا في مزيد الرباعي ، (والنون زائدة لأنّ مزيد الرباعي ) (١) أوسع أن يجعل هذا في مزيد الرباعي ، (والنون زائدة لأنّ مزيد الرباعي ) (١)

<sup>(</sup>١) الأصل : أو .

<sup>(</sup>٢) الأصل : هركولة .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : ومثال .

<sup>(</sup>٤) الأصل : قيه ،

<sup>(</sup>ه) المنصف ١/١٦ .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

من أصول الخماسي ، ولذلك حمل سيبويه كنّهْبُل (۱) على زيادة النون (۲) ، وإن كان ليس موضع زيادتها ، لكن حمله على ذلك لسنعة باب الزيادة ، وضيق باب الأصالة ، وكذلك مسالتنا . وقيل مثل ذلك في : زِنْبرُ وضينبل . قال ابن كيسان : هذا إذا جاء على هذا المثال يشهد للهمزة أنها زائدة . قال : وإذا وقعت حروف الزيادة في الكلمة جاز أن تخرج عن بناء الأصول ، فلهذا ما جاء هكذا . وهذا الذي قال يُعضده (كلام)(۲) سيبويه في كنّهْبل ، وليس بخارج عن النظر ، وهو أولى. وإنما ادعى الزيادة لأن البناء إذا كان فيه حرف يمكن أن يكون زائدًا ، إلا أنه لم يَقُم (٤) دليل على زيادته ، فنحن فيه بين أمرين ، إمّا أن يكون زائدًا ، إلا أنه لم يَقُم (١) دليل على زيادته ، فنحن أو نَدّعى زيادته أن نَدّعى أميالتهما الناظم من موجود مقد تعارض مكروهان فيحتمل أسهلهما ولا شك أن باب الزيادة أقرب لأنه أوسع البابين ، فلذلك / جعله الناظم من / ١٢٢ /

والثاني: أن يكون المثال منتميًا للنقص ، أى يكون المثالُ قد حُذِف منه حتى خرج عن أصل بنائه إلى بناء غير موجود ، مثالُه مما تقدّم: خُبَعْثُ ، يمكن ـ إنْ ثبت ـ أن يكون محذوفًا من خُبَعْثَن في ضرورة شعر ، تشبيها للنون الأصلية بالزائدة ، كما حذفوا نون « لم يك » في الجزم وهي أصلية تشبيها بما شئنه الحذف، وهذا أولى من ادّعاء ثبوت ما لم يثبت حتى يتضح دليل الثبوت.

<sup>(</sup>١) الكُنَهْبُل ـ بِفتح الياء وضمها \_ ضرب من الشجر .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصبل.

<sup>(</sup>٤) الأصل : « لم يقم فيه دليل » .

<sup>(</sup>ه) عن س ، ك .

وكذلك : الدُّلُمْزُ ، (إنما) (١) أصله الدُّلَمِزِ الذي أصله الدُّلاِمِزُ ، ثم سكّن الميم في الضرورة بعد حَذْف ألف الدُّلاَمِزِ ، وهو رأى صاحب الصحاح فيه ، وهو رأى صحاح ألم مسكاح (١) مسكاح (١) .

ومثاله من غير ما تقدم ما جاء على مثال: فَعَلُلٍ ، وفَعَلُلٍ ، وفَعَلُلٍ وفَعَلُلٍ وفَعَلًا وفَعَلًا بالمعلى فالأوَّلُ نحو: عَرَتُن وعَرَقُص (٣) وعَبَقُرٍ ، أمّا عَرَتُن فأصله عَرَنْتُن ، قال سيبويه : وإنما حَذَفوا نونَ عَرَنْتُن كما حَذَفوا ألف عُلابط ، وكلتاهما يتكلَّم بهما (٥) . يعني أنه يجوز أن يقال : عَرَنْتُن وعَرَتُن ، فَعَرتُنٌ قد حُذفت منه النون ، وأصله أنه مزيد (فيه) (٦) رباعيُّ الأصول كقرَنْفُلٍ . فإذًا فَعَلُلٌ لا يثبت به أصلُ بناء ، وأما عَرقُصُ فمحنوف أيضًا ، أصله عَريقُص، قال ابن سيده : العَرقُص (١) ، والعُرقص ، والعُرقصاء ، والعُريقصاء ، والعُريقصاء ، والعُريقصاء والعُريقصاء ، والعُريقصاء والعُريقصاء ، والعُريقصاء وإنما المقيقة وإنما وهو في هو عَريقُص ، فعَيْلُلٌ من الرباعي المزيد فيه . وأما عَبقُرُ فَمُغَيَّر أيضًا ـ وهو في المثل : أبردُ من عَبقًر (١٠) ، ويقال : حَبقُر بالحاء ـ فقيل: إنَّه محنوف من

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : صحيح ، والمتَّحاح بمعنى الصحيح ،

<sup>(</sup>٣) الأصل : عوقص .

<sup>(</sup>٤) العرنتُن : نبت ، وفيه لغات ستُّ انظرها في شرح الشافية ١ / ٤٩ ،

<sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٤ / ٣٢٣ ، ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ك .

<sup>(</sup>V) في اللسان: العُرْقص ، بضم فسكون .

<sup>(</sup>٨) في المحكم : والعرنقصان ، وفي اللسان مثل ما هنا ويعده : والعُرنْقُصان ،

<sup>(</sup>٩) في اللسان ، والعرنقص ، بالنون .

<sup>(</sup>١٠) أنظر المحكم ٢ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١١) المنجاح ، مادة : عبقر .

<sup>(</sup>١٢) الحكم ٢ / ٢٩٢ .

عَبَيْقَرُ . وقيل : أصله عَبَقُور<sup>(۱)</sup> ، فحدنفت الواو . وهذا هو الجاري على طريقة الناظم . وقد ذكر الجوهري في توجيه عَبَقُرُّ أنَّهما كأنهما كلمتان جُعلتا كلمة واحدة ، قال : لأنَّ أبا عمرو بن العلاء يرويه : أبردُ من عَبِّ قُر ّ . قال : والعبُّ : اسم البَرَد الذي ينزل من المُزْن ، وهو حبُّ الغمام ، فالعين (۱) مُبْدَلَةُ من الحاء . والقُرُّ : البَرْدُ . وأنشد(۱) :

كأنَّ فاها عَبُّ قُرَّ باردٌ أَوْ ربيحُ رَوْضٍ مَسنَّهُ تَنْضَاح

وأما قول المرار بن مُنْقِد (2):

أُعَرَفْتُ الدارُ أَمْ أَنكرتَها بَيْنَ تِبْراكِ فَشَسَى عَبَقُرُ

فَذُكِرِ عن المازني أنه أراد عَبْقَرَ ، فغيّر (٥) الصيغة . وقال الجوهري : «لما احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن ، وتوهّم تشديد الراء ضمّ القاف لئلا يخرج إلى بناء لم يجىء مثلة ، فألحقه ببناء(١) جاء في المَثَلِ ، وهو : أَبْرَدُ من عَبَقُرً » (٧) .

والبناءُ الثاني نصو: ذَلَذِلٍ ، وزَلَزِلٍ ، وجَنَدِلٍ . لا يثبت به فَعَلِلُ ، لانها محنوف منها ، إلا أنهم اختلفوا في المحنوف هنا ، فذهب سيبويه (^) والجمهور

<sup>(</sup>١) في النسخ : عبيقور ، وانظر المحكم واللسان .

<sup>(</sup>٢) الأصل : بالعين .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، مادة عبقر . والرُّكُّ : المطر الضعيف .

<sup>(</sup>٤) البيت في المفضليات ٨٨ ، والخصائص ١/ ٢٨١ ، ٣٣٩ ، والصحاح ، مادة : عبقر ، برك ، والمحكم ٢٨١/٢ والسان ، مادة : برك ، والضرائر لابن عصفور ٢٤١ .

تبراك وعبقر: موضعان، والشسُّ: الغليظ من كل شيءٍ،

<sup>(</sup>٥) الأصل: بغير ، وانظر المحكم ٢ / ٢٩٢ ،

<sup>(</sup>٦) في المنجاح : « ببناء آخر جاء ... » ،

<sup>(</sup>٧) الصحاح ، مادة : عبقر ، وقد ضبط فيه بتشديد راء عبقر .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٣ / ٢٢٨ .

إلى أنّ المحنوف الألفُ ، وأصلها : ذلاذلُ<sup>(١)</sup> ، وزلازلُ ، وجَنادلُ . والذي قادهم إلى أنّ المحنوف هو الألفُ أنهم نطقوا بها فقالوا : ذلاذلُ ، قال الزَّفَيان (٢):

مُشْمَّراً قد رَفَع الذَّلاَذِلاَ

أنشده الجوهري ، وإنما دخله التنوين لنقص البناء ، ونُقل عن الفراء / ١٧٤ / ونَسَبه ابن مالك للفارسي أيضا أنَّ المحنوف ياءً ، وأن الأصل : ذَلَذيل ، وزَلْزِيل، وجَنَديل ، وإياه ارتضى في التسبهيل (٣) . والذي رأيتُ في التَّذكَرة وزَلْزِيل، وجَنَديل ، وإياه ارتضى في التسبهيل (١ ) . والذي رأيتُ في التَّذكَرة للفارسيّ لا يتعينُ منه أنه مَذْهبه ، قال فيها : قولهم : ذَلَذلُ ، حمله سيبويه على أنه جمع حذفت منه الألف ، وغيره يحمله على أنه ذلذيل وينكر ما ذهب إليه سيبويه من حذف الألف ، ومن حجته في ذلك إنه يقول : إن لمعنى ، وحرفُ المعنى لايحذف هذا ما ذكره فيها فيما رأيتُ ، وقد رأيت له فيها المَشْي على طريقة سيبويه والجمهور في مواضع . فهذا « الغير » يحتمل أن يكون الفراء ، طريقة سيبويه والجمهور في مواضع . فهذا « الغير » يحتمل أن يكون الفراء ، وهو الأظهر، فلا يكون الفارسيُّ مخالفاً للجمهور . وقد وَجَّه هذا المذهب بخطفهم بأن تلك الألفاظ تقُع على مفرد لا على جمع ، وفَعَلِيلٌ معروف في الآحاد بخلاف فَعَالِلُ فإنه مقصور الاستعمال على الجمع . قال شيخنا القاضي لرحمه الله ومذهبُ الفارسي ظاهر ، إلا أنه يلقاه فيه أنّه ( ليس )(٤) في أشبه الرباعيّ فَعَلِيل ، وإنما هو في الثلاثيّ المزيد فيه كَصَمَكِيكٍ حَمَصيص (١٠) . وما

بعده:

وكان يوما قمطريرا باسلا

<sup>(</sup>١) ذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أطرافه ، الواحد: ذُلْذُلُّ ، مثل قُمْقُم وقماقم .

 <sup>(</sup>Y) البيت في اللسان ، مادة : ذلل ، وفيه أنه ينعت ضرغامة ، وقبله :
 إنّ لنا ضرغامة جُنادلا

والجنادل: الشديد من كلُّ شيءٍ

<sup>(</sup>۲) التسيهل ۲۹۱ . (۱)

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الصُّمكُوك والصَّمكيك من الرجال: الجاني الغليظ، والحَمصيص: بقلةٌ دون الحُمَّاض في المعوضة طبية الطعم.

أشبه ذلك ، إلا أنه \_ رحمه الله \_ قال لنا وقت قراءة هذا الموضع من التسهيل عليه : يغلب على ظنّى أن الفارسيّ ذكر من الرباعي مثالاً على فَعليل ، قال : ولا أَحقّ أذكر ذلك في التذكرة أم لا ؟ فإن ثبت ما قاله فيسهل الجواب عن هذا الاعتراض ، ورجح بعض الشيوخ مذهب الجماعة أيضا بوجهين :

أحدهما : أن سيبويه صرَّح بالترادف بينه وبين ذى (١) الألف ، قال : ويقول بعضهم : جَنَدلِ وذَلذلِ ، يحذفون ألف جنادلَ وذلاذلَ ، وينوَّنون ويجعلونه عوضاً من هذا المحذوف .

والثاني: أن التخفيف من لفظ مستعمل أولى من التخفيف من لفظ لم يُستعمل قَطُّ . قال وما ذُكر من حذف حُروف المعاني إذا كان على الجواز ووجد المُحرِدُ (٢) وفهم المعنى فقريب .

هذا ماقال ، وهو بناء على تسليم (٢) أن الألف فيها حَرْفُ معنى . وإنما يُتَصوَّر ذلك على تسليم أنها جموع لا مفردات ، فإن ادَّعي أنَّها مفردات وهو ظاهر من تفسير معناها \_ فمثل تلك الألف في المفرد ليست لمعنى كألف عُلابط (٤) وعُكامس . وإذا تقرَّر هذا فالحذف متقرَّر باتفاق الجميع ، وليس للناظم هنا في المحذوف مذهب معيَّن من المذهبين .

والبناءُ الثالث نحو: عَرَتَنِ ، هذا أيضا محنوف على مُقْتَضى الناظم ، وأصلهُ عَرَنْتُنُ ، وعَرِنْتُنُ ( وعَرَبُنُ) (٥)

<sup>(</sup>١) الأصل: وبين مجيء الألف.

<sup>(</sup>٢) الأصل : المجوز .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « عليأن التسليم فيها حرف معنى » ،

<sup>(</sup>٤) الطُّلِبطُ والعُلاَبطُ : الضخم ، والعكمس والعكامس : القطيع الضخم من الإبل .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

(وعَرَنْتَنُ)(١) . وهـ و دليلٌ على أنَّه محنوفٌ منه ، فهو من قبيل الرَّباعيِّ المزيد ِ

والبناءُ الرابع نحو: فُعَلِل ، نحو قولهم : عُكَمِسٌ وعُجَلِطٌ (٢) ، وبُوَدِمٌ (٦) ، وبُوَدِمٌ وبُرَدْ و ولَا الرابع نحو : فُعَلِل ، نحو قولهم : عُكَمِسٌ وعُجَلِطٌ (١) ، وعُكَلِدٌ (٥) ابن ودُلَمَزٌ ، وعُكَمِسٌ (٩) ، وعُكَلِدٌ (٩) ، وعُكَلِدٌ (٩) ،

أَعْدَدتُ للوِرْدِ إِذَا الوِرْدُ حَفَنْ عَرْبا جَرُورًا وَجُلاَلاً خُزَخِنْ

وكذلك : عُلَبِطً ، أنشدَهُ  $^{(\Lambda)}$  ابن جني  $^{(1\cdot)}$  :

وَزَعَمُوا \_ وَكَذَبُوا \_ بِأَنَّهُمْ لِقَيَهم عُلَبِطٌ فَشَرِبُوا

وهو كثير جدًّا ، لكنه محنوف ، والمحنوف منه الألفُ ، فالأصل : عُلابط ،

/140/

بالألف.

قال<sup>(۱۱)</sup> :

لَوْ أَنَّهَا لاقَتْ غُلامًا طَائطًا (١٢) القي عليها كُلكلا عُلاَبطا /

القائلة القائدية القائلة القائلة المراجعة المراج

(١) سقط من ت . وانظر الاستدراك للزبيدي ٢٩ . (٢) العُجلط والعُجالطُ : اللبن الخاثر الطيب .

(٣) النَّوْيِمِ النُّوَادِمِ : شيء شبه الدم يخرج من السَّمُّر .

(٤) العُكُمُص : الشديد الغليظ .

(٥) لبن عكلد ، وعكلط : خاثر ، والعكلد والعلكد : الغليظ الشديد العنق والظهر .

(٦) عن س ، وهامش ك ، وقد تقدم تفسيره في التعليق السابق .

(V) رَجُلُّ خُزْخُزٌ ، فِخُزْخُزٌ ، فِخُزَاخِزٌ : قويٌّ غليظ كثير العضل وبعير خزخز : قويٌّ شديدٌ .

(٨) الأصل ، ت : أنشد

(١) تقدم الرَّجِز وتخريجه أول هذا الجزء ، انظر ص : ٩.

(١٠) المنصف ٢٧/١ ، ولم أعثر على قائله .

(١١) الاستدراك للزبيدي ٣٣ ، واللسان : طوط . وانظر نوادر أبي زيد ٧٤ ، والتهذيب لعط ، واللسان ، لعط .

(١٢) في النسخ: ضابطا ، والمثبت عن الاستدراك واللسان يقال: طاط الفحل.

الناقة: إذا ضربها . والكلكل: الصندر العلبط: العريض ،

## وأنشد الفراء (١) :

ما راعَنِي إِلاَّجناحُ هابِطا على البيوت قَوْطَه العُلاَبِطا

وكذلك : عُكَمِسٌ ، أصلُه : عكامسٌ ، وعُجَلط : عُجَالِطٌ . وكذلك سائرها ، قال سيبويه : « والدليل على ذلك أنه ليس شيٌ من هذا المثال إلا ومثال فُعالِل جائزٌ فيه ، تقول : عُجَالِطٌ وعُجَلِطٌ . وعُكَالِطٌ وعُكِلِطٌ ، وبُوادمٌ ودُوَدِمٌ »(٢) . وقد تقدم إنشادُ الجوهريِّ (٣) :

## دُلامِزٍ يُرْبِي عَلَى الدُّلَمْزِ

فهذا وأشباه الذي أراد الناظم أن ينفيه بقوله: « وما غاير الزيد أو النقص انتمى ». وَإِذَا تَقَرَّر هذا بَقِي الدليلُ على الحذف وإِلا فلقائلٍ أن يقول: إِنَّ تلك لغات أصلية ولا حَذْف ، فالدليل على أنها محذوفة أنها قد اجتمع فيها أربع متحركات في كلمة واحدة لا فيها أربع متحركات في كلمة واحدة لا يُوجَد إلا أن يَعْرِض عارض كزيادة في تقدير الانفصال نحو: شَجَرَة ، وجُمزيان (٤) في تثنية جَمزَى ، أو تكون الكلمة من كلمتين نحو: شَغَرَ بَغَرَ (٥) ، وخَمْسنة عَشر ، أو نحو ذلك ، فأمًا أن يُوجَد أربع متحركات في أصل بناء فلا ، ولأجل ذلك ردًّ ابن الطُراوة على الفارسي في تثنيته جَمزَى جَمَزيان (٢) ، قال : لأن فيه توالى أربع حركات إلى جَمَزَى ، قال (٨) : وهذا غلط ،

<sup>(</sup>١) الرجز في المنصف ٢٧/١ ، واللسان : علبط ، وقوط .

القوط : المائة من الغنم إلى مازادت ، وخصُّ بعضهم به الضنان ، وقيل : القوط هو القطيع اليسر منها ، والعلايط : هي الخمسون والمائة إلى ما بلغت من العدد ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : حمرتيان .

<sup>(</sup>٥) يقال : تفرُّقوا شنفر بَفر ، أي : في كلُّ وجه ، وهما اسمان جُعلا اسمًا واحدًا ، وبنيا على الفتح .

<sup>(</sup>٦) التكملة ٢٩ .

<sup>(</sup>V) س : متحركات .

<sup>(</sup>٨) كذا ، ولعَّل صوابه : قيل . فهذاردُّ على ابن الطراوة ، ولا نَعْرف الرادُّ .

لأن العلّة في (الحذف في)(١) جَمزِيُّ ليس امتناع توالى)(١) أربع حركات (٢)، لأنَّ ذلك يجوز كشجرة ، ونحوه ؛ إذ كان في تقدير مالا يجتمع فيه تلك الحركات، وكذلك التثنية (لأن الأصل)(٢) رعْيُّ الواحد ، بل العلّةُ في امتناع جَمَنَوييُّ استثقالُه ، مع أن الباب والأكثر في حُبلّى حذفُ الحرف ، فحيث لا يجوزُ الحذفُ أصلاً وإنْ زاد العدد لا يُراعى توالي الحركات . وإنما سُقْتُ هذا بيانا لمحافظتهم على قاعدة امتناع أن يجتمع أربع حركات في كلمة ، فلما كان الأمرُ في الكلّم العربيَّة على هذا ثم أتى في كلامهم مثلُ فَعُلُل وفَعَلل ، وفَعَلل ، وفَعَلل وفَعَلل العرب ، وعَيَّن لهم المحذوف منها ، وإلا لألزم مخالفة القاعدة والخروجُ عن كلام العرب ، وعَيَّن لهم المحذوف نطقُهم بالأصل ، وَرَأُوا(٤) أن فَعَلل لا شك فَعَالل ، وأن فَعَلل وفَعَلل أن من فَعَالل وفَعَالل وفَعَلل هذا هو الدليل على صحَة ما ادَّعاه الناظمُ وغيره .

فإن قيل: هذا لا دليل فيه ، فإن توالى أربع متحركات قد يأتي من غير عارض يعرض ، وذلك في نحو: جَمَزَى ، وبَشكَى ، ومَرطَى ، وغير ذلك مما جتمع فيه قبل ألف التأنيث ثلاث حركات ، فإن ألف التأنيث في تقديرالتحرك ؛ ألا ترى أنها محل الإعرب ، (والإعراب) (١) مقدر في الألف ، وإذا كان مُقدرا فيها ، والمقدر كالمنطوق (١) به ، فقد صار مما يجتمع فيه أربع حركات ، وليست الألف في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَرَطى ونحوه مثل ألاق منتدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَرَطى ونحوه مثل ألا في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَرَطى ونحوه مثل ألا في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَرَطى ونحوه مثل ألا في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَر طى ونحوه مثل أله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَر طى ونحوه مثل أله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فَمَر طى ونحوه مثل أله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فكل المناه في الله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فكل المناه في المناه في في الأله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فكل المناه في في الأله في في الأله في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فكر في الأله في الأله في تقدير الانفسال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها ، فكر في الأله في تقدير الانفسان المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في الأله في المناه في في المناه في ال

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>· ·</sup> (۲) س : متحرکات .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصبل: وعلموا.

<sup>(</sup>ه) كذا وردت هذه الأوزان ، والقياسُ صرفها ، لأن الأوزان إنما تمنع من الصرف إذا جامعت مع العلمية سببًا آخر ، كتاء التأنيث نصو : فاعلة ، أو وزن الفعل المعتبر كأفعلَ ، أو الألف والنون المزيدتين كفعلان . انظر شرح الكافية للرضى ٢٠/٥٠ ، وقد أضاف أحمد بن يحيى المرتضى في كتابه « تاج علوم الأدب » أنه إنما تثبت علمية الوزن إذا كان في مقابلة موزونه ، نحو : فَعَلَة وزن طلحة .

<sup>(</sup>٦) الأصل : والمنطوق .

أَنْ لَوْ قُلْتَ فِي مَرْمَى : مَرَمَى ، وفي مَغْزَى : مَغَزَى ، بل كقولك في جَعْفَر : جَعفر " جَعفر" . وهو عين ما نفيت .

فالجواب أنّ تقدير الإعراب في ألف التأنيث لا يكون بمنزلة الحرف المتحرِّك ، وإنما الألف / باقيةً على سكونها ، ومعنى تقدير الإعراب فيها أنَّه لو/ ١٢٦ / كان في موضعها حرف صحيح لكان(١) متحركًا . هذا هو المراد ، ولا يلزم من ذلك أن تكون متحرِّكة . وهذا خصوصٌ في ألف التأنيث وحدها لأنها  $(\dot{z}_{i})^{(Y)}$ منقلبة عن شيء ، وأما غير ألف التأنيث كألف عصبًا ورحًا فإنها ما كانت ألفًا إلا وقد كانت واواً أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها ، وحينئذ انقلبت ، وإذ ذاك تقول: إذا كانت الألف منقلبةً فلا يُوجَدُ قبلها ثلاثُ حَركَاتِ أصلاً ، ألا ترى أنه لم يأت نحو مَدَعى ومَغَزَى (٣) ولا ما أشبه ذلك لأنه في تقدير : مَدَعَى ومَغَزَى ، فَيُلْقَى فيه اجتماعُ أربع حركات . وكذلك الأمرُ في ألف الإلحاق إن قُلنا : إنَّ أصلها الياء على ما ذهب إليه المازنيُّ (٤) ، إذْ هي منقلبةٌ عن حرف مُتَحِّرك ، وَإِن قَلنا: إِنها غير منقلبة وإنما سيْقَتْ على صورتها كالف التأنيث ، فإنّ حكمها حكمُ المنقلبة ، لأنها إنما أتى بها في مقابلة المتحرك، فكأنها<sup>(٥)</sup> متحركةً حقيقيةً . فمثل هذه (٦) الألف لا يوجد قبلها ثلاث حركات أصلاً ، كما لا يُوجُد أربعُ حركات فيما آخره صحيح كسلُّهُ بِ وجَعْفُر ، وهذا بُيِّن فيما ارتكبه الناظم

<sup>(</sup>١) الأصل : وكان .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل ات : ومغزى .

<sup>› › .</sup> (٤) المنصف ١ / ٤٠ وانظر شرح الشافية للرضي ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الأصل : فإنها .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : هذا .

وغيره في هذه المسالة في قوله: « وما غاير للزَّيد أو النقص انتمى » وبالله التوفيق ، إلاَّ أنه يرد عليه فيه اعتراض ، وهو أنَّ ما اعتذر به عن استدراك من استدرك غير ما ذكر ، أو عن توهم الاستدراك ، قاصر ! إذْ لا يمشى له إلا في بعض ما تقدُّم(١) الاستدراك فيه ، فأمًّا ادعاءُ الزيادة فإنْ تَأتَّى له في هُرَكُلَةٍ وهُنْدَلِع وما تقدُّم ذكره ، لم يتأتُّ له في طَحْرِبَة وحرفه ، ولا في عفرطل وغيره مما استدركه الناس ؛ إِذْ ليس فيها ما يُدُّعي زيادته . وأما ادعاءُ النقص فكذلك ايضاً يقال فيه حرفًا بحرف ، وأين هذان (٢) الأمران في نفي الاستدراك من ستَّة الأشياء (٣) التي ذُكرَ في التسهيل منها هذان ، وذلك حيث قال : « وما خرج عن هذه المثل فشاذ أو مزيدٌ فيه ، أو محنوف (منه) $^{(3)}$ ، أو شبه الحرف ، أو  $^{(0)}$  مركب ، أو أعجمى  $^{(7)}$  . فأما الشنوذ فقد يُقال : إِنَّه كان يخرُج به نحو: خَرْفُع ، وطَحْرِبَة إِوْطُحْرِبة)(٧) وعفرطل ، ونحو ذلك مما استدركه أبو حيان وغيره . وأما المزيد فيه والمحنوف منه فقد تقدّم ذكرهما . وأما التركيب فكان يخرج به نحو: أُحَدُ عَشَرَ ، وحَضْرُمَوْت ، وكذلك عَبَقُر ( وحَبَقُر )(٧) على ما تقدم ذكره عن أبي عمرو بن العلاء . وأما العجمة فكان يخرج بها ما كان نحو: السُّقُرقُع ، لشرابِ لأهل الحجاز ، لغةٌ حبشية ، ويقول الفُرس للسُّكُّر : طَبَرْزُد ، وطبرزُل ، وطبرزُنٌ و(^) كالفرند(٩) وما أشبه ذلك . وما أحوجَ الناظم إلى إخراج

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : « إلا فيما تقدم » .

<sup>(</sup>Y) س: « وأين هذا من الأصول في نفي الاستدراك .

<sup>(</sup>٢) الأصل: أشياء،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) الأصل: لو ركبه.

<sup>(</sup>٦) التسهيل ٢٩١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٨) سقطت الواو من الأصل .

<sup>(</sup>٩) الفرند: وَشَيُّ السيف، وهو دخيل، ويقال فيه: " إِفْرنْد.

الأعجمي لكثرة ما فيه من الأوزان الخارجة عما قال ، وهو لم يُشْعِر بإخراجه في مُقَدِّمة التَّصْرِيف ، وأما شبه الحرف فهو الذي لا يَحْتاج إليه هنا ، لأنه قد قد قد قد قد مُقَدِّم (۱) إخراجه أَوَّلاً بقوله: « حرف وشبهه من الصرف بري » فلا اعتراض به ، وإنما يُعتَرض عليه بترك الثلاثة الباقية ، وهي : الشذوذ ، والتركيب ، والعجمة ؛ فإنَّ اقتصاره على / ما ذكر يقتضى أنَّ نحو : طَحْرِية ، وعفِرْطل ، خِزْفُع ،/ ١٢٧ / وحَضْرمَوْت ، وسُقُرْقُع ، وَطَبْرزَد ، داخلٌ في الزيادة أو النقصان . وليس كذلك .

وقد يُجاب عن بعض هذا بأن الناظم إنما بنى في الاعتذار بالزيادة والنقص عما اشتهر الاعتذار عنه من المستدركات ، وما يُوهِم الاستدراك ، ولم يقصد لبيان الشذوذات الشاردة والأمور النادرة جدًا ، ولا شكً أنَّ خرفعًا (٢) يقصد لبيان الشذوذات الشاردة والأمور النادرة جدًا ، ولا شكً أنَّ خرفعًا (٢) وطحْرِبةً ونحوهما مما تَقدَّم ليس (له) (٣) تلك الشهرة في المنقولات النادرة ، ولا يليقُ الاحترازُ من (٤) مثلها في مثل هذا المختصر ، بخلاف نحو الهُنْدلِع فإنَّه في الاستدراك مشهور قد أثبت به البناء جماعة كابن السرَّاج والزُّبيدي وغيرهما ، فمن مثل هذا ينبغي أن يَحْتَرزَ المؤلف ، وعلى هذا نقول : ما كان من نحو تلك الأمثلة التي ذكرها أبو حيًان فلا يَنْبَغي أنْ يُلتَفَت إليها ، وأكثرها غير مُحقَّق في النقل ، وأكثر الكتب المشهورة في اللغة لا تجدها فيها ، ويكفي من وَهُنها وضَعْف الثقة بها هذا المقدار ، فكيف يَعْتَذر (٥) في هذا الجزء (المختصر )(١) وضَعْف الثقة بها هذا المقدار ، فكيف يَعْتَذر (٥) في هذا الجزء (المختصر )(١) اللطيف الحَجْم عن مثل ذلك ، ليس هذا من شائه هنا ، بل لم يَلْتَفْت إلى تلك

<sup>(</sup>١) الأصل : تقدم .

<sup>· · · (</sup>٢) في النسخ : خرفع .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل : في .

<sup>(</sup>٦) ليس في س ، ك .

الأشياء إلا في التسهيل على الإجمال لا على التفصيل ، فإذًا (لا يحتاج )(١) في هذا النظم إلى الاعتذار بالشنوذ ، وهذا هو عُمدةُ الاعتراض ، وأما التركيب فلم يحتج إلى ذكره ، لأنَّ الثاني من المركَّبُينِ زائدٌ على الكَلمة الأولى قائمٌ مقام الزائد وهو تاءُ التأنيث ، فظاهر أخراجُه من كلامه ، وأو لم يكن في كلامه مايخرجُه لم يحتج إليه أيضا ، لأن المركب(٢) كلمتان ، فكلُّ كلمة لها وزنها الذي تختص به . وهذا ظاهر . وأما(٣) العجمة (فلعمري)(٤) إنَّ الاعتراض بها وارد ، إلا أن يُقال : إن الأعجمي داخلٌ فيما أشبه الحرف على الطريقة التي تقدمت لابن جني فيه قبل هذا ، لكن يلزم(٥) على هذا أن يكون الأعجمي لا يدخله التصريف على مذهبه . وهذا قريب ، إذ قد استثناه جماعة عن دخول التصريف ، فيجري على رأي من رأى ذلك ، وَإِنْ كان الأرجحُ في النظر خلافه . والله أعلم .

وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلُ ، والَّذِي لا يَلْزَمُ الزائدُ مِثْلُ « تا » احتُذِي

لمَا تكلَّم الناظمُ للحمه الله على الأبنية المجرَّدةِ من الزَّوائدِ ، وظهر بحصرها أنَّ ما عداها مَزيدٌ فيه أو منقوصٌ منه ، والمنقوصُ (٦) منه راجعٌ إلى أنَّه مزيدٌ ما عدا ما تَقَدَّم في قوله :

وَأَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلاثِيّ يُرَى قَابِلَ تصريف سِوَى ما غُيّرا

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل : المشركة .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وإنما:

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، ت ، ونصبهما : « وأما العجمة فإنَّ الاعتراض » .

<sup>(</sup>٥) الأصل ، : « لكن لا يلزم » .

<sup>(</sup>٦) يعنى بالمنقوص هنا نحو: عُلبط، وعُرنتق، وعكمس، وما أشبه ذلك.

فإن ذلك خارج عما ذكر هنا ، عُرَض له هنا الاضطرارُ إلى بيان الحرف الزائد من الحرف الأصلي ، فذكر أنَّ الحرف الذي تضمنته الكلمةُ على قسمين :

أحدهما: أن يلزم الكلمة بحيث لا ينفك عنها في جميع تصاريفها ، بل يكون في الكلمة كيف وُجدت ، وعلى أي وجه تصرفت لا يفارقها . فهذا الحرف هو الأصل ، أي الذي أنْبَنت الكلمة في الأصل منه ، وهو ظاهر من حيث / لم / ١٢٨ / يكن عارضًا في الكلمة .

والثاني: ألاً يلزم الكلمة ، بل يكون في بعض تصاريفها تارةً ويفارقها تارةً في بعض التصاريف ، فليست الكلمة مبنية عليه في الأصل ، فهذا هو الزائد ، أي : الذي أتى به زيادة على الكلمة بعد أن استقلت بدلالتها على معناها ؛ وذلك أن النحويين استقرء واكلام العرب فوجدوا ألفاظًا كثيرة يجمعها معنى واحد ولفظ واحد ، لكن يختص كل لفظ من تلك الألفاظ بأمور لا تكون في غيره ، ويفرقون بين تلك الألفاظ لأجل تلك الاختصاصات تارة بالحركات فقط نحو فرح ، وفرح ، (وفرح )(۱) ؛ فالأول يَدلُ على معنى الفرح منسوبا إلى فاعل في الزمان الماضي ، والثاني يدل على ذلك المعنى منسوبا (إلى)(۲) مَحلّه الذي ظهر فيه ، ومثلُ هذه (النسّب)(۱) كثيرة جداً في اللغة . والثالث يدل على معنى الفرح وقارة يفرقون بين تلك الاختصاصات بزيادة حروف كقولك : ضَرْب ، وضارب ،

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) سقطد من الأصبل .

ومضروب ، مَضْرب ! فضررب يدلُّ على معنى الضَّرب مجرّداً من النِّسَب ، وضاربٌ يدلُّ على الضرب متصفاً به فاعله ، ومضروب يدلُّ عليه واقعًا بالمفعول به ، ومَضْرب يدل على الضرب أيضا منسوبا إلى محله من زمان أو مكان . ونحو هذا كثير ، فجعلوا الحروف الدالة على ذلك المعنى المشترك(١) أصولا من حيث كانت دائرة في تلك التصاريف لا تَتْفَكُّ عنها ، وجعلوا الحروف الدالَّة على تلك الاختصاصات \_ وهي الزائدة على حروف ذلك المعنى المشترك \_ زائدة ، لأنها وَإِنم كانت تدلُّ على معنى مَّا لا يختلُّ أصلُ المعنى بزوالها ، فلو أزَّلْت(٢) أَلِف « ضارب ِ » لم يختلُّ معنى الضَّرُّب ، بخلاف ما إذا أَزَلْت حرفًا من الحروف الدالَّة على المعنى الأصيل المشترك كالضاد أو(٣) الراء أو (٣) الباء ، فإنَّ الدلالة على معنى الضَّرب إذ ذلك تختلُّ ، وعلى هذا يَتَنَزَّل (٤) مثالُه وهو : احتذى ، فالتاءُ \_ كما قال \_ زائدةً ، لأنها لا تلزمُ ، إذ المعنى المشترك هو الحَذْقُ ، وحروفُه الدالَّةُ عليه هي مادَّةُ : ح ذ و ، فإذا قلت : حذا يحنُّو حَذْوًا ، وهو بحذاء ذا ، وحاذاه يُحاذيه حذاءً ، فمعنى الحَنْق موجودً ، والتاء غيرُ موجودة ، فهى \_ ولابد \_ زائدة كما قال . وكذلك الألف في « احتُذِى » ، لأنك تقول : هو يَحتَذَى ، ويُحْتَذَى ، فتزولُ الألف ، وأصل المعنى باق .

واعلم أنَّ اللزومَ وعدمَه على وجهين ، أحدهُما : موجودٌ في الاستعمال كالأمثلة المذكورة أنفاً .

والثاني : موجودٌ قياسا وإن لم يَقَعْ في الاستعمال ، فَقَرنْفُلُ مثلاً للنونُ فيه في الاستعمال لازمةٌ ؛ إِذْ لم نجدها ساقطة في موضعٍ ، مع أنّا ندّعى

<sup>(</sup>١) الأصل : المشترط .

<sup>(</sup>٢) س : زالت .

<sup>(</sup>٣) الأصل: والراء والباء.

<sup>(</sup>٤) الأصل : ينزل .

زيادتها . وكذلك : كَنَهْبُلُ ، النون فيه عندنا زائدة غير لازمة حكمًا ، مع أنها لازمة في الاستعمال ، ولم نُسَوِّ بينها وبين همزة إصْطُبْلٍ ، بل حكمنا على الهمزة هنا بالأصالة على مقتضى الاستعمال ، وخالفنا في النون ، لكن لم يكن ذلك إلا لدليل دلَّ على (الفرق)(۱) سوى الاستعمال ، (فهمزة إصطبل محكوم لها بمقتضى قوله : « والحرف إن يَلْزَمْ فأصلُ » ، ونون قَرنُفل / ونحوه محكوم / ١٢١ /لها بمقتضى قوله : « والذي لا يلزم الزائد » ، فيريد أن الحرف إن لزم قياسا أو استعمالاً )(۱) أو لم يلزم قياساً أو استعمالاً ، وبهذا التحرير يَتَبيَّنِ كلامه حقً البيان ، على ما سيأتي تفصيلُه إن شاء الله تعالى .

ثم إنَّ هذا القانونَ كما يجري له في الزوائد التي من « سالتمونيها » كذلك يجري (له) (٢) في الزوائد التي بالتَّضعيف ، فإنك إذا قُلْت : سلَّم ، وكلَّم، وضرَّب ، فهذه أفعالٌ على أربعة أحرف والعينُ فيها مضاعفة ، وأحد المضاعفين يسقُطُ في السلام والكلام والضَّرْب مع بقاء المعنى المشترك ، فإحدى العينين و لا بُدّ \_ زائدة . وكذلك قولك : مَرْمريسٌ (٣) ، قد عرف (٤) أنه من معنى المراسة و (من) (٥) لفظها ، وقد سقط في المراسة إحدى الميمين وإحدى الراعين فلا بُدً \_ على قاعدته \_ من دعوى زيادتهما ، كما نَدَّعى زيادة الياء أيضًا لسقوطها . وكذلك قولك : أعشبَ ، قد علمت الملاقاة بينه وبين قولك : أعشبَ ،

<sup>(</sup>۱) مكانه بياض في س.

<sup>(</sup>٢) ليس في س .

 <sup>(</sup>٣) المرمريس : الداهية . يقول الجوهري : « وهي فَعْفَعيل ، بتكرير الفاء والعين ، يقال : داهية مُرْمُرِيس ،
 أى : شديدة . قال محمد بن السرى : هو من المراسة » . وقد ذكر ذلك سبيويه في الكتاب ٤ / ٣٢٧ .
 وانظر شرح الشافية للرضى ١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) س : عُلِم ،

<sup>(</sup>ه) سقط من س

وأنَّ إحدى الشِّينين ساقطة ، فلا بدُّ أن تكون زائدة ، كما ادَّعِي في الواو الزيادة لسقوطها أيضا وعدم لزومها ، وكذلك ، ما أشبه هذا . وقد تبين هذا المعنى الذي أراده الناظم ، إلا أنه بقى فيه شرح موضع اللزوم أو عدمه فإنه لم يبينه ، فإن قوله : « والحرفُ إِنْ يَلْزُمْ فأصلُ » لا إشارة فيه إلى موضع لزوم ، ولا شك أن اللزوم وعدمه إنما يُبحثُ عنه في تصاريف المادة التي ثبتت للمعنى المشترك ، لكن البحث فيها على وجهين ، أحدهما : طريق الاشتقاق، وهو الاستدلالُ على الفَرْع بأصله والثاني: طريق التصريف، وهو الاستدلالُ على الأصل بفرعه . وكلاهما دليلٌ لا غُبّار عليه ، وهما الأصل في الدلالة على الأصالة والزيادة ، وما عداهما راجع اليهما . وقد بينت هذا المعنى في كتاب «الاشتقاق » فَدَلالةُ الاشتقاق مثلُ ما تَقَدُّم في تاء « احتُذِي » ، إِذْ هو مشتقُ من الحَنْو هذا إنْ لم تراع المراتب الصناعية ، وإن راعيتها قُلْتُ : من الاحتذاء الذي اشتق من الحذو، ودلالةُ التَّصريف مثلُ قولك: إن الواو في « قُعُودِ » زائدة ، لقولهم في فِعله قَعد ولقولهم في المرَّة منه : قَعْدةٌ ، وللهيئة : قعدة ، وللفاعل: قاعد ، وما أشبه ذلك مما يقوم الدليل عليه بفرعه. فقوله ((١) : « إِنْ يلزم ، و « الذي لا يلزم » ، معناه : في تصاريف المادة بطريق الاستقاق أو بطريق التّصريف ،

ثم إِنَّه يَرِدُ عليه في هذه القاعدة أمران :

أحدهما : أن هذه القاعدة غير مطردة في كل شيء ، فإن الحرف قد يكون غير لازم في جميع التصاريف مع أنَّه أصلٌ . وقد يكون لازمًا أيضًا في

<sup>(</sup>١) في النسخ : بقوله .

التصاريف كُلها ، وهو مع ذلك زائدٌ يقوم الدليلُ على زيادته بوجه آخر . ولا أقولُ : إِنَّ هذين القسمين من القليل الذي لا يعتبر مثله ، بل هو كثيرٌ جدًا .

أما كونُّه غير لازم مع أنه أصلُّ ففي مواضع منها: آخرُ المنقوص نحو: شَجٍ ، وعَم ، وقاض ، وغاز ، وجُوار ، وغُواش ، وأَجْر ، وأَظْب (١) ، وما أشبه ذلك مما (٢) هو راجع إلى أصل ، ذلك الحرف المحذوف فيه أصل ، فإن الشجو والعمنى ، والقضاء ، الغزو ، ونحو ذلك ، حروفُ العلة فيها أصلية بالأ(٢) بدّ مع أنها غير / لازمة في التصاريف فينقضي كلامه أنها زوائد . ومنها الأسماءُ/ ١٣٠ / الخماسيَّة الأصول المجرَّدة أو المزيد فيها إذا صنفِّرت أو كُسِّرت حُذف منها الحرفُ الآخرُ أو ما قبل الآخر ، على ما تقدُّم في أبوابه ، والتصغير والتكسير من جملة التصاريف للكلمة باتفاق ، ويهما  $^{(1)}$  يستدل على الأصالة  $^{(0)}$  والزيادة في جملة ما يستدلُّ به ، ألا ترى أنك تَدُلُّ على زيادة همزة « أحمر » بالاشتقاق من الحمرة ، وبجمعه على حُمْر ، فإطلاق القاعدة يُدْخِلُ مثل هذا في حكمها ، فيكون الحرفُ الأخيرُ من الخماسيّ زائدًا وقد فُرضَ أنه أصل ، هذا خُلْفُ ، وهو أيضًا يُؤَدِّى إلى أن لا يكون في الوجود خماسيُّ أصلا ، وهو ( نحو )(١) ما ذُهُب إليه الكوفيون على ما يأتى ، إن شاء الله ، في فصل التفعيل ، وقد تقدم أيضًا ، وهذا كلُّه فاسدُّ . ومنها : فَيْعِل ، إذا كانت عينيهُ حرف علة ، فإنه

<sup>(</sup>١) هما جمعا : جُرُو وَطُلِّي .

<sup>(</sup>٢) الأصل : فما .

<sup>(</sup>٣) الأصل : قلا ،

<sup>(</sup>٤) الأصل: ومنها ، وفي ت ، س ، ك : ويها ،

<sup>(</sup>٥) الأصل : الإمالة .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

يحذَفُ قياسا نحو: مَيْت، وهَيْن، ولَيْن، وكذلك: فَيْعلُولة نحو: كينونة، وقَيْدُودة (١) . وبالجملة فكلُّ ما حُذف منه حرف أصلي لعلة تصريفية فإنه على مقتضى هذه القاعدة زائد ، لأنه غير لازم . وهذا كله لا يصح ، فالإطلاق في كلامه لا يصح .

وأما كونه لازمًا مع أنه زائدٌ ففي مواضع أيضا منها: الزيادة للإلحاق نحو: بينطر ، وحَوْقَل (٢) ، فإن الياء والواو فيهما مُلْحِقْتَان لهما ببناء جَعْفَر فهما زائدان بلا بد ، ثم إنهما ثابتان في تصاريف البطرة والصَوْقاة كلها ، فإنك تقول: بيطر يبطر يبيطر ، وهو مبينطر ومبيطر لاسم المفعول ، واسم المصدر ، والزمان ، والمكان التي اشتقت كلها من المصدر الذي هو البينطرة ، فصارت النياء في البناء في مقابلة الحاء من دَحْرَج ، وصار التصريف فيه على مثل التصريف في دَحْرَج ، من غير زوال الحرف (٢) الزائد . وكذلك الحوقلة وما كان في معناهما من الحروف الملحقة في الأسماء والأفعال ، فإذًا قد صار الحرف في معناهما من الحروف الملحقة في الأسماء والأفعال ، فإذًا قد صار الحرف ومنها السين والتاء في الاستفعال مثلاً لازمة في جميع تصرفاته ، فكل ما يشتق منه من فعل أو اسم فالسين والتاء لازمتان له ، تقول : استكبر يستكبر استكبراً، وهو مسكتبر ، ومُستكبر عليه ، ومستكبر اسم مصدر ، أو زمان ، استكباراً، وهو مسكتبر ، ومُستكبر عليه ، ومستكبر اسم مصدر ، أو زمان ، أو مكان كذلك . فيدعى الناظر (٤) في هذه القاعدة أنهما أصليتان لثبوتها في

<sup>(</sup>۱) انظر المنصف ۲ / ۱۰ – ۱۷ ، وشروح الشافية الرضى 7 / ۱۰۲ – ۱۰ ، هذا والحذف جائز في ميت وسيد ، واجب في نحو كينونة قيدودة .

والقيدودة : مصدر قدت الدابة أقردُها ، كالقيادة .

<sup>(</sup>٢) حوقل الشيخ حوقلة وحيقالا: كبر وفتر عن الجماع.

<sup>(</sup>٣) الأصل : الحرف ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : الناظم .

التصرُّفات . وكذلك نونُ الانفعال ، وتاءُ الافتعال ، وما أشبه ذلك ، فإنها كلها راجعة إلى المصدر ، والمصدر مزيد فيه ، فكذلك فروعه مع أنَّ الزيادة لازمة . ومن ذلك مثاله ، لأنَّ « احتُذِي » تثبت تاؤه (١) في تصرفات الاحتذاء ، فأشكلت القاعدة إذًا .

والأمر الثاني: أنّها تقتضى أنّ ما كان من الأصول الثلاثيّة المداخلة (٢) للرباعيّة ، والرباعيّة المداخلة (٢) للخماسية ، فالحرفُ الرابعُ فيه زائد لفَقْده في الثلاثيّ ، وكذلك الخامس لفقده في الرباعي ، مثال ذلك قولهم : رخو ورخْودٌ ، لأن الرّخْودٌ هو اللين العظام الكثير اللحم (٣) ، فهو في معنى الرخو ، فيقتضي أنّ الدال زائدة ، وكذلك : ضنيّاط (٤) وضنيْطار ، يوهم كلامُه أنّ الراء زائدة ، وكذلك : طنيسٌ طيسضلُ (٥) / والفيشُ والفيشلُ(٢) ، ولُوقَة وألوقة (٧) وكذلك : ١٣١٧ / سنبطٌ وسبضطر (٨) ، ودمتُ وَدِمَتُ رُ (١) ، وحبيجٌ وحَبْجَرٌ (١٠) . وكذلك: رَزَمَ وازرامٌ (١٠) ، وضفد واضْفَادٌ (٢٠) ، وزغّبَ الطائر ازْلَغَبٌ (١٢) وحلقومٌ ، ودِلاصٌ

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : تارة .

<sup>(</sup>٢) الأميل : الداخلة ،

رً ) انظر الصحاح ، مادة : رخد . وفي اللسان ، مادة « رخد » عن أبي الهيثم : « الرخودُ : الرَّخْنُ ، (٣) نظر الصحاح ، مادة : ما يقال : فَعْم ، فَعْمَدٌ » والقعم : المتلىء .

<sup>(</sup>٤) الضِّيَّادُ : المتمايل في مشيته مع كثرة لحم ورخاوة ، والضيطر والضيطارُ : الضخم الجنبين العظيم الاست .

<sup>(</sup>٥) الطيس والطيسل : الكثير من كل شيء .

<sup>ُ (</sup>٦ُ) الفيشلة : الحشفة ، والجمع الفيشل والفياشل ، والفيش : الفيشلة الضعيفة. انظر اللسان : فيش ، فيش .

 <sup>(</sup>٧) الألوقة : الزّيد بالرطب ، ويقال فيها : لوقة ، انظر اللسان : ألق ، لوق .

<sup>(</sup>٨) السبطر من الرجال : السبط الطويل ،

<sup>(</sup>٩) رجل دمثر : دمث ، من الدماثة وهي سهولة الفلق . (١٠) الحَبْج : السمين ، الحَبْجُر : الغليظ .

<sup>(</sup>١١) رزم الشتاء رزمة شديدة : برد ، وأزرام : اقشعر من البرد ، وقد شك أبو زيد في المقشعر المجتمع الله مرزئم أو مرزئم .

<sup>(</sup>١٢) ضَنَفِد الرَّجِلُّ اضْنَفَادٌ : إذا كان كثير اللحم تقيلاً مع حُمق .

<sup>(</sup>١٣) زُغب الطائر وازُلَغَبُّ : طلع ريشه .

ودُلامِصُ (١) ، وقارصُ وقعارص وقعارص (٢) ، وقرقُ وقَرَقُوسٌ وقَرْقَرُ (٦) ، وسلِسٌ ومُرْقَرُ (١) ، وسلِسٌ وسلْسَلُ (٤) . وكذلك ما كان من نحو : صَرَّ وصَرْصَرَ ، وكَبُ وكَبُكَ ، وزَلِز وَرَلَز (٥ . ومن ذلك ما لا يُحصى . وقد حَكَّم أحمد بن يحيى هذه القاعدة حتى قال في قوله (٦) :

## يَرُدُّ فَلْخُا وَهَدِيرًا رَغْذَبَا

إِنَّ الباء في زَغْدَب ِ زَائدة ، رواً له إلى (٧) : زغد البعير يَزْغَدُ زغدًا في هديره (٨) . وقد شُنِّع هذا من قوله عليه ، حتى حمله ابن جني أنّه أراد أنهما أصلان متقاربان كسبط وسبطر وكذلك قولهم : ضَبَغْطى مع ضَبَغْطَى مع ضَبَغْطَى ومن هذا كثير جدًا ، هو مما تقاربت فيه الأبنية الثلاثية والرباعية ، لا أنها محذوف بعضها من بعض ، وهو قد ضم بعبارته أمثال هذا ، فكانت القاعدة مختلة .

<sup>(</sup>١) الدلاص والدلامص : البراق .

<sup>(</sup>Y) القارصُ : الحامض من ألبان الإبل خاصة ، والقمارص مثله .

<sup>(</sup>٣) يقال : واد قَرِقٌ وقرقوس وقرقر : أملس .

<sup>(</sup>٤) السلسل والسلسال والسلاسل: الماء العذب السلس السهل في الحلق.

<sup>(</sup>٥) الزاز \_ بكسر اللام و فتحها \_ والزُّلضرِل : الأثاث والمتاع .

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢٩/٢ ، وسر الصناعة ١٢٢ ، واللسان : زغدب ، زغد ، ونسب في اللسان إلى العجاج ، قلخ البعير مديره يقلخه قلخا : قطعه ، وقيل : قلخه أول هديره ، والزغد ، والزغد من الهدير : الذي لا يكاد ينقطع .

<sup>(</sup>٧) الأميل: على .

<sup>(</sup>٨) يقال : زغد البعيرُ يزغُدُ زغدًا : هَدَر هديرًا كانه يعصره . أي يقلعه .

<sup>(</sup>٩) الضَّبُغُطى والضُّبُغُطر: الأحمق، وكلمة يُقَزُّع بها الصبيان.

والجوابُ عن الأوَّل أن نقول: أمَّا ما حُذف من الحروف الأصول فليس حذفُه إلا لعَّلةٍ أوجبت ذلك فيه ، كما يبدل لعلة ، يقلب لعلة خاصة ، فبابُ (١) الإعلال خارجٌ عن مسالتنا ، لأنه إذا كان الحذفُ فيه لعلة فالأقربُ أن تُنْسُبِه إلى علَّته من أن تنسبه إلى كونه زائدًا على الكلمة ، وإنما نعدُّ الحذف دليلاً على الزيادة إذا كان لغير علَّة سوى مُجرَّد تقلُّب المادة في التصرّفات ، كما نقُول في أحمر وحُمْرٍ ، ونحوه ، وأما إذا كان الحذفُ لموجبِ فلا نَحْتسب به في الزوائد فضلاً عن أن نحتسب به في الأصول ؛ ألا ترى أن الحذف في صحار لا نعتداً به في كون الياء زائدة ، لأن مثل هذا الحذف لا يدلّ على زيادة ، بل الحرف الأصلى فيه والزائد في رتبة واحدة ، فحيث وُجدت العلَّةُ وُجد معلولها ، فإذا عُدمت عُدم وروجع الأصل من الإثبات . ولم يَبْقَ من هذا النوع إلا حذف الخماسيّ ، وقد علمت فيما تقدُّم أن العرب لا يكسِّرون الخماسيّ إلا على استكراه ، لمكان الحذف ، وهذا منهم دليلٌ على أنَّ الحرف المحذوفَ غيرٌ زائدٍ ، لأنَّه لو كان زائدًا لم يستكرهُوا ما يُؤدِّي إلى حَذْفه ، كما أنَّهم لا يستكرهون نُفْهَا من غير الخماسيّ في تكسير ولا غيره ، والتصغيرُ في ذلك محمولٌ على التكسير كسائر الأحكام التي جَرى فيها التصغير على ( حكم ) $^{(1)}$  التكسير .

وأما ما ثبت من الحروف الزوائد في التصاريف فإنما (ذلك) $^{(7)}$  اعتبار بإجرائه مُجرى الحرف $^{(2)}$  الأصلي ، أما حرف الإلحاق فظاهر أنّه  $^{(6)}$  في مقابلة الأصلي فلا بُدَّ أن يجري في التصرفات مجرى ما لُحِقَ به ، وإلاّ لم يكن مُلحقًا

<sup>(</sup>١) الأصل : فيأت .

<sup>(</sup>٢) عن س .

<sup>(</sup>٢) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٤) الأميل: مجرى الوقف.

<sup>(</sup>٥) الأميل ، ت : لأنه .

به ، ثم ستقوطُه بعد ذلك في موضع آخر دليلُ زيادته ، وأما السين والتاء في الاستفعال، والتاء في الافتعال ، ونحو ذلك ، فإنهم لمَّا جعلوها في المصدر (١)وبنوا صيغته عليها للدلالة على معنى الطلب للفعل في الاستفعال ، واكتسابه في الافتعال ، وما أشبه ذلك ، جعلوا هذا المعنى هو المشترك في سائر التصرفات القياسية مضار خصوص / الفعل في استفعل دالا على الاستفعال/ ١٣٢ / منسوبًا إلى الزمان الماضي ، وخصوص اسم الفاعل في مستفعل دالاً على الاستفعال أيضًا منسوبا إلى المتصف به ، وكذلك سائرُ المُثُل ، فطابق في ذلك المادة الأصلية ، فاعتبرت بلا بدّ ، إذْ معناها مقصودٌ في تلك الخُصرُوصيّات والتصرُّفات ، فهذا هو الداعي لبقاء الزوائد في هذه التصرُّفات ، وقد ثبت في الاشتقاق أنَّ الحروف الثواني ـ وهي الزوائد ـ قد تُعتبر حتى تصير مادة مع الحروف الأوكا - وهي الأصول - لكن بالقصد الثاني . وإذا (٢) ثبت أنها قد تُعتبر كالحروف الأصليَّة فَبَعد ذلك دليلُ الزيادة فيها قائمٌ ، والاشتقاقُ يُخَلِّصُ ذلك أو ما يقومُ مقامه ، فكوتُرُ \_ مثلا \_ وإن كان جاريًا في أحكامه على جعفر قد دَلُّ الاشتقاق من الكثرة أنَّ الواو زائدة ، وكذلك : بَيْطَر ، ( قد)<sup>(٣)</sup> دلُّ الاشتقاق من البَطْر - وهو الشقُّ - على أن الباء زائدة ، وكذلك سائرها ، لأن المادَّة الأولى الدالة على المعنى المشترك أوسع من استعمال(٤) المزيد ، وكذلك الاستفعال ونحوه كالاستعلام ، إذا رجَّعَتْ إليه متصرفاتهُ بالاشتقاق فلا بُدُّ أن يرجع هو إلى الأصل الأول ، وهو العلم ، فقد ذهبَ الزوائد إذًا برجوع هذه الأشبياء إلى المادَّة الأولى . وإنما كمان يلزم الإشكالُ على فرض أن تلك

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من س .

<sup>(</sup>Y) m : وأما إذا .

<sup>(</sup>٣) ليست في س ، ك .

<sup>(</sup>٤) الأميل: الاستعمال.

التصريّفات لا اشتراك لها مع مادّة مجرّدة ، وليس الأمرُ كذلك ، فسقط الاعتراضُ ، وارتفع الأشكالُ ، والحمد لله .

والجوابُ عن الثاني ينبنى على قاعدة معلومة ، وهي أن الزوائد من الحروف إما أن تكون زوائد (١) (بالتضعيف ، وهذا يكون في الحروف كلّها إلا الألف فإنها لا يصح تضعيفها ، وإما أن تكون زوائد لغير) (١) التضعيف ، وقد الثلق فإنها لا يصح تضعيفها ، وإما أن تكون زوائد لغير) التضعيف ، وقد استقرأ العلماء الزيادة على هنذا النحو فوجدوها لا تخرج عن حروف «سألتمونيها» ، فإذا كان الحرف الموهم للزيادة منها فيمكن أن يكون زائدا في نفسه ، ويمكن أن يكون أصليا ، وإن لم يكن منها فلا سبيل إلى زيادته إلا أن يكون بالتضعيف ، فإذا فقد التضعيف ،أو لم يُفقد إلا أنه فقد شرط دعوى الزيادة فلا سبيل إلى القول بزيادته فهذه قاعدة تصريفية ، وعليها نعتمد في الجواب . فالذي اعترض به هنا من الحروف الساقطة على ثلاثة أقسام :

أحدها: ألا يكون من حروف « سألتمونيها » ولا من المضاعف ، نحو: سَبِط وسببطر ، ودَمَث ودمَث ودمَث ، ورخو ورخود ، وما أشبه ذلك فهذا لا سبيل إلى ( دعوى ) (٢) الزيادة فيه ، وإنما يُدعى فيه أنه لفظ مرادف من مادة أخرى ؛ إذ لا يمكن فيه غير ذلك .

و ( الثّاني )<sup>(۲)</sup> : أن يكون من المضاعف نحو : صلَّ وصلَّصلَ ، وعجَّ وعَهُجَجَ ، وزُلَزِ وزَلَزِل ، فيمكن أن يقال فيه بمذهب من رَأَى (أن)<sup>(3)</sup> الساقط من

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : الزوائد .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، ت .

المضاعفين زائد ، ويدل عليه قانون الناظم في الزيادة ، وهو سقوط الحرف (۱) في بعض تصاريف الكلمة ، ولا شك أن هذا كذلك ، ولم ينف الناظم هذا المذهب وإن كان مذهبا للكوفيين (۲) / ، لكن أشار إليه فقط ويمكن أن يقال (۳) / ١٣٢ / فيه بمذهب من رأى أن لا زيادة أصلا ، وأن الكلمتين من مادّتين مختلفتين كسبط وسببطر ، ويكون مذهب مذهب البصريين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المذهبين .

والثالث: أن يكون من حروف « سائتمونيها » فنحن فيه على أحد أمرين :

إما أن ندًعى أنه زائد ، لا نُكُر في ذلك ، لأن مثل هذا دليل على الزيادة ، وقد جعل ابن جني هذه الحروف زائدة على قياس مذهب الخليل في دُلامص أن الميم زائدة وإن كانت مواضع الحروف الساقطة ليست بمواضع تلك الزيادة ، لكن يقول : إن الحرف مما يزاد ومرادف الكلمة قد سقط فيه ذلك الحرف ، فندعى زيادته بهذا الدليل التصريفي ، وهو من الأدلة وإن أدى ذلك إلى عدم النظير في أوزان الكلم ، فالقاعدة أن الدليل إذا قام فلا يلزم إيجاد النظير ، ويكون هذا جاريًا على طريقة الناظم ، لكن (على )(على أن تُعَدّ الزيادة في هذه الأشياء خارجة عن القياس الذي يذكره في زيادة الحروف ، كأنه يقول : هذه القاعدة دالة على الزيادة والأصالة مطلقا إلا أن المزيد منه قياسي (٥) ، وهو ما أذكره الك بعد ، ومنه غير قياسي وهو ما عداه مما تشمله هذه القاعدة .

وإما أن نَدُّعى أنه أصلي ؛ إذْ ليس موضعه من مواضع الزيادة الجارية

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : العروف .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : مذهب الكوفيين .

<sup>(</sup>٣) س : يقول .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) س : « منه ما هو قياسي » .

في القياس ، ودلالة المرادف (١) ضعيفة ، لإمكان أن تكون مادته مادة أخرى مخالفة ، كما في سبط وسبطر ، ودَمث ودمئر ونحوه ، فلا قاطع بزيادة فيه من حيث لا قاطع باتحاد المادة فيهما ، وهذا قياس قول المازني عند ابن جني ؛ إذ جعل دلامصا من قبيل الرباعي الذي وافق أكثره (٢) حروف الثلاثي (٣) . ويمكن أيضًا إجراء هذا المذهب على طريقة الناظم ، لأن للقائل أن يقول : قد ذكر مواضع الزيادة القياسية وعَينها ، فما عداها خارج عن القياس ، ولا يدعي إلا بدليل ، ودليل الترادف ضعيف لإمكان تباين المادتين ، فإذا كانتا متباينتين فلم يسقط (قط )(٤) من دلاص (شيء)(٤) ، ولا من قارص ، ولا من ضفد ، ولا من حلق ، ولا زئبة ولا زغب الطائر ، ولا مساكان (٥) نصو ذلك ، بل حروف ها كلها (ثابتة )(٤) لازمة ، وحروف دلامص ، وق مارص ، واضفاد ، وحلق وم اعني المهزة والميم وشبه ذلك (١) و أصول كلها ، لم يُحذف منها شيء بل هي لازمة التصرفات الكلمة .

فالقاعدة إذًا مستتبّة على كلتا الطريقتين ، وجارية على كلام الناظم في كلا الوجهين ، و (قد)(٧) ظهرت صحة كلامه وتمام عَقْده ، وبالله التوفيق .

وقوله: احتذي ، معناه: اقتدى ، وأيضا: انتُعلِّ . يُقَال: احتذيتُ مثاله ، أى : اقتديتُ به ، وأصلُه من المحاذاة وهي بمعنى الموازاة ويُقال أيضًا: احتذبَّتُ بمعنى انتَعَلْتُ ، قال الراحز (^):

<sup>(</sup>١) الأصل : المراد فضعيفة ، ت : الترادف .

<sup>(</sup>۲) الأصل ، ت : أكثر حروف .

<sup>(</sup>٣) انظر النصف ١/١ه آ ـ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ليس في س .

<sup>(</sup>٥) س : كان هو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٦) الأصل: ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۷) عن س .

 <sup>(</sup>٨) هو أبو المقدام جساس بن قطيب . والرجز في الحيوان ٢/٦٤٦ ، والأشموني ٢٥٠/٤ ، واللسان ،
 مادة : وقع ، وقبله :

ياليت لي نعلين من جلد الضُّبُعُ وشركا من استها لا تنقطمُ

## كُلُّ الحِذَاء يَحْتَذِي الحافي الوَقِعْ

والحذاً هو: النعلُ ، وأصلُه من حذيتُ يَدَه بالسكين ، أي : قطعتها (١) حذت الشفرة النَّعْلَ : قطعتها /

\* \* \*

بِضَمْنِ فَعْلِ قَابِلِ الأَصُولَ فِي وَزْنِ ، وَزَائِدٌ بِلَفْظِ اكْتُفِى وَضَاعِفَ اللَّهُ إِذَا أَصُلُ بَقِي كَراء جَعْفَرٍ وَقَافَ فُسُتُسَقِ وَضَاعِفَ اللَّامَ إِذَا أَصُلُ بَقِي كَراء جَعْفَرٍ وَقَافَ فُسُتُسَقِ وَإِنْ يَكُ الزَائِدُ ضِعْفَ أَصْلِ فَاجْعَلْ لَهُ فِي الوَزْنِ مَا لِلْأَصْلُ وَإِنْ يَكُ الزَائِدُ ضَعْفَ أَصْلِ

لما ذكر القانونَ الذي يُعرَفُ به الزائدُ من الأصليِّ ، وكانت فائدةُ ذلك الوصولَ إلى معرفة الأوزان ، أتَى بهذا الفصل يذكر فيه كيفيَّة وَزْنِ ما يُوزَن من الأسماء والأفعال ، وكيف تُقابِلُ حُروفَها بحروف المثال ، وذلك أنهم أرادوا أن يُفرقوا بين الحروف الأصولِ والزوائد في أبنية الكلام ، فوضعوا الأوزان على أقلِّ الأصول وهي الثلاثة ، فعبروا عنها بلفظ الفعل ، فجعلوا الفاء لأول حرف ، والعين للثاني ، واللام للثالث ، وإذا زادت الأصول كرَّروا الحرف الثالث . فَإِن من الكلمة فاءً أو عينُ أو لام ، وزَنوها على حالها بإسقاط ما يُقابله ، فيقولون في عدة : علة ، وفي سنه : فل وفي يد : فع ، إن وزنوها على الأصل قابلو وزنوها على حالها بتسكين ما هو ساكن في الحال وتحريك ما هو متحرك ، وزنوها على حالها بتسكين ما هو ساكن في الحال وتحريك ما هو متحرك ، فيقولون في مكر الم عنداك ما أشبه ذلك (<sup>7</sup>) . وها هو يذكر كيفيَّة هذا في الأصول وأروائد ، مُكمِّل المعنى على الاختصار .

<sup>(</sup>١) في النسخ: قطعته ، والمثبت عن الصحاح.

<sup>(</sup>٢) الأميل: الحرف،

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الشافية للرضي ١/ ٣١ ـ ٣٢ .

فقوله: « بضمن فعل » ، الباء مُتعلقة بِقَابِلْ ، أي : قابل الأصولَ بكذا ، والمراد بِفعل نفسُ لفظه ، وضَمنتُه ، وهو ما تَضمَنه من الحروف ، يقال : كان في ضَمن كتابك كذا ، أي : في طَيّه (١) . كذلك : أنفذته ضمن كتابي . فضمن أصله الظرف ، لكن الناظم استعمله على الاتساع ، وكان الأصلُ أن او قال : بما(٢) في ضمن فعل قابل الأصول ، لكنه جعل ما في الضمن هو نقس قال : بما(١) في ضمن فعل قابل الأصول ، لكنه جعل ما في الضمن هو نقس الضمن مجازًا ، وهو نحو (من)(٢) قوله تعالى : (بل مكر الليل والنهار)(٤)، جعلهما ماكرين وهما ممكر فيهما ، كما جعل المقابلة هنا بضمن الفعل والمراد ما في ضمنه ، والذي في ضمن لفظ « فعل » هو : الفاء ، والعين ، واللام ، فيريد أن حروف البناء على قسمين ، أحدهما : أن تكون أصولاً ، والثاني : أن تكون نوائد .

فأمًّا الأصولُ فقَابِلُها (٥) بالفاء والعين واللام إذا أردت وَرْنها ، الأول للأول ، والثاني للثاني ، والثالث للثالث ، فإذا أردت وزن رَجُل (٦) قابلت الراء بالفاء ، والجيم بالعين ، واللام باللام ، فقلت : فَعلٌ ، فهذا وزن رَجُل ، وكذلك إذا وَزَنْتَ جَعَل قلت : فَعلَ ، فهذا وزن رَجُل ، وكذلك إذا وَزَنْتَ جَعَل قلت : فَعلَ ، وعلى هذا النحو وزنُ سائر الأسماء والأفعال ، فوزن قُقُل (٧) فُعلً ، ووزنُ صُرد فَعلُ ، (ووزنُ إبل فعلُ)(٨) ، وكذلك وزنُ حَسنُ فَعلَ ، ووزن عَده عَلمَ فَعلَ ، ووزن عنده علم فاحتصاص هذه العبارة التي هي لفظ فعل بالوزن أنّ العرب تُعبّر به عن كلّ / فعل إذا أرادت / ١٣٥ / الكناية (٩) عنه (١٠) ، فتستعمل ، مكانَ ضَرَب أو قَتَل أو قام أو قعد ، فَعَلَ الكناية (٩) عنه (١٠)

<sup>(</sup>١) الأصل : ظنه : وانظر الصحاح : هُنُعنُ .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : ما .

<sup>´ ` )</sup> (۲) ليست **في** س

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : فمقابلها ، س : فتقابلها ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : الرجل .

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت : فعل .

<sup>(</sup>٨) سقط من س .

<sup>(</sup>٩) الأصل ، ت ، الكفاية .

<sup>(</sup>۱۰) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ١٣.

وكذلك تُعبَّر به أيضًا عن الرباعي فما زاد ، فاستعمله النحويون كذلك لكن على الوجه الذي يحتاجون إليه ، ثم عنوا هذا الاستعمال للأسماء غير المصادر إذ كان ذلك موجودًا في المصادر من كلامهم ، ألا ترى إلى قولهم : فلان حسنن الفعل وحسن الفعال ، وكانت في فلان فعلة قبيحة أو حسنة . وأيضا قد قالوا : فلان يهتز للفعال ، أى : للكرم ؛ لانه عطاء وسماح وسخاء ، فكنوا عن هذه الأشياء بوزنها ، وكذلك قالوا : (افتعل)(۱) فلان علي كذبًا فهو مُفتعل ، أى : الختلقة فهو مختلق ، وكلام مُفتعل ، أى : مُختلق ، فعبروا بالوزن على كماله عند النحاة ، فعدوه (۱)هم إلى سائر ما احتاجوا إلى وزنه من الموزونات . وهذا حكم وزن الثلاثي ، وهو المتَّفقُ على وزنه هكذا . وأما الرباعيُّ فما فوقه فسنذكره حيث ذكره الناظم بحول الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) الأصل : فعزوه .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : قوله .

بلفظها أيضا لزيادتها ، ومثل « مستكبر » تقول في وزنه مستقطها ، وكذلك ما من الكبر أو من الكبر ، فالميم والسين والتاء زوائد ، فتزنها بلفظها ، وكذلك ما أشبهه . وإنما وزن بلفظه فرقًا بينه وبين الصرف (۱) الأصلي ، لأن الأصل في وضعهم التمثيل والوزن التفرقة بين القبيلين ، وذلك إنما يتبين في الوزن ، فلو وزنوا بالفاء والعين اللام مطلقاً لم يخلص لهم هذا القصد (۱) ، فتركوا الزائد على لفطه (لذلك) (۱) ، وأيضا قد تقدم فعل العرب لذلك في الفعال والافتعال ، وما أشبه ذلك ، وهذا أيضًا حكم مُتُفق عليه .

ثم قال: « وضاعف اللام إذا أصل بقي » يعني أنك إذا قابلت الكلمة في وزنها بحروف لفظ فيعل فلا يخلو إما أن يتم لفظ الموزون ( مع تمام لفظ الفعل أولا ، فان تم حصل المقصود بلا إشكال ، وإن لم يتم لفظ الموزون) ولا يكون ذلك إلا إذا كان الموزون رباعي الاصول أو خماسيها فإنك تُكرد لام الفعل الفعل ما (٥) بقي من حروف الموزون شي ، فتقول في جَعْفَر : فَعْلَل ، وفي فسنتُق فعن مقابلة الأول ، والمعين في مقابلة الثاني ، واللام في مقابلة الثالث ، وبقى الحرف الرابع لا مُقابل له ، وهو الراء في / جَعْفَر ، والقاف في فُسنتُق ، فيجعل له تكرد اللام . وكذلك تقول في / ١٣٦ / الراء في ربوع : فعلل ، وفي درهم : فعلل ، وما كان نصو ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي غيرها : اللفظ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : القصل ،

<sup>(</sup>٣) سقط من *س* .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الأصل : يما ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : مثالان ،

وكذلك الخماسي نحو سنفَرْجَل وقُدَعْمل إذا قابَلْت حروفه بحروف الفعل بقى المحرف الفعل بقى الحرف الرابع والخامس دون مقابل ، فكررَّت له اللام فقلْت في سنفَرْجل : فَعَلَّل، وفي قُدَعْمل : فَعَلَّل، وفي صنهصل ق (١) : فَعَلَلل ، وفي جرْدَحْل : فَعَلل ، وما أشبه ذلك .

فإن قيل: إذا زعمتم أنّ وزن جَعْفَرٍ فَعْلَلُ فهذا البناء الذي وزنتم به إحدى اللامين فيه زائدٌ ، وكذلك قولكم في فرزدق: فَعَلَّلُ ، يلزمُ أن تكون اللام الرابعة والخامسة فيه زائدتين بناءً على أصلكم في المضاعف الزائد على ثلاثة أحرف ، وأنتم إنما بَنَيْتُم على مقابلة الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد ، كان الزائد من حروف « سألتمونيها » أو بالتضعيف ، فقد نقضتم ههنا تلك القضية حيث جعلتم الزائد من بناء الفعل في مقابلة الأصلي من بناء الموزون ، وذلك فساد في الاصطلاح .

فالجواب أنهم لما أرادوا وضع التمثيل بالفعل لما (٢) تقدم كان هو الأولى وإن كان ثلاثيا ، من قبل أن أقل الأسماء والأفعال حروفًا بنات الثلاثة ، فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثي ، ولم يمكن وزنه إلا أن يحذف من الممثل به ، وذلك فساد مع أنا وجدنا بنات الثلاثة قد تصل إلى بنات الأربعة والخمسة بالإلحاق ، ولم نعلم أنه بني شيء من بنات الأربعة والخمسة على بناء الثلاثي ، فاختاروا الثلاثي لذلك ، لكن لما ضمتهم الضرورة إلى وزن بنات الأربعة الخمسة لجاوا إلى تكرير ما هو أصل ليكون علامة على الأصل ، إذ لم يُمكنهم أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>١) في النسخ : صمصلق . ولم أجده ، والمثبت عن الكتاب ٤ / ٣٠٢ . وفي اللسان : صدوت صهصلق : شديد .

<sup>(</sup>٢) الأصل : كما .

وقد تبيَّنَ كلامُ الناظمُ ، إلا أنَّ ما ذكره مُختلَفٌ فيه ، فالبصريُّون أجمعون وجماعةً من الكوفيِّين على ما ذكره الناظم في التثميل اللفظي ، إلا أنهم اختلفوا في الموزون ، فالبصريون على ما تقدّم من اعتقاد أصلية الحرف الرابع والخامس ، وغيرُهم على زيادة مازاد على الثلاثة ، وقد تقدَّم بيانُ ذلك وبعضُ الكوفيين يلتزمون (١) ما ألزمهم سيبويه من زِنَة الزائد على لفظه (٢) ، فيقول في جَعْفَرٍ : فَعْلَر ، وفي سنفرْجَلٍ : فَعَلْجَل . ومنهم من لا يَزنُ مثل هذا ، فإذا سئيل عن وزن فَرَزْدَق أوجَعْفَر قال : لا أَدْرِي . هكذا حكى هذا المذهبَ ابن عُصفورٍ ، وكلُّ ذلك لا يُعوَّل عليه (٢) ، ولا يُستَند في التَّمثيل إليه .

وقد أُورِدَ على مذهب الجمهور إشكالُ ، وهو أنّه إذا جُعلِ « فَعْلَل » وزانًا لنحو جَعْفَرٍ ، وهو أيضا عندهم وزانُ قَرْدَد (٤) وَمْهَدَد (٥) ونحوهما من المضاعف اللام ، حصل اللبس في فَعْلَلٍ ؛ إذ كانت وَزَاناً لجعفر . وكذلك فَعَلَّلُ إذا كانت وزاناً لسنَفَرْجَلِ ولضربَّب من الضرب ونحوه .

والجواب: أن الفرق يتَبيَّن بالموزون ، فإن كلَّ حرف مضاعَف ذائد على // ١٣٧ / الشائلة ذائد إلاَّ أن (١٦) يقوم دليلٌ على زيادة غيره ، فيصير التضعيف ثلاثياً كمردًّ ومكرً ، حيث تبيَّن أنه من الردِّ والكرّ ، وقد ضمَّتهم الضرورة إلى الوزن بالثلاثي كما تقدَّم ، واللبسُ إنما وقع في نوع واحد وذلك في تكرير اللام ، فاستخفُّوا ذلك وارتكبوه .

<sup>(</sup>١) س : يلتزم .

<sup>(</sup>۲) سىيويە ٤ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المتع ٣١٢ ، ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) الأصتال: فرزدق. وقُرْدُدُ: اسم جبل، وما ارتفع من الأرض، ومن الظهر أعلاه.

<sup>(</sup>٥) مَهْدُدُ : اسم امرأة .

<sup>(</sup>٦) الأصل : زائد والآن .

وجَعْفَر \_ في الأصل \_ اسم للصغير من الأنهار ، وهو أيضًا اسم لأبي قبيلة من عامر ، وهو : جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ، وهم الجعافرة (١) وفُسنتق (٢) :

ثم قال: « وَإِنْ يَكُ الزَّائدُ ضَعْف أَصْلُ » إلى آخره ، هذا هو القسم الثاني من قسمي الزائد ، وهو الزائدُ بالتضعيف ، ويعني أن الزَّائد إنْ كان بتضعيف الأصل ، أى : بتصيير الحرف الواحد الأصلي ضعْفَين ـ أى : اثنين مثلين ـ فإنك تَزِنه بما وَزَنْت به ذلك الأصل ، فإن كان المضاعفُ الفاءَ ، وذلك لا يكون إلا مع مساعدة العين كررتها فقلت في وزن مَرْمَريس : فَعْفعيل ، ودلّ على زيادة الميم الثانية وهي تضعيفُ الأولى أنه مشتق من المراسنة . وإن كان للضاعفُ العين كسلَّم كَرَّرْتها فقلت فيه : فُعلً . وإن كانت اللام فكذلك نحو : قردُد ، تقول فيه : فَعللً . وفي اسْحَنكَنُ (٢) : افْعَنْلُ ، وكذلك إذا اجتمعت العين واللام في التضعيف نحو : صَمَحْمَح ، ودَمَكُمك (٤) ، قلت فيه : فَعلْعلً . وكذلك أذا من المُسَاعِة .

وإنما فعلت ذلك وام تَزِنْه بلفظه ، لأن زيادة التضعيف لما كانت مخالفة ازيادة « سالتمونيها » أرادوا أن يفرقوا بينهما ، فجعلوا حكم المضاعف حكم

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٨٤ \_ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>Y) بعده في س ، ك بياض بمقدار خمس كلمات . وفي هامش س عنده : « ثبت في الأصل هنا بياض ويبدو أن الشارح لم يجد له تفسيرا في الصحاح ، فأجله ولم يعد إليه . والذي في اللسان : « الفتسق معروفة ، وذكر عن الأزهري قوله : الفستقة : فارسية معربة ، وهي ثمرة شجرة معروفة وأن أبا حنيفة قال : لم يبلغني أنه ينبت بأرض العرب . وفي المعجم الرسيط : الفستق : « شجرة مثمرة من الفصيلة البُطميَّة ذات الفلقتين لثمرها لبُّ مائلٌ إلى الخضرة لذيذ الطعم ، يتنقل به ، وتكثر زراعته في حلب .

<sup>(</sup>٣) الأميل: الصحنك، واسحنكك الليل: اشتدت ظلمته.

<sup>(</sup>٤) الصنَّم حمح والدُّمكمك: الشديد القري ،

ما ضُوعف منه فَضعُفوه في الوزن مثله ، فلو جعلوا قَرْدَدًا ـ مثلا ـ فَعْلَداً ، لم يتبين من الوزن كيف زيادة الدال ، فلما كانت الدال لا تُزاد أبدًا منفردة لم يجعلوها في الوزن منفردة . وهذا الذي فعلوه أولى من ذكرهم له بلفظه ، وأوفق لكلامهم ، وَإِمَا قصدوه من التفرقة ، وأيضا فَقَرْدَدٌ يحتمل أن أن تكون داله الأولى هي الزائدة أو الثانية ، فلم يتعين إذًا للزيادة إحداهما دون الأخرى ، فإن الخليل إن زعم أن الأولى هي الزائدة في سلّم ونحوه ، فقد حكم سيبويه أو يُونس ـ على اختلاف التفسيرين ـ بأن الثانية هي الزائدة ، ثم قال سيبويه : « وكلا الوجهين صواب ومذهب »(٢) فهذا (٢) يدل على احتمال الوجهين ، فلم يتعين ما الذي يذكر (٤) بِلَفْظه منهما (٤) .

وهذه المسألة لم أر فيها خلافاً إلا ما أشار إليه في التسهيل بقوله : « خلافاً لمن يقابل بالمثل مطلقا »(٥) يعني أن من النحويين من يقابل في الوزن زائد الموزون بلفظه مُطْلقا في زيادة التضعيف أو غيرها ، فيقول في مثل قَرْدَد : فعُلَد ، إن (٦) اعتقد زيادة المثل الثاني ، وفَعْدَل إن اعتقد زيادة الأولى ، ويقول مثل أم مثلا في عَقَنْقل : فعَنْقل ، أو فَقَنْعل ، وهذا المذهب مرجوح ، والأول أولى بالصناعة ، وعلى كل تقدير فهو خلاف في أمر اصطلاحي .

<sup>(</sup>۱) ك : محتمل ،

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۳ / ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الأصل :هذا ،

<sup>(</sup>٤) الأصل: ذكر ... منها .

<sup>(</sup>ه) التسهيل ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٦) الأصبل: فمن ، ك : لن ،

ثم على الناظم في هذا الكلام شيءً وهو أنه ذكر في كيفيَّة الوزن مُقَابِلةً الأصرُول بِضِمْنِ فِعْل ، والزائد بلفظه ، ولم يُبَيِّن / كيفيَّة الحركة والسكون ، ولا(١) أنه باق على ما كان عليه ، ولا ذكر ترتيب اللاَّم على العين ، والعين على الفاء في الأصول ، ولا إبقاء الزوائد في موضعها سابقة كانت أو لاحقة ، بل أتى بالمقابلة على الإجمال ، فكان كلامه غير بيِّن في هذا المعنى ، وكلامه في التسهيل أصرح وأبينُ من هذا إذْ قال: « وسُمِّي أولُ الأصول فاءً ، وثانيها عينًا، وثالثُها ورابعها وخامسُها لامات ، لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف ، مُسوًى بينها<sup>(٢)</sup> في الحال والمحلِّ ، ومصاحبة زائد سابق أو لاحق<sup>(٣)</sup> » ، ويعني بقوله في الحال ، يريد به الحركة والسكون ، أي : إنَّ الحروف المقابِلُ بها من لفظ الفعل لا بُدُّ أن يكون على حال الحروف المقابلة ، فإن كان الحرف ساكنًا كان ساكنا ، أو متحركًا كان متحركًا ، وأيضا فلا بُّمن اعتبار عين الحركة من كُونها ضمَّةً أو فتحةً أو كسرة ، فيكون في المقابل به كذلك . هذا هو الذي أراد بالحال ، وقوله: « والمحلِّ » هو عبارةً عن الموقع بحسب ما ذكر من الترتيب : الفاء ، ثم العين ، ثم اللامات بعدد الأصول بعد العين . وقوله : « ومصاحبة زائد » يعنى بلفظه، و « سابق » يعنى للأصول كلها كما في انطلق ، أو « لاحق » يعنى مثَّلَ سكرانَ، فإن وزنهما انْفَعَل وفَعْلاَن ، أو لشيء منها نحو : جَحنْفُلِ ، ورنه : فعَنْلَلُّ ، النونُ سابقةُ لبعض الحروف لاحقةُ لبعضها . فهذا الكلامُ هو الذي بَيِّن كيفيَّة الوزن على أتمِّ وجوهها ، وأما الناظم فترك ذلك على أتَّمُّ ما يكون من الإجمال ، وذلك غير لائق بمنصب التعليم .

<sup>(</sup>١) الأصل ، س : إلا .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ك : بينهما .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢٩٣ .

والجواب: أن هذا المعنى لما كان قريبًا للفهم ، معلومًا لمن عنده أدنى فَهم، لم يحتج إلى بيانه ( لبيانه )<sup>(١)</sup> ، وأيضًا فإنّه كان يحتاج إلى بعض تطويل مع أن قصده الاختصار ، فلما اجتمع له الأمران : سهولَةُ فَهُم مقصوده ، وقصد الاختصار ، تَركَ بيان ذلك ، اتِّكالاً على فهم الطالب ، والله أعلم . وأيضًا فالمقابلة تُعطى أولاً الترتيب ، لأنك إذا أردْتَ مُقابلة الكلمة بالكلمة فِلست تَفْعَل ذلك على أيِّ وَجْهِ اتفق ، بل تُقابلُ الحروف بالحروف أولاً فأولاً حتى تنتهى إلى آخر الكلمة ، وهذا هو الترتيب المطلوب . ثم إذا وارزنت بين الكلمتين فالموازنة تقتضى المساواة في تلك الأشياء كلها ؛ إذْ لا تكون الموازنة بين متحرِّك وساكن ، ولا بين متحركين مختلفي الحركة ، فإذا قد دلُّ لفظ المقابلة ولفظ الموازنة في لامه على ما أريد من ذلك ، فاكتفى به في شرح ما ذكره في التسهيل . إلاّ أنه يَرِدُ عليه من جهة أخرى أنه إذا كان الوزنُ يقتضى مقابلة المتحرِّك بالمتحرك والساكن بالساكن ، فيخرج عن هذا الحكم ما كان من المتحركاتِ في الموزون قد سكِّن إمَّا بإدغام لتخفيفٍ ، أو لإعلالِ ، فالذي لإدغام نحو: رَدُّ ومَردُّ ومُدقٌّ ، وأصله: رَدَدَ ، ومَردُدُ ، ومُدقُّ ، فَترنَّه على أصله فتقول: ورْنُه فَعَل ومَفْعَلٌ ومُفْعَلُ ، ولا تقول : فَعْل ، ولا مَفَعْل ، ولا مُفُعْل ؛ إذ ليس ذلك ورْنَه الصحيحَ ، والدليل على ذلك أنه لا يُوجِد في غير المضاعف مثلُّ هذه الأوزان ، فلا بدُّ من رجوعه إلى الأصل ، والذي للتخفيف كعَضْد وكتُف وعَلْمُ وسَهْلُ ، في عَضُد ، وكَتِف ، وعَلِم ، وسَهُلَ ، فإنه إذا قيل : ما وزنُّ عَضْد ؟ قلت: فَعُلُّ ، فتأتى به على الأصل ، وكذلك في كَتَّف : فَعِلُّ وفي عَلْمَ :

<sup>(</sup>۱)عن س ، وهامش ك .

مُفْتَعلُ ، فتأتى به على الأصل ، ويدلّ على أن ذلك وزنّه أنه لا يوبجدُ في أبنية الأفعال الثلاثيَّة ما هو على فعل ، ولا في الأسماء المزيدة ما هو على بنيّة مفتعل ، فالضرورة تدعوك إلى أن تَزنه على الأصل ، وكلامه على ما تقرّر يُعطي المقابلة اللفظية . والذي سكن للإعلال نحو : قام ، وقفا ، ومال ، ومقام ، واستقام ، (وما أشبهه ، فإن قام وزنُه فعل ، ولفظه على غير ذلك وقفًا على وزن فعل ، ومالٌ كذلك ، ومقامٌ وزنه مَفْعل ، واستقام )(٢) (وزنه )(٢) استفعل ، وألفاظها على خلاف ذلك . وأيضًا قد صار الساكن في مقام واستقام متحركًا ، والمتحرك ساكنًا ، فأين مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن ؟ وأيضًا فتعيينُ نوع الحركة (في) (٤) الموازنة قد يتخلّف لإعلال أوغيره ، فإنك إذا قلت المرأة : أغزى يا هند ، فوزنه افعلي (٤) ، والفظ على خلاف ذلك . وكذلك : قيل ، وبيع ، وأختير ، وزنها : فعل ، وافتعل ، ونوع الحركة غير موجود . بل تقول في المنقوص كيد ودم : وزنه فعل ، وافتعل ، ونوع الحركة غير موجود . بل نك مالا يُحصى ، فقد خالفنا مقتضى الموازنة المذكورة ، وإشارة الناظم ذلك مالا يُحصى ، فقد خالفنا مقتضى الموازنة المذكورة ، وإشارة الناظم ذلك مالا يُحصى ، فقد خالفنا مقتضى الموازنة المذكورة ، وإشارة الناظم ذلك مالا يُحصى ، فقد خالفنا مقتضى الموازنة المذكورة ، وإشارة الناظم ذلك ، وهذا فيه ما ترى !

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . والبيت للعجاج في ديوانه ١٣٠ ، وروايته: « فبات منتصبًا » . وفي الخصائص ٢٠٤/ ، ٢٥٤/٢ ، ٣٣٨/٣ ، شرح شواهد الشافية ٢١ : « مُنْصَبَاً » . وأحسب أن ما وقع هنا وهم نشأ عن عبارة الكتاب ١٩٥٤ ، ذكر سيبويه أنهم قالوا : « أراك مُنْتَفَّفا ، تُسكُّن الفاء ، تريد : منتفخا » . وبتصل و تكردس : انقبض اجتمع بعضه إلى بعض . ومنتصلًا : مرتفعا ، يصف ثوراً وحشيا .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) عن س .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) هذا الوزن بحسب الأصل ، وإلا فاللام محتوفة من الفعل ، والوزن لبيان الأصل جائز ، انظر شرح الشافية للرضى ٢١/١ ـ ٣٢ .

هذا ويرى سيبويه أن أصلًا دُم فَعْل ، انظر الكتاب ٣ / ٩٧ه .

<sup>(</sup>٦) الأصل : فيها .

والجواب: أنَّ وَزْنُ المُعَلِّ عندهم يكون على وَجهين:

أحدهما : أن يكون على أصله ، وهذا هو المقصودُ الأولُ في الأوزان ، ألا تراهم يقولون : وزنُ قام فَعَلَ ، وأصله قَوَمَ ، إلاَّ أنَّ الواو انقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فَيُبِينُونَ (١) في الوزن الأصل وما اتفق للموزون حتى خرج في الظاهر عن ذلك الوزن . وكذلك ما كان من نحو : عَلْمَ ، وكَتْفِ ، وعَضْد ِ ، بناءً على اعتبار الأصل ؛ إذ الأمثلة لا بُدُّ أن تُرَدُّ (٢) إلى أصلها لِيَتَبيِّن أنَّ ظاهر لفظ الموزون ليس هو المعتبر في وزنه ، ولا هو الثابت في مثله ، فهذا من جملة فوائد الأوزان ؛ إذ هي عندهم محصورة ، يُعَدُّ الخارج عنها خارجًا عن كلام العرب ، وقد ثبت في نحو: كَتْف وعَضْد ، أن أصله التحريك ، فلا بُدُّ من رجوعه في ( الوزن ) $^{(7)}$  إلى أصله  $^{(3)}$  ، وكذلك ثبت في قام أنه فَعَلَ ، وفي استقام استَّقْعَل ، إذْ لا يُوجَد في الأفعال ما هو على وزن ( فَعْلَ )<sup>(٣)</sup> مُسكَّن العين ، ولا على وزن اسْتُعْلَ ـ بفتح الفاء وإسكان العين ـ إلا مُغيِّرًا ، فردُّوا ذلك وماكان نحوه في الوزن إلى أصله ، وإذا رجع إلى أصله وتبيَّن أنَّ تلك الأشياء في الحقيقة على غير ظاهر لفظها ، صبِّع فيها مقابلة الساكنِ بالساكنِ والمتحركِ بالمتحرك ، وصبحٌ ما أطلقه الناظم في ذلك . وكذلك حكم المساواة في نوع الحركة ، لأنّ اغْنِي أصله : اغْزُوي ، وقِيلَ واختير ( أصله )(٥) قُول واخْتُيرَ ، فقد استويا مع الموزون به في نوع الحركة . وهكذا شأن المحنُّوف منه كيد ودم وقاض ونحوها ، لا بدُّ من ردِّها إلى أصلها في الوزن .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : فيبقون .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، س : رد ،

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل : إلى الأصل .

<sup>(</sup>ه) سقط من س

فالحاصل أنَّه إذا كان المعتبرُ في هذه الأشياء الأصلَ صَحَّتِ المقابلةُ على كلِّ وَجْهِ، وصح التساوي في الحال والمحلِّ.

والشاني أن يكون وزن المُعَلِّ على لفظه / وهذا أيضا يُورِدُه أهلُ العربية / ١٤٠ مقصداً للتمرين ولبيان حالة اللفظ الآن ، وما الذي حُذف منه ؟ وما التغيير الحاصل فيه الآن ؟ فيقولون : وزن عَضْد الآن بعد التسكين فَعْلٌ ، ووزن علْمَ فَعْلَ، ( وكذلك قام فَعْلَ ) (() واستقام استفَعُّلُ ( $^{(1)}$ ) . وقد قال هو ( قبل هذا )(() في باب التعدي :

## كَذَا افْعَلَلُ والمُضاهي اقْعَنْسسا

ويريد نحو: اطمأن ، فوزنَه على الفَظه لا على أصله ، إذ أصله : افعلًا اطمأنَن لكن الإدغام رده إلى افعلل ، وكذلك ما حُذف منه إذا وُزن على لفظه ، ولم أنن يد فع ، وسه فل ، وقاض فاع . وكذلك ما أشبهه ، وإذا كان الوزن على اللفظ صحيحًا ومستعملاً فهو أيضا على مقابلة الساكن بالساكن والمتحرك بالمتحرك ، مع مساواة نوع الحركة ، فلم يخرج عن لفظ الناظم شي مما هو معتبر في الوزن على كلا التقديرين ، وصح ما اقتضاه نظمه .

وقوله: وإنْ يَكُ الزائدُ » أراد: وإن يكن الزائدُ ، لكن حذف النون على حدّ ما حَدَف حسيلُ ـ أو حسين ـ بن عرفطة (٣) في قوله(٤):

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) الأصل: استفعال.

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : عريفة . ك : عرفقة . وكان أبو حاتم يقول : حسين . وقد خطأه الأخفش الصغير \_ كما ورد في حواشيه على النوادر \_ قال هذا : « وأخطأ \_ يعني أبا حاتم \_ وروى أبو العباس حسيل \_ بفتم الماء وكسر السين » .

<sup>(</sup>٤) البيت في النوادر ٢٩٦ ، والخصائص ٩٠/١ ، والمنصف ٢٢٨/٢ ، والرضى على الكافية ٢١٠/٤ ، والخرانة ٩٠/١ .

والسُّرَر : وادر على أربعة أميال من مكة ، بضم السين وفتح الراء . كذا ضبطه المغاربة وحددوه كما قال ياقوت . وقد ضبطه أبو حاتم بفتح السين والراء المهملتين. وقد يكسر الأول ، وكل منهما موضع .

لَمْ يَكُ الحقُّ (١) سِوَى أَنْ هَاحَهُ رَسْمُ دار قَد تَعَفَّى بالسُّرَرْ

وهو عند الناظم جائز في الكلام كقول يونس ، خلافاً لما ذهب إليه سيبويه (٢) ، وقد تقدَّم ذلك في بابه .

## واحْكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ سِمْسِم وَنَحْوِهِ ، والحُلْفِ في كَلَمْلِم

اعلم أن باب التصريف يشتمل على حكم الزيادة والحذف ، والقلب والإبدال والنقل . والناظم يتكلَّم على كل واحد من هذه الأنواع الخمسة ، وابتدأ بالزيادة وهي على وجهين : زيادة بالتضعيف ، وزيادة بغير التضعيف ، وهي زيادة أحد الحروف العَشَرة (التي) (٢) يجمعها قولُك : سالتمونيها . وابتدأ الآن في ذِكْرِ حُكم زيادة التضعيف .

فاعلم أن الكلمة المضاعفة لا تخلو من أن تحوي ثلاثة أحرف أصول ما عدا المضاعف أو لا تكون ثلاثية إلا بالمضاعف ، فإن لم تكن ثلاثية إلا بالمضاعف فإما أن يكون المضاعف حرفًا واحدًا أو حرفين ، فإن كان المضاعف حرفًا واحدًا أو حرفين لا يكون على أقلً من حرفًا واحدًا فالحروف كلها أصول ، لأنَّ القابل التصريف لا يكون على أقلً من ثلاثة ، فلا يكون أحد المضاعفين زائدًا البتَّة ، فنحو حظ ، ودعد ، ويَين ، وبَبْر ، وددن ، وطلل ، ومر ، وخرز ، وقدد (٤) ، وما أشبه ذلك أصول كله ، ليس أحد أ

<sup>(</sup>١) الأميل : الجر ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) يين : اسم واد البَبْر : ضرب من السباع ، والدَّدن : اللهو واللعب ، الخُزُد : ذكر الأرانب ، وقدد : جمع قيدةً مثل قطع مثل قطعة ، يقال : صار القوم قدداً ، أي : تفرقت حالتهم وأهواؤهم ،

المضاعفين فيه زائدا ، لأنه يبقى على حرفين بحكم الأصل ، وذلك لا يكون . وقد نُبُّه على هذا القسم بقوله :

وليسَ أدنى من ثُلاَثِيُّ يُرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوى ما غُيِّرا

فلم يَحتجُ إلى ذكر هذا الحكم هنا . وإن كان المضاعَفُ حرفين فكانت الكلمة بذلك رباعيَّة كسلُسل ، وسمُسم ، وسنُسب ، وفُلْفُل ، وسأُسنا ، وجأجا ، وهلُهلَ (۱) ونحو ذلك فهو الذي تعرض له الناظم بالنص عليه فقال : « واحكم بتأصيل حروف سمسم (ونحوه)(۲) / إلى آخره ، يعني أنَّ ما كان من نحو/ ١٤١ / سمْسم مما أصلُه حرفان مضاعفان فإنه على قسمين :

أحدهما: أنْ يكونْ مِثْلُ سِمْسِمِ ، وهو مالا يُفْهَمُ معناه مع سقوط حرفٍ منه ، فلو قلت في سِمْسِمِ : سَمْسٌ ، لَمْ يُفْهَمْ معناه .

والثاني: أن يكون مثل لَمْلَمْ ، وهو فعلُ أَمْرِ مِن لَمْلَمَ الكتيبة إذا جَمَع بعضها إلى بعض ، وكتيبة مُلَمْلَمة ، وحَجَر مُلَمْلَم ، وصخرة مُلَمْلَمة ، أى : مستديرة صلّبة ، وهومن الضم والجمع ، وهذا مما يُفهم فيه المعنى مع سقوط حرف منه ، ( فإنما )(٢) تقول : كتيبة مُلْمُومة ، بمعنى مُلَمْلَمة ، وصخرة مَلْمُومة كذلك .

فأما القسم الأول ـ وهو ما لا يُفْهَمُ معناه مع سقوط حرف منه ـ فذكر الناظمُ فيه الحكم بتأصيل جميع حروفه ، أي(٤) : بِجَعْلِها أصولاً (٥) ليس فيها

<sup>(</sup>١) السبسب : المفارّة ، وسأسناً بالحمار : دعاه ليشرب ، وقال له : سأسناً ، وجاجاً بالإبل : دعاها لتشرب ، فقال لها : جيءُ جيءُ ، ويقال : هلَهَلْتُ أدركه ، أي : كدت أدركه .

<sup>(</sup>٢) ليس في س .

<sup>(</sup>٣) ليس في س .

<sup>(</sup>٤) الأصل : أن ،

<sup>(</sup>ه) س : حروقا .

زائدٌ واحدٌ ، ولم يَحْكِ في ذلك خلافًا . وإنما حكموا بذلك (لأنهم إذا قالوا بالزيادة فإما أن يحكموا بها على المضاعفين معًا ، أو على أحدهما ، فإن حكموا بذلك )(١) عليهما معًا فجعلوا في سمسم – مثلا – السين الثانية والميم الثانية زائدتين ، أبقوا الكلمة على حرفين بأصل الوضع (٢) ، وذلك لا يكون ، وقد تقدم نفي الناظم لمثل (٣) هذا وإن حكموا بزيادة أحدهما كان فاسدًا من وجهين :

أحدهما: أنَّ دعوى ذلك مُجرَّدُ تَحَكَّم ، لأنهم متى قالوا في السين: إنها الزائد ، قيل لهم: ولعلَّ الميم هي الزائدة ، أو (٤) قالوا ذلك في الميم ، قيل: ولعل السين هي الزائدة ، فلم يثبت لهم بذلك أمر يُدَّعى مثلُه .

والثاني: أنّه إِنْ جعل إحدى السنينين هي الزائدة لم يَخُلُ أن تكون الأولى أو الثانية ، فإن كانت الأولى لم يَجُز ، لأن الكلمة إذ ذاك من باب سلس وقلق ، وهو ما فاؤه ولامُه من جنس واحد ، وهو قليل . وأيضًا يلزمُ أن يكون وذن الكلمة (٥) عَفْعَلاً ، وهو بناءً معنوم وأيضًا يلزم الفصل المضاعفين بأصل ، وذلك لا يكون على حال ، لأن زيادة التضعيف مشروطة بشرطين ، أحدهما : توفّر أقل الأصول ، والثاني : عدم الفصل بين المضاعفين بأصل . فحيث فقد الشرطان أو أحدهما لزم ادعاء الأصالة في المضاعف مطلقًا ، من أجل ذلك الدّعوا الأصالة في نحو : حَدْرَد ، وقسطاس ، وشعَلَع (٢) ، لما يُلقى فيه من

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : الموضع .

<sup>(</sup>٢) الأصل : بمثل .

<sup>(</sup>٤) الأصل : وقالوا .

<sup>(</sup>ه) أي : سمسم .

<sup>(</sup>٦) حَدَّدُدُ : اسم رجل ، والشُّعَلُّمُ : الطويل ،

الفصل بين المضاعفين (١) بأصل ، وَإِن كانت الثانية فكذلك ، لأن الكلمة (٢) إِذْ ذَاكَ على وَنِن فَعْفَل ، وذلك بناءً غير موجود ، وَإِن جعل إحدى الميمين هي الزائدة لم يَخْلُ أن تكون الأولى أو الثانية ، فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة فَلْعَلاً ، وهو معدوم ، وأيضا فإن الكلمة إذ ذاك من باب دَدَن ، وهو ما فاؤه وعينه من جنس واحد ، وذلك نادر ، ( وأيضاً فيه الفصل بين المضاعفين بأصل ، وهو ممنوع )(١) ، وإن كانت الثانية هي الزائدة كان وزن الكلمة فعلّعًا، وذلك بناء معدوم ، وأيضا تكون الكلمة من باب قلّق ، وهو قليل ، وأيضاً فصل بينهما بأصل وهو ممنوع . فلما كانت دعوى الزيادة في نحو سمسم يؤدّي إلى نحو بأصل وهو ممنوع . فلما كانت دعوى الزيادة في نحو سمسم يؤدّي إلى نحو بأصل وهو ممنوع . فلما كانت دعوى الزيادة في نحو سمسم يؤدّي إلى نحو بأصل وهو ممنوع . فلما كانت دعوى الزيادة في نحو المسمسم يؤدّي إلى نحو

وإِنْ حَوَتْ ثلاثة أصولِ ما عدا المضاعف كقَرْدَدٍ ، وقُعْدُد ، وسرُدُد (°) ، وجُلْبَبَ، (وشَمْلُل )(٢) وما أشبهها ، فإنَّ الأصل أن يُدَّعَى فيه (٧) الزيادة كما إذا

<sup>(</sup>۱) س : مضاعفين .

<sup>(</sup>٢) يريد بالكلمة : سمسما .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل ، ت ، ك بعد هذا شرحُ المؤلف الذي يبدأ من : « وقوله : ونصوه » [ وانظر ص ) ومكان هذا بعد أن ينتهي الشارح من التقسيم الذي ذكره أول شرحه لبيت الألفيّة ، فقد ذكر هناك أن الكلمة المضاعفة إما أن تحوى ثلاثة أصول عدا المضاعف ، أو تكون ثلاثية بالمضاعف . وقد انتهى الأن من الصنف الثاني ، وهو الكلمة التي تكون ثلاثية بالمضاعف ، والترتيب يقضي بأن يفرغ من التقسيم بذكر الصنف الأول ، وهو الكلمة التي تحوي ثلاثة أصول عدا المضاعف ، وهو ما يذكره الأن ، فإذا انتهى منه فإن عليه أن ينتهي من شرح البيت . فيشرح قول الناظم : « ونحوه ، والخلف في كلماً م ، وهذا الترتيب الذي أثبتناه للنص هو ما في س .

<sup>(</sup>٥) كذا سُرْدَدُ ، وقد ذكر المؤلف بعد أنّ سُرْدُدًا مَمّا ظهر اشتقاقه ، ولا اشتقاق يدل عليه ، ولعل صوابه : وسويد ، وقد ذكر سيبويه ٢٢٦/٤ سويدًا مع رمّدد وجُبُن وسُرْدُد : موضع ، قال ابن سيده : « هكذا حكاه سيبويه متمثلا به بضم الدال ، وعدله بشُرْبُ قال أ وأما ابن جني فقال سُرْدُد ، بفتح الدال » . اللسان : سرد . وانظر الكتاب ٤ / ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سقط من س .

<sup>(</sup>۷) *س* : فيها .

كان مع الحروف الثلاثة حَرْفُ من « سائتمونيها » كأفْكل (١) ونحوه ، فالذي يُدُلُّ من كلامه على زيادة مثل هذا حكُمه بتأصيل حروف سمسم ونحوه ، لأنه إذا ذكر التأصيل في هذا النوع وما أشبهه فقط دلّ على أنَّ ماعداه زائدٌ ، والقاعدة صحيحة (٢) كما أشار إليه ، لأنَّ سيبويه ذكر أنَّ كل اسم ضوعف منه حرف عينه أو لامه ، وكان فيه سوى ذلك ثلاثة حُروف أصول ، فالحكم فيه القضاء بالزيادة إلا أن يتبين لك أنه أصلي ، لأن الأكثر فيماعُرف اشتقاقه من ذلك الزيادة كسرُدُد ، ورمُدَد ، وجُبُن (٢) من السرد والرَّماد (٤) والجُبْن ، فيحمل عليه ما لا اشتقاق له كَسلُّم وحُمَّر . ونظير هذا قلَّب وحُول ، لأنه من القلْب والحَول ، وكذلك أيضًا نص على أن ما تكرَّر فيه حرفان ، إما فاؤه وعينه، أو عينه ولامه ، فهما زائدان ، واستدلَّ على ذلك بدليلين :

أحدهما: الاشتقاق فيما له اشتقاق كذُركر و (٥) ، لأنهم قالوا : ذرّاح . ومَرْمَرِيسٍ ، لأن معناه الدّاهية ، فهو قد مارس الأمور وباشرها ، ثم حَمَل عليه ما ليس فيه اشتقاق .

والثاني: (أنه)<sup>(۱)</sup> رأى صمَحْمحا وبرَهْرَهَةً<sup>(۷)</sup> جُمعا ، وليس من شانِ العرب جمع الخماسي الأصول بغير الألف والتاء ، ولايكادون يقولون: سفارج ، فإن اضطروا حذفوا الحرف الأخير فقط ، ولم يفعلوا هنا كذلك<sup>(۸)</sup> ، فدل على

<sup>(</sup>١) الأفكلُ : الرُّعدة .

<sup>(</sup>۱) الافكل : الرعده . (۲) س : صححته .

<sup>(</sup>٣) رماد رمْدَد \_ بكسر الدال وفتحها \_ : كثير دقيق جدًا ، والجُبُن ، والجُبُن ، والجُبُن : الذي يؤكل ، وإنظر الكُتاب ٤ / ٢٧٧ ، ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) س : الرمد ،

<sup>(</sup>٥) هي نُونِيَّة حمراء منقطة بسواد ، تطير .

<sup>(</sup>١) سقط من س

<sup>(</sup>v) في النسخ : ويرهرها والمثبت عن الكتاب ٣٢٧/٤ ، ولم أجدها في المعاجم إلا بالتاء ، والبرهرهة : التي لها بريق من صفائها .

<sup>(</sup>٨) الذي قبل في الجمع : صمامح . الكتاب ٤ / ٣٢٧ ، وانظر شرح الشافية للرضي ١ / ٦٣ - ٦٤ .

أن المحنوف زائد ، ومن مُثُلُ هذا القسم : خدب ، وسلّم ، وكلّم ، وكذلك ما كان فيه من نحو : رَدّد ، وشدّد ، وعدّد ، مما فيه زائد على الثلاثة ، هذا فيما كان فيه تضعيف حرف مفرد، وكذلك ما كان فيه تضعيفان كتضعيف العين واللام معًا ، نحو : صَمَحْمح ، ودمكمك ، وذُرَحْرج ، وبرَهْرَهة ، أوتضعيف الفاء والعين نحو مرْمُريس ، ومُرمريت ، فما زاد على الثلاثة منها زائد ، وكما يشملُ الحكم ما لم يكن فيه زائد من سالتمونيها كذلك أيضًا يشمل ما فيه زائد منها ثبتت زيادته بأحد الوجوه التي يذكرها بعد ، وذلك كمرمريس ، ومرمريت ، وكذلك نحو قيراط ودينار ، لأنَّ أصله : قرَّاطُ ودنًار ، وكذلك ديوانُ أصله دوَّان ، وكعقنْقُل(۱) وعَفَنْجَج ، وخَفَيْدُد ، وجَبَوْنَن (۲) ، وخَفَيْقُد (۲) ، وكالحناء ، والقتَّاء ، وباب : سقّاء وبنَنْ ا وقرًاء (٤) ووضاء . ومثل : سرطراط (٥) ، وجلبْلاب (١) ، وفرنداد (١) ، وجلوز (١) ، وبينور ، وشمالل (١) ، وزحليل (١) ، وبهالول ، وما أشبه وفرنداد (١) ، وجلوز (١) ، وسينور ، وشمالل (١) ، وزحليل (١٠) ، وبهالول ، وما أشبه ذلك .

وهذا الحكم المذكور من كون الزائد على الثلاثة من المضاعف زائداً هو الذي قاد النحاة إلى أن حَمَلُوا البَقَّمَ ، وشَلَّمَ ، وخَضَمَّ ، وبَذَّرَ ، وعُثَرَ (١١) ، على

<sup>(</sup>١) العقنقل: الكثيب العظيم المتداخل الرمل. ورجلٌ عنُّول وعنُّولٌ وعَنُّولًا: فدمٌ مسترخ .

الْعَقْنُجُج: الضَّخُم الأحمق ، والخفيدد ، الخفيفد : الخفيف من الطُّلُمان ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : جنوبن . س : حبوبتر .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ : وخفيف ، ولا يتمشَّى هذا مع القاعدة ، وخَفَيْفَدٌ من أمثلة الكتاب ٢٢٦/٤ ، وقد تقدم شرحه .

<sup>(</sup>٤) القُرَّاء : الرجل المتنسك ، والوُضَّاء : الوَضيء ،

<sup>(</sup>٥) السرطراط: القالوذ.

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت: جلباب ، ك : جلبلاب ، الطِّبْلابُ : النبت الذي يُسمى اللبلاب ، وانظر الكتاب ٤ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٧) القرنداد: موضع ،

<sup>(</sup>٨) الأصل : جلدز ، والجازدر : شبيه بالنستق ،،

<sup>(</sup>٩) الشملال والشمال : سواء .

<sup>(</sup>١٠) زحَل عن مكانه زحولا ، وتزحّل : تنحى وتباعد ، فهو زَحلٌ ، وزحليلٌ .

<sup>(</sup>١١) البقِّم: صبغ ، وخَضَّم ابنُ عمرو بن تميم ، وشلَّم: موضَّىع بالشام ، ويذَّر: اسم مامٍ ، وعَثَّر: اسم موضيع .

أنها موازنة فَعَّل وإن كان هذا البناء من خواصِّ أبنية الفعل ؛ إذ لم يُوجد في أبنية الأسماء على ما قال الفارسي (١) - إلا في هذه الخمسة ، فقد كانوا خُلقاء أن يَحْملوا هذه الأسماء على أن وزنها فَعْلَلُ كَجعْفر لولا / هذا الحكم / ١٤٧ / المذكور ، فهو الذي دعاهم إلى أن جعلوها من هذا النوع ، على أن ما سوى البَقَّم منها أعلام يمكن أن تكون منقولة من الأفعال . وقد قيل في البقَّم : إنه أعجمي ، فليس إذًا « فَعَّلُ » من أوزان الأسماء .

ومن الفعل المزيد قواك: اقْعَنْسَسَ ، واسْحَنكَكَ ، وتَجَلْبَبَ ، وتكلَّم ، ونحو: اطمأنَّ ، واقْشَعرَّ ، واحمرَّ، واحمارً ، اغْدَوْدَنَ ، واقْطَوْطي(٢) ، وما كان نحو ذلك .

وكما ثَبَت هذا الحكمُ فيما كان ثَلاثَي الأصول كذلك يثبتُ فيما كان رباعيًا، أو خماسيًا (٢) وكانت فيه زيادةُ التَّضعيف ، نحو (٤) : علَّكُد ، وهُمَّ قِع وشُمَخْر ، وهَمَّرْشِ (٥) ، فهو عند سيبويه (٦) من المضاعَف، وكالعَدَبُّس والزُّمرُد ، وسَبَهْلَل ، وقرْشَب ، وطُرْطُبُ (٧) ، وما أشبه ذلك . وهذا كله مبنى على القاعدة

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الجوهري في الصحاح ، مادة : بقُّم ، رواية عن أبي على .

<sup>(ُ</sup>Y) اقتعنسس : تأخر ورجّع إلى خلّف ، اسْتُنْكُك الليل : أظلم ، واغّدودن الشعر : طال وتم ، والقَطّو : مقاربة الخطو مع النشاط ، يقال : قطا في مشيته يقطو ، واقطوطي فهو قطوان .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : أو كانت ، ويبدو أن الصواب ما أثبت ، فليس هناك خماسي يزاد بالتضعيف ، ويكون قوله : « أو خماسيا وكانت فيه زيادة التضعيف » تفسيرا لقوله : أو رباعيا ، يعني أن ما كان رباعيا مزيدا بالتضعيف يكون خماسيا بهذه الزيادة .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت ، ك : « فالرباعيّ نحو » . وما أثبت نصُّ س . لأن الشارح لم يذكر بعد مثالاً للخماسي المزيد بالتضعيف ، انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٥) العَلَكدُ : الغليظ الشديد العنق والظهر من الإبل وغيرها ، والهُمُقعُ : ضربٌ من ثمر العضاه ، والشُّمُخر \_ \_ بكسر الشين وضمها \_ الجسيم ، والهمرش : العجوز المضطربة الخلق ،

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ٢٩٨ ، وانظر الكتاب أيضا ٢٢٩/٤ ، ٣٣٠ ، وشرح الشافية للرضى ١٦١/١ .

 <sup>(</sup>٧) العَدَبُّسُ من الإبل وغيرها: الشديدُ الموثّق الضّلق ، وجاء الرجل يمشي سنبهالدُّ: إذا جاء وذهب في غير شيء ، القرشنبُّ: السُنِّ ، الطُّرْطُبُّ: الثدي الطويل .

المستمرة في أنَّ أحد المضاعَفين زائد إذا تضمنت الكلمة ثلاثة أصول فأكثر ، وليست مختصة بزائد التضعيف ، بل الحكم عامًّ في زائد التضعيف وزائد «سالتمونيها » على ما سيأتي ذكرُه حيث تكلَّم (١) عليه إنْ شاء الله .

فَإِنْ قيلَ : قد يَتَخَلَّفُ (٢) عنها في المضاعف تكريرُ الفاء وحدها : نحو قَرْقَف ، وفَرْفَخ ، وقَهْقَرى ، وجَحْجَبَى ، ودَيْدَبُون ، وزَيْزُفُون (٢) ، وما أشبه ذلك ، واشتراطُ عدم الفصل بين المضاعفين ( بأصل) (٤) .

أما تكرير الفاء فلم يأت في كلامهم ، إذ ليس في الأبنية فَعْفَل ولا فَعْفَلى، ولا ما أشبه ذلك ، ولا دليل على ذلك من اشتقاق ولا تصريف إلا في النادر إن ثبت ، فلأجل ذلك ادّعوا الأصالة في الحرفين معًا ، وإشارة كلام الناظم مطلقة في زيادة ماعدا نحو سمْسم ، كماتقدم ،فاقتضى أن الفاء أيضا كذلك .

وأما اشتراط عدم الفصل بين المضاعفين ( بأصل ، فهو شرط لازم عدهم ، ولذلك كان نحو حَدْرد وقسطاس ونحوهما قد حُكم فيه بأصالة المضاعفين) (٥) كما تقدم ، فيقال : إن الناظم إن كان أشار إلى قاعدة زيادة التضعيف ، فقد فاته عُمدتها ، وهو ذكر الشرطين ، فإمًا أن يكون لم يتعرض من زيادة التضعيف إلا لما نص عليه ، فيكون قد ذكر بعض أطراف المسالة وترك جلها وهذا قصور ، وإما أن يكون أراد ما تقدم تفسيره ، فيقتضى

<sup>(</sup>١) الأصل : نتكلم .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : تخلف .

<sup>(</sup>٣) القَرْقَفُ: الخمر ، الفَرْفَخُ: البقلة الحمقاء ، وجحجبن : قبيلة من الأنصار ، والدَّيدَبُونُ : العادة ، يقال : ما ذال ذلك دينَك ودأبك ، ودينَدنك والديدبون أيضا : اللهو ، انظر اللسان ، مادة : دأب ، دين ، وقوس زيزفون : مُصنوبَّة عند التحريك ، اللسان : زفن ،

<sup>(</sup>٤) عن ك ، وهامش الأصل ، س .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

الزيادة مطلقًا في الفاء إن ضُوعِفَت وحدها ، ومع الفصل بأصل ، وذلك غيرُ صحيح .

فالجواب: أنَّ كلامه صحيحٌ في جميع أطراف المسألة ، وبيانُ ذلك أنَّ قوله : « وأحكم بِتَأْصِيلِ حُروفِ سِمْسِم ، ونحوه » إنما يُريد ما كان نحو سيمسيم مما اجتمع فيه من الأوصاف ما اجتمع في سمسيم ، وهذا المثالُ لو ادَّعيت فيه الزيادة فإما أنْ تُدَّعى في الحرفين معًا أو في أحدهما ، فإن ادَّعيت فيهما معًا بقى الاسمُ على أقلُّ من ثلاثة أحرُف . فقد تخلُّف فيه أحدُ الشرطين، وهو تُوَفِّر أقل الأصول ، وهذا الشرط لم يذكره هنا إذْ قد تقدُّم له في قوله : «وليس أدنى من ثُلاثي يُرى » إلى آخره . وأن ادُّعيت في أحدهما لزم الفصل بين المضاعفين بأصل ، فالناظم إنما أشار كلامه إلى ما فُقد فيه شرط دعوى الزيادة ، فكأنه يقول : واحكم بتأصيل مالزم بزيادته فقد الشرط ، ولا شك أن « سمْسم » مما لم يَتَوفَّر فيه ذلك الشرطُ ، فقد حكم بتأصيله وبتأصيل ما كان نحوه ، فيدخل له على (١) ذلك ما كان نصو : قَرْقَفِ ، وفَرْفَخ / إِذْ يلزمُ من دعوى زيادة أحد القافين أو الفاء بن الفصل بينهما بأصل ، وكذلك ما كان/ ١٤٨/ نحو (٢) قِسْطاسِ وحُدْرُد ، ومن هنا نقول : إنَّ نحو مُرْمريس ونحو صنَمُحْمَح المضاعفين مما فيه زائدان ، إذا جُعلَّت الزائد فيهما هو الثاني من الأوِّل ، وذلك الميم الثانية منهما ، والأوَّلُ من الثاني ، وذلك الراءُ الأولى والحاء الأولى . وقد فَرَّق في التسهيل(7) بين صنَمَحْمَح ومَرْمَريس ، فجعل الزَّائدين(8) في الأول كما تقدم ، وفي الآخر (٥) الثاني منهما ، وفيه فَقُدُ الشرط ، لأن الميم الأولى

<sup>(</sup>١) س : في ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « وكذلك نحو ما كان من قسطاس » . س: « ما كان كقسطاس » .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢٩٧ .

 $<sup>(\</sup>xi)$  س : الزائدة .

<sup>(</sup>ه) س: الأخير .

مع الثانية قد فُصلِ بينهما بالراء الأولى وهي أصلٌ ، ومن ههنا استشكل شيخُنا القاضي أبو القاسم الشريف ـ رحمه الله ـ كلامه في التسهيل ، وقال : إنَّه على خلاف القاعدة ، واعتذر عنه بأنه (١) مقتضى كلام سيبويه في أبواب التحقير(٢) ، وبأنّ الذي قام مقام هذا الشرط مساعدة العين للفاء(٦) في التضعيف ؛ إذ لم تضاعف الفاء وحدها ؛ قال شيخنا القاضي : فكأنّ الفاء قد امتزجت واختلطت بها من حيث ضُوعفت بسببها ، وأصل الامتزاج يقتضي المناسبة بأن يجعل الأصلي(٤) ممازجًا للأصلي ، والزائد ممازجًا للزائد ، أما الميم الأولى فلا يحكم بزيادتها فلا يحكم بزيادة الراء الأولى أيضًا ، وأما الميم الثانية فيحكم بزيادتها فلا بدً من الحكم بزيادة الراء الأولى أيضًا ، وأما الميم انعكست (٥) تلك القاعدة .

وقد يُقال (٦): إنَّ ما ذهب إليه الناظمُ من إجرائه مجرى صنَمَحْمَعِ هو الأولى ، أمَّاأُولاً فحَمْلُ باب التضعيف على طريقة واحدة أولى ، وأيضا فإنّا نقول: إن مساعدة العين إنما اشترطت في تضعيف الفاء لمَّا يُلْقى في (٧) عدم تضعيفها من الفصلُ بين المضاعفين بأصل كقرقف ونحوه ، فإذا ساعدتها العين في التضعيف صارت معها كالعين واللام في صنَمَحْمَعِ ، فلم يُلُق محذورٌ ، فإذا ادَّعِينَا أصالة الميم والراء الأوليين لَزِمَ فيه خلافُ الشرط فيمتنع ، وهنا

<sup>(</sup>١) الأصل : بأن ،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الأميل ، ت ، س : الفاء ،

<sup>(</sup>٤) س: « الأميل ممازجًا للأميل » .

<sup>(</sup>ه) الأصل : انكفت ،

<sup>(</sup>٦) الأصل : قال ،

<sup>(</sup>٧) الأميل: من ،

نقولُ: إنَّ المضاعَفَينِ كالشيء الواحدِ ، لأنَّ أحدهما كأنه هو نفسُ الآخر ، فلاينبغي أن يُفصلَ بينهما لأنهما في الأصل شيءٌ واحدٌ ، فإن وقع الفاصل ولا بُدَّ – فلا يكون إلا زائدًا ، لأن الزائد في حكم المعدوم في الأصل ، فإذا ثبت هذا فقد انقلبت النكتة التي ذكرها شيخنا القاضي على ابن مالك ، وصاركلامه في التسهيل ( بسببها )(١) مرجوحًا ، ومقتضى نظمه راجحاً ، وكلامُ سيبويه مُؤولً .

وقوله: « ونَحْوِه » ، يريد ما كان (نصو) (٢) سمْسم فيما حوى من الأوصاف ، ولا يُقتصر بهذا المثال على كونه (٣) اسما لا فعُلا ، (ولا) (٢) على كونه صحيحا لا معتلاً ، بل الحكمُ منسحبُ على كلِّ (٤) ما كان من ذلك (لا) (٥): يفهم معناه بسقوط (٢) حرف منه ، فيدخل فيه : نَوْداة ، شَوْشَاة ، وضَوْضَى ، قَوْقَى ، وحاحَيت ، وعَاعَيْت ، وهاهَيت ، والهاهاة ، والحاحاة والحيحاء كالزَّلْزَلَة والزَّلْزَالِ ، والقَلْقَلَة والقلقال ، ونحو صيْصية (٧) وسواء أكان

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : كونها .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت ، ك : « على كل حال ما كان .. » .

<sup>(</sup>ه) عن س .

<sup>(</sup>٦) ما عدا س : لسقوط .

<sup>(</sup>٧) الدوداة : الأرجُوحة ، وأثرها . وناقة شَوْشَاةُ : سريعةُ ، والشوشاة : المرأة الكثيرة الصديث . والضَوْمَاةُ والضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم ، ويقال : ضوضيتُ ضوضاة وضوضاء . والمَوْفاةُ : صوت الدجاج ، يقال : قوقت الدجاجة تُقُوقي قيقاء وقوقاة : صوتت عند البيض ، وهاحيت وعاعيت وهاهيت : تصويت بالغنم ، إذا قال : حاي ، وعاي ، وهاي ، أو قال : حاء ، وعاء ، وهاء . الهمزة مكسورة منونة وغيرمنونة ، انظر المنصف ٣ / ٧٧ ، وشرح الكافية للرضي ٢٣/٣٠ . والمنعمية : كل شيء احتميت به فهو صيصية .

هذا كله قد زيد فيه من « سألتم ونيها » أم لا كالزَّلزال والصلُّصال والقَمْقَام (١) ، وعاعيت مُعَاعاة ، وما أشبه ذلك ، الحكمُ بأصالة المضاعفين في الجميع واحدٌ .

وأما القسم الثاني وهو ما لا يسقط معناه بسقوط حرف منه ، فذكر الناظم فيه خلافًا فقال : « والخُلْفِ في كلّملّمِ » . و « الخُلْفِ » : مخفوض عطفاً على : « تأصيل » ، والتقدير : واحكم بالخلف في كلّملّم ، والكاف في كلّملّم السميّة بمعنى مثل ، أى : في مثل هذا الفعل الذي هو لَملّم ، وهو فعل أمرمن لملّم الكتيبة ـ أى : ضمّها وجمع بعضها الى بعض ، فالكاف هنا مثلها في قول ذي الرُّمَّة (٢) :

أبيتُ على مَيّ كئيباً وبَعْلُها على كالنَّقا من عالج يَتِطَّحُ وقول الآخر (٣):

وَزَعْتُ بِكَالِهِرَاوَةَ أُعْوَجِيّ إِذَا وَنَتِ الرِّكَابُ جَرى وَأَابًا

وأراد بالخُلْفِ الخلاف الواقع في تأصيل حروف ما هو كَلَمْلِم ، وذلك أن محل الخلاف قد : أشار إليه المثال ، وهو مالا يسقط معناه لسقوط حرف منه، لكن هذا النوع على قسمين :

<sup>(</sup>١) الصلَّصَالُ: الطين المُرُّخُلِط بالرمل فصار يتصلصل أي: يصوَّت إذا جف ، والقمقام : البحر ،

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٢١٠ ، والقصائص ٢ / ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) هو ربيعة بن مقروم الضبي كما في اللسان ، مادة شمعل ، وقيل : ابن غادية السلمى ، والبيت في
معاني القرآن للفراء ٣ / ٨٥ ، وسر صناعة الإعراب ٢٨٧/١ ، والمقرب ١٩٦ ، والضرائر لابن
عصفور ٣٠٣ ، واللسان : ثوب ، ووثب ، وشمعل .

والأعوجى: منسوب إلى أعوج الأكبر، فحل كان لغني بن أعصر.

أحدهما: ما يكون الساقطُ منه الثالثُ ، وهوالذي وقع فيه الخلافُ منصوصا ، ومثاله ما ذُكراُولاً ، ومنه أيضًا : ( كَبْكَبَه )(١) كبكبة ، وكبَّهُ كبًا ، وهما معا في القرآن ، فقال تعالى : ( فكُبِكبُوا فيهاهم والغاوُونَ )(٢) ، وقال تعالى: ( فَكُبِّتُ وجوههم في النَّار )(٣) ، وقالوا : صَرَّ وصَرُصَر ، صريرًا وصررصرة ، وصلٌ وصلًا وصلًا وصلًا مع عَجْ عَجْ ، وعينٌ ثرةٌ ، وثرثارةٌ ، وهو باب واسع .

فأما تقرير الخلاف فيه فإنه من وجهين:

أحدهما: زيادة بالتضعيف من غير دعوى إبدال ، فذهب الكوفيون الزّجاج من البصريين إلى أنَّ الحرف الثالث زائدٌ ، لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة (وأن الكلمة ثلاثية ، وقد تقدم أن الذي يدل على الزيادة في الحرف سقوطه في بعض تصاريف الكلمة )(3) فكذلك يقول هؤلاء ههنا . ومذهب سائر البصريين أن الحروف كلُها أصول كالقسم الأول ، وسقوط الثالث لا دليل فيه ، وذلك أنَّ القائل بزيادته يلزمُه أمرانِ ، أحدهما : خروجُه عن باب واسع كثير ، هو بابُ تقارب الألفاظ مع اختلاف موادّها نحو : سبط وسبطر ، ودَمث ودمنر. وقد تقدَّم من ذلك أشياء كثيرة مع أن الحروف كلها أصول ، وسقوط الساقط ليس بسقوط في الحقيقة ، وإنما تلك مادّة أخرى ، فالقول بزيادة الساقط يخرجه عن باب واسع . والثاني : دخوله(٥) فيما لا نظير له ، وهو تكرير الفاء / ١٤٢ /

<sup>(</sup>۱) سقط من س

<sup>(</sup>Y) الآية ٩٤ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٠ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) س : يدخله ،

وحدها ، وذلك يؤدِّى إلى أن يكون وزن الكلمة « فَعْفل وفعفلة » وفَعْفالـة » في نحو : صلَّصل وصلَّصلة وتُرْثارة . وهذا بناء مرفوض ، مفا يُودِّى إلى القول به مرفوض ، وإنما تُضاعف الفاء مع مضاعفة العين لا وحدها ، وفي باب قليل لا كثير ، وذلك : « مَرْمَريس ، ومَرْمَريت ، لا غيرهما . ويمكن أن تكون التاء(١) في مَرْمَريت أصلها سين ، مرمريس ، (من )(١) فأبدلت منها ، كما أبدلت في قول الشاعر (٢) :

يا قاتَلَ الله بني السنِّعْلاَةِ عَمْرو بن يَربُوعِ شرّار النَّاتِ غَيْرٍ أَعِفّاءَ ولا أَكْيَاتِ (٣)

يريد: شرارُ الناس، وأكياس، فلا يكون في المحفوظ<sup>(1)</sup> من المضاعف الفاء إلاَّ حرف واحدٌ، وقد وافقونا في نحو: قرفَخ، وقَرْقَل (°)، وزَهْزَقَ(¹)، وجَرْجَمَ (<sup>(۷)</sup>)، ونحو ذلك مما يسقط معناه بسقوط ثالثه على أنه غير مضاعف الفاء، فلا دليل لهم في وجوده، فإذًا مذهبهم غير سديد.

فإن قالوا : إن الزيادة هنا ليست بالتضعيف ، صاروا إلى زيادة ما ليس من حروف سألتمونيها في مثل (^) كَبْكَبَ ، وذلك إنما ثُبّت مع التضعيف .

<sup>(</sup>١) الأصل: الثاني مرمريت.

<sup>(</sup>٢) عن ك .

<sup>(</sup>٣) هو علباء بن أرقم اليَشْكُريّ ، كما في النوادر ٣٤٥ ، ٤٢٣ . والرجز أيضًا في الخصائص ٣/٢ه ، والإنصاف ١١٩ ، وشرح شواهد الشافية ٤٦٩ ، واللسان : أنس .

السُعلاة : أنتى الغول . وقيل : هي ساحرة الجن . وشرار : جمع شرير ، ككرام جمع كريم . وأعفًاء: جمع عفيف ، وأكياس : جمع كيس ـ بالتشديد ـ كأجياد جمع جيند ، مأخوذ من الكيس وهو الظرف والفطنة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : المحقوض .

<sup>(</sup>ه) القرقل: ثوب بغير كمين.

<sup>(</sup>٦) الأصل : زهزق . ك : زهزق . والمثبت عن س . والزُّهْزَقة : شدة الضحك ، وترقيص الأمّ الصبّيّ .

<sup>(</sup>V) جرجم الطعام : أكله .

<sup>(</sup>٨) س: في نحو .

وللكوفيين والزَّجَّاجِ أن يقولوا : إن الأصل اتحاد المواد في مثل هذا حتى يدلُّ دليلُ على خلاف ذلك ، وهو البابُ الأوسعُ والمنقولُ الأكثر ، ولا يبلغُ بابُ سبَط وسبَطْر مبلغَه ، إذْ هو حروفٌ معدودة وإن كثرت يحصر أكثرها أهل اللغة والتصريف ، بخلاف الباب الآخر فإنه غير منحصر ، وإذا كان كذلك فقد شمله قانون الزيادة المتقدم الذكر ، فيكون القول بخلافه خرقا لذلك القانون . وما ربوًا به من انعدام تكرير الفاء وحدها فليس كذلك ، فقد حكى أبو الحسن عن الخليل أنَّ هرْكُولة هفْعُولة ، لأنها التي تَرْكُل في مشيتها ، قال ابن جني : « وسمعتُ بعض عُقيل يقول في هرْكُولة : هرَّكُلة ، فإن كان هذا ثَبَتاً (١) عندهم فقياسُ قول الخليل أن تكون هرككاة هفْعُلة فتكون الفاءُ هنا مضاعفة ، فيضاف هذا الحرفُ إلى مَرْمَريسٍ » . قال : « ويجب (٢) على قياس هذا القول أن يكون قولُ الراجز(٢) :

باتَتْ بَليلٍ ساهِدٍ ، وَقَدْ سَهِدْ هَلَقِمٌ يِأْكُلُ أَطْرَافَ النَّجُدُ

وزنه: هُفَعِلُ ، لأنه من اللّقْم » (٤) ثم ذكر أنه لا يرى بأسّا بقول الخليل وأبي الحسن من زيادة (الهاء)(٥) فقد تُبَتَ إذًا تضعيفُ الفاء وحدها من كلام العَرَب ، وإن سلّم أنها لم تُزَد وحدها فتكرير العين مع تكريرها مُونسُ بوجوده، وإن سلّمنا فلا يُنكر أن يأتي في المضاعف مالا يأتي في غير المضاعف، وذلك

<sup>(</sup>١) س : مثبتاً ،

<sup>(</sup>Y) في سر الصناعة : « ويجيء على قياس » .

<sup>(</sup>٣) البيت في سر الصناعة ٦٩ه .. ٧٠ه واللسان ، مادة : هلقم . وفيهما بتخفيف اللام ، وفي يعض النسخ بتضعيفها .

<sup>(3)</sup> سر المناعة ، الجزء 7 / 770 - 700 .

<sup>(</sup>ه) سقط من س .

إذا كان المعتلُّ قد يأتي فيه من الأمثلة ما لايأتي في الصحيح نحو سيند ومينت ، وقضاة وسعاة ، وقيد ودة وصيرورة ، وليس في الصحيح فيعلُ ولا فعلة في جمع فاعل ، ولا فيعلُولة مصدرًا ، فكذلك يجيء في المضاعف مالا يأتي في غيره / من تكرير الفاء فقد كرروها في مرهريس ونحوه ، فأدى إلى فعفعيل ، / ١٤٤ / وإن كان غير موجود ، وكذلك قالوا : قلقال وصلصال ، فجاء فيه فعلال ، وليس في غير المضاعف إلا نادرًا ، فتكريرهم الفاء وحدها وأداؤه إلى فعفل من هذا القبيل ، فكان ما ذهبوا إليه غير خارج عن قياس كلامهم ، وغيرمفقود الحجّة في باب النظر وبنحو من هذا احتج ابن جني للزجاج في هذا المذهب ، وذكر أنه إن احتج ابن جني للزجاج في هذا المذهب ، وذكر

ولما رأى الناظمُ القولين يتجاذبان الحجَّة على تقارب ، ورأى أن مذهب الكوفسيين يطرد عليه قانونُ الزيادة التي قدم ، ثبت له أنَّ الدليل في الجَنْبَتين قوي ، فلم يرتهن في صحة أحدهما ولا ترجيحه ، بل أطلق ذكر الخلاف وترك الترجيح للناظر ، وإنه لحسن ، ولكن(١) يؤخذ له مذهبه فيها من قوله : « واحكُمْ بتأصيل حُروف سمسم ونحوه » ، وأنه الحكمُ بالأصالة لما يلُقَى في الزيادة من الفصل بين المضاعفين بأصل ، على ما نُفسر بعدُ ، إن شاء الله تعالى .

والوجهُ الثاني من تقرير الخلاف في « لَمْلُمْ » زيادةُ (٢) بالتضعيف مع دعوى الإبدالِ ، وذلك على أن يكون لَمْلَمْ أصلُه : لَمَّمَ ، وكبكب أصله : كَبَّبَ (٣)، وجُلْجَلَ أصله : جَلَّلَ . وهكذا باقي المواضع في هذا النحو ، لكن كرهوا التقاء الأمثال فأبدلوا من المضاعف الثاني حرفًا مماثلاً للفاء فقالوا : لَمْلَم ، وكَبْكَب ،

<sup>(</sup>١) س ، ك : لكن ، يون واو .

<sup>(</sup>٢) ك : « في الزيادة بالتضعيف » ،

<sup>(</sup>٣) س : « أن يكون للم وكبكب أمنله لم وكبب » .

وثرثارة في ثُرَّة . وكذلك ما أشبهه ، ذهب إلى هذا البغداديون وتابعهم أبو بكر بن السراج ، وصححت الزُّبَيدي ، وقال : قولُهم عندي أولى بالصواب لاطراد مقالتهم ، وصحبة الاشتقاق لمنههم ، ألا ترى أنَّ قولك : كَفْكَفْتُ في معنى كَفَّفْتُ ، وجَلْجَلْت في معنى جضللَّتُ (١) ،

وأما السيرافيّ فزَعَم أن هذا المضاعف يجيء على ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه ثلاثي ، قال: فبنى فَعْلَل منه كَجَلْبَبَ فقيل: كبّب ، فاستثقلوا التضعيف والتباسه بِفَعَّل ، فقلبوا المتوسط للفظ الفاء ، كما أزالوا التضعيف من تَظنَّنْت فقالوا: تظنَّيت ، وفي دَسسَّ فقالوا: دسلَّى . وهذاالنوع كثير ، ونقل عن الفراء تجويز أن يكون كَبْكَب فَعَل وفَعْلَل ، قال: وكونه فَعَل خطأ ، لا يجوز أن يجوز أن يكون كَبْكَب فَعَل وفَعْلَل ، قال: وكونه فَعَل خطأ ، لا يجوز أن يجيء مصدر فَعَل إلا تفعيلاً أو فعَّلاً ، ولا يقال في كَبْكَبَ تَكْبيب ، بل قالوا: كَبْكَبة ، وهو (٢) دليل على أنه فَعْللَ كَجَلْبَب .

والثاني: أن يكون مبنياً من صنوت على حرفين ، فكرر الحرفان علامة على تكرير الصوت ، نحو: قُرْقَرَ الطائرُ ، وقَعْقَع الطّيْءُ .

فإن قيل: لم اقتصروا في ذلك على تكريره مربّعين؟

فأجاب : بأنَّه ثَقُل عليهم التكريرُ مرَّاتٍ فاجتزء وا باثنين ، كما اجتزءوا في قام القوم رَجُلاً رجلاً ، مع أنهم يريدون أكثر من ذلك .

والثالث: ألاَّ يكون أصلُه ثلاثيا ولا صوتًا ، ومثاله: عَسنْعَسَ .

هذه طريقة السيرافي في هذاالنحو ، فقد أثبت فيه قسما على طريقة البغداديين ، لكن بنوع آخر من الصناعة ، أصلُها ما قالوه .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ٦٢ \_ ٦٣ ، ٢ / ٣٦٦ \_ ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) س : وهذا

وقد قال البصريُّون / : إِنَّ الأولى أَنْ يُقَال : إِنَّ جميعَ ذلك رُبَاعيٍّ ، لأَنَّ / ١٤٥ / هذا البدل لم يثبت في كلامهم ، بل الثابتُ أَنْ يُبدَلَ مَن المضاعف حرف علَّة ، نحو : تظنَّيتُ ، وقصَّيتُ أظفارى ، ولم يثبت في مثل هذا : قصْ قصت ، ولا تَظنَظنْتُ ، ولا قيل أيضا في كبكبتُ : كَبَّبْتُ ، وقد قيل في قَصنَّيتُ : قَصَّصتُ .

فإن قال : لم يُقَل : كَبُّنْتُ ، لئلا يلتبس بفعَّلْتُ .

قيل: وكذلك قصِّيت يلتبس بفعَّلت (١) . ثم إنَّ المصدر يُبيِّن ذلك .

وقال ابن جني - وأشار إلى هذا المذهب - سألت أبا على عن فساده (٢) فقال: العلّة أنّه أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها ، وذلك نحو الدال والطاء ، والذال والظاء والثاء ، والهاء ، والهمزة ، والميم والنون ، ونحو ذلك مما تدانت مخارجه ، فأما الحاء - يعني من حَتَّحت فبعيدة من الثاء ، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها .

قالوا: فالصحيح أن كَبْكَبَ رباعيٌّ ، وكَبُّبَ ثلاثي ، كسَبِط وسبِطْر ، ولذك كان مثلُه قليلا في كلامهم .

ومذهبُ الناظم هنا أيضًا مذهبُ البصريين لأن الإبدال على هذا الوجه لم يُثبتُه ، فهو عنده موقوفٌ على السماع إذا تبيَّن وجهُ الإبدال ، لا(٢) إذا أُتبت (٤) بالاحتمال ، والله أعلم ، ولم يُرَجِّح أحد المذهبين على الآخر إمَّا لتكافُو الأدلة ، وقد تقدَّم ترجيح الزَّبيديِّ مذهب (٥) البغداديين ، وإما لأنه أتى بهذا الخلاف مع الخلاف الآخر الذي لم ير فيه الترجيح .

<sup>(</sup>١) الأصل ، س : بفعليت .

<sup>(</sup>٢) الأصل: عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) الأصل : إلا ،

<sup>(</sup>٤) س : ثبت ،

<sup>(</sup>ه) س : لذهب ،

والقسم الثاني مما لا يسقط معناه اسقوط حرف ، منه ما يكون الساقط منه الحرف الرابع ، ومثال الناظم لم يُرشيد إليه بخصوصه ، وإنما أشار إلى القسم الأول ، لكن إذا أخذ المثال على عموم سقوط حرف ما شمل القسمين . وهذا القسم لم يَذْكر في التسهيل فيه خلافاً ، وكلام ابن جني في الخصائص يظهر منه أن ابا إسحاق مخالف فيه أيضا كالأول ، فإنه قال : « وذَهَبَ أبو إسحاق في نحو قلْقل ، وصرصر ، وجرجر إلى أنه فعفل ، وأن الكلمة لذلك المثلية ، قال : حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المتشرة برغد وزَغد بر ، وسبط وسبطر وسبطر ودمث ودمث ، وإلى قول العجاج (١) :

## رَكِبْتُ أَخْشَاهُ إِذَا مِا أَحْبُجًا

هذا مع قولهم : وَتَرُحبَجْرٌ ، للقويه الممتلى و (٢) نَعَم ، وذهب إلى مذهب شاذ غريب في أصل مُنْقاد عجيب ، ألا ترى إلى كثرته في نحو : زَلز وزلزل ، فهذا من قولهم : قد تزلزلت أقدامهم : ومن أمثالهم : تَوضقًري يا زَلزة (٣) . فهذا من قولهم : قد تزلزلت أقدامهم : إذا قلقت فلم تَثُبُت . قال : ومنه : وقلق ، وهوهاءة (٤) وغوغاء وغوغاء ، لأنه مصروفاً رباعي وغير مصروف ثلاثي . ومنه رجل أدرد (٥) ، وقالوا : عض على دُردُره ودردوره (١) هذا كله كلام ابن جني . ثم عَقَّب بقوله : « ومنه : صلً وصلَّ مسلَّ وصلَّ ما مَثَل به من القسم الأول فيماعنده فيه خلاف الزجاج

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٣٦٨ ، وفي النسخ : وكنت . والمثبت عن الضمائس ٢/٢٥ ، ورواية الديوان : طوت ، ومثلها في اللسان ، مادة : حُبِج . وفي مادة خشى . قطعت . أُحبِّجَتْ لنا النار : بدت بغته ، وكذلك الجبل .
 ويقال : هذا المكان أخشى من ذلك ، أي : أشد خوفًا .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: المعتلى ، والمثبت عن الخصائص .

<sup>(</sup>٢) الأصل: يا ذلذلة ، والزلزة : الطياشة الخفيفة ، والمثل في المستقصى ٣٣/٢ ، واللسان ، مادة : ذلا ،

<sup>(</sup>٤) هن الأحمق .

<sup>(</sup>٥) أي : ليس في فعه سنٌّ .

<sup>(</sup>٦) الدّردر: منبت الأسنان ، ويقول الشيخ النجار معلقًا على الدردور: « تراه يعني بالدّردور الدردر ، والذي في اللسان والقاموس أن الدردور موضع في وسط البحر يجيش ماؤه ، لا تكاد تسلم السفينة منه » . الخصائص ٢/٢٠ .

على حد واحد ، ويلزم ذلك أيضًا الكوفيين إن لم يكونوا قالوا به ، وإذا كان الأمر على هذا كان ما احتج / به للفريقين هُنَالك جاريًا هنا على نَصنه ، إذ وزن / ١٤٦ / زُلْزَلَ على هذا الترتيب فَعْلَعَ ، وغَوْعاء فِعُلْاعٌ . وعلى هذا النحو سائرها ، والقول فيها كما تقدم .

\* \* \*

فَأَلِف أَكْثَرُ مِن أَصْلَيْن صَاحَبَ زائدٌ بِغَير مَيْنِ

من هنا أخذ في ذِكْرِ حُروف الزيادة ومواضعها وشروط الحكم عليها بالزيادة ، وهي عشرة أحرف لم يأت بها الناظم مجموعة أولاً اكتفاء بذكرها على الإفراد واحدًا واحدًا ، على أنه قد ذكر حروف البدل مجموعة في قوله : « هَدَأْت مُوطِيا » ، فكان من الكمال أن يفعل كذلك في حروف الزيادة ، والخطب في (١) هذا يسير ، وقد جمعها الناس في أنواع من الكلام ، فحكى ابن خروف أن أبا اسحق الزجاج سُئِل عن جمعها فقيل له : (ما) (٢) الحروف الزوائدُ؟ فقال : سألتُمونيها فجمعها (٢) هذا الجمع مُلْفِزًا ، كأنه يريد : (تقدم) (٢) سوالكم لي ( فلم يفهموا ) (٢) حتى فهمهم وكذلك سأل المبرد عنها المازني ، فأنشد (٤) :

هَويتُ السِّمان فَشيَّبْنَني / وقد كنتُ قدِّمًا هَويتُ السِّمان فَشيَّبْنَني / ١٤٧ /

ثم اقتضاه المبرد الجواب ، فقال : قدأجبتك دفعتين ، لأنّه ذكر في البيت « هويت السمان » مرتين ، وجمعها بعضهم أتيا بها في بيت فقال (٥) :

<sup>(</sup>١) في غير س : فيها يسير ،

<sup>(</sup>٢) سقط من مس

<sup>(</sup>٢) في غير س: فجمع ،

<sup>(</sup>٤) المنصف ١ / ٩٨ ، وشرح الشافية للرضى ٢ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>ه) شرح الشافية للرضى ٢ / ٣٣١ ،

سألتُ الحروفَ الزائداتِ عن اسمها فقالَتْ \_ ولم تَبْخل \_ أمانٌ وتَسْهيلُ

وحكى الزجاجي عن المازني: اليوم تنساه . وقد جمع ابن خروف من ذلك نحوا من عشرين نوعًا سوى ما تقدم ، وزَعم أنَّ أكثرها له . وعلى الجملة فهي عشرة أحرُف ، وزاد ابن خروف فيها الشين اللاحقة في الوقف في قولهم : أكرمتُكش . فهي إذًا أحد عشر . وإنما سميت حروف الزيادة وإن كانت تقع أصولا، لأن الزوائد منها(١) تكون لا من غيرها .

واعلم أن الناظم هنا عُدّ من هذه الحروف تسعة وترك ذكرالعاشر إهمالاً له ، فذكر الألف ، والياء ، والواو ، والهمزة ، والميم ، والنون ، والتاء ، واللام ، والهاء ، وترك ذكر السين فلم يتعرَّض لها (بإثبات )(٢) إلا قوله حين ذكر التاء:

والتاء في التَّانيث والمُضارعة ونَحو الاسْتِفْعالِ والمُطَاوَعة

لا يقال : إنَّه ذكرها حين ذكر الاستفعال ، لأنا نقول : لم يذكِّر الاستفعالَ إلا بسبب التاء خاصّةً ، فأتى بالمثال الذي تقع فيه التاء ، لكن اتفق أن ذلك المثال من مواقع السين ، لا أنَّه قصده بالذكر وهذا ظاهرٌ ، فالدَّرك عليه (فيه) $^{(7)}$ ظاهر ، ولا عُذْر له في تركه إلا أن يُقال : إنه اكتفى بمجرد المثال ؛ إذ كانت السين لا تزاد إلا فيه . وهذا من الضعف (٤) بالمكان المكين ، فالحقُّ أنه فاته ذكره ، فلو قال مثلا حين ذكر التاء :

> وتنحو الاستفعال والمطاوعة والتاء في التأنيث المضارعة كذا مع السين في الاستفعال كذاك في التَّفْعيل والتَّفَّعال ومثله تَفَاعِلٌ تَفَعُّلُ اختُص بالمطاوع التَّفْعُلُ

<sup>(</sup>١) الأصل: « تكون منها لا في غيرها ».

<sup>(</sup>Y) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) عن س .

<sup>(</sup>٤) الأميل : المضعف ،

لزال (۱) هذا الشَّغْب، وارتفع عنه في زيادة (التاء) شَغْبُ آخر سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وإنما لم يذكر الشين هنا لأنَّ غير ابن خروف لم يُلْحقُّها بحروف الزيادة ، وعدم الحاقها هو الوجه ، لأنه إنما ينبغي أن تثبت زيادة الحرف (٢) فيما بنيت عليه الكلمة ، حتى يكون لح حَظُّ ، في الدلالة على تلك الكلمة ، بحيث لو حُذف منها \_ مع أنه زائد \_ لا ختل معنى الكلمة ، وليست السِّين كذلك ، وأيضا فهي تابعةُ للضمير ، والضمائر كلها كالحروف ليس فيها زيادة ، لأن الزيادة تصريف والتصريف لا يكون إلا في الأسماء المتمكنة والأفعال. لكن يلزُم الناظم أن يعدها في الزوائد على طريقته في عدِّه هاء السكت فيها ، فإنَّ هاء السكت ليست الكلمةُ مبنية عليها ، وأيضًا فهي تتبعُ مالا يدخله تصريفُ ، فكان الوجهُ أحد أمرين، إمَّا أن يَعُدُّ مع الهاء الشين ، وإما أن يتركهما معًا ، فالتفريق بينهما وذكر أحدهما دون الآخر ترجيحٌ ( من غير مُرَجِّح )(٤) . ولا يُجابُ هنا بما أجاب به ابن جني من أن الهاء قد ثبتت زيادتُها في غير الوقف ، نحو قولهم: أمهات ، إذ وزنها / فُعْلَهَات (٥) والهاء زائدة لأنها جمع أمّ ، وكذلك / ١٥٠ / الهاء في قولهم : هرْكُولَةُ وهبْلُعُ ، وما أشبه ذلك ، لأن هذه ا لأشياء لم تثبت (١) زيادتها بعد . وأيضا فلو ثبتت لكانت عند الناظم نادرة مسموعة إذ لم يذكر في

<sup>(</sup>١) الأصل : كذلك .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) ما عدا س : الحروف ،

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>٥) الأصل ، ت : فعليات .

<sup>(</sup>٦) الأصل: « لأن هذه الأشياء ثبتت ... » .

زيادتها قياسا إلا هاء السكت . وقد اعترض المبرد على سيبويه هذه المسألة واعتراضه وارد ، وأجِيب عن سيبويه بأنه أثبت الهاء زائدة لكثرة زيادتها في الوقف .

فإن قيل : فاجْعَلِ الياءِ(١) في يزيد زائدةً في الكلمة .

فالجواب: أن هذا حرف معنى كمنْ ، وإنما اتّصل بالكلمة لضرورة أنه (على) (٢) حرف واحد ، وأمّا الهاء فإنها (٣) تزاد في الكلمة لبيان حركتها ، نَعَم، هي من الزيادات التي تَخْتَصُّ بالوقف ، وليس لها معنى .

فإن قيل : فاجْعَلِ الشين زائدةً ،

قيل: تلك لغة قليلة ، فلذلك لم يعول عليها ، والعرب متفقون على زيادة (٤) الهاء ، وإنما ذكروا حروف الزيادة بالنظر إلى جميع اللغات ، هذا وجه زيادتها ، وهو الذي اعتمد (٥) ابن الضائع في الجواب ، وهو إذا تأملته ليس بجواب ؛ إذ لم يَنْفَصِلْ فيه عن كون الهاء غير مبنيَّة عليها الكلمة .

والجواب عن الناظم هو الجواب عن سيبويه ، لكنَّ الناظم يُمكُن أن يُجاب عنه بأنه اتبع في هذا سيبويه والجمهور ، ولم ير تخلفه عما جُروا عليه في عَدُّ الهاء ، ولم يعدُّ الشين لما تقدم من كونها (٦) مختصة ببعض اللغات ، أو لأنهم لم يعدُّوها فاتبعهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل : الهاء .

ر ) (۲) عن س ،.

<sup>(</sup>٣) *س* : فإنما .

<sup>(</sup>٤) الأصل : زيانتها .

<sup>(</sup>ه) س : ذكر ابن الضائع .

<sup>(</sup>٦) الأصل : أنها .

وَلْنَرْجِعْ إلى كلامه ، فقوله : « فألف أكثر من أصلين صاحب زائد " ، ألف : مبتدأ وخبره زائد "، وابتدأ بالنكرة لأنها موصوفة بقوله « صاحب » ؛ إذ هو في موضع الصفة ، وأكثر : مفعول بصاحب ، يعني أن الألف إذا صاحبت في الكلمة ثلاثة أحرف أصول فأكثر فاحكم عليها بالزيادة مطلقا من غير قيد سوى توفر أقل الأصول خاصة ، وإنما قال(١) : أكثر من أصلين ولم يقل : ثلاثة أصول، ليشمل (٢) كلام الثلاثة فما زاد عليها ، لأنها قد تزاد مع الرباعي الأصول الخماسينها ، كما تزاد مع الثلاثي ، فالرباعي نحو : عَرَيْقُصنان (٣)، وقرطاس ، وصلصال ، والخماسي نحو : قَبَعْثرَى ، وضَبَغطرَى (٤) ، فلو قال : ما حباحب ثلاثة أحرف ، لأوهم الاقتصار على الثلاثي دون الرباعي والخماسي .

ثم في هذا العَقْد خمس مسائل:

إحداها: أنه أطلق القول في الألف إذا صاحبت أكثر من أصلين أنها زائدة وإنما أراد هنا \_ والله أعلم \_ الألف الباقية على (أصلها)(0) لم تَنْقَلَبُ(1) ، بدليل ذكره للهمزة الواقعة بعد ألف بعد هذا ، وحقيقة أمرها أنها منقلبة عن حرف زائد ؛ إذ لا تكون في الآخر زائدة بنفسها ، وإنما هي منقلبة عن ألف التأنيث أو ألف الإلحاق ، أو التكثير ، كحمراء وصحراء ، وعلباء وقُوبًاء ، وطرفاءة وقصباءة . وما أشبه ذلك . فالظاهر أنه إنما أراد الألف مع بقائها على لفظها نحو : حُبلى ، وسكرى ، وقائم ، وقاعد ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل: وإنما كان .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يشمل ،

<sup>(</sup>٢) العَرَيْقُصان : نبت .

<sup>(</sup>٤) القبعثرى : العظيم الشديد ، والضَّبِّغُطِّرى : كلمة يُفَرُّع بها الصبيان ،

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الأصل: تقلب.

والثانية: أن قوله / « صَاحَب أكثر من أصلين » قد دل (١) بمفهومه / ١٥٠ / دلالة واضحة على أنه إذا لم يصاحب أكثر من أصلين فليس بزائد ، فقواك : عصاً ورَحاً ، وفَتى (٢) ، وغزا ورَمَى ، وما أشبه ذلك ، ألفاتُها أصول ، أى (٣) : منقلبة عن حروف أصول ، لأن الألف لا تكون أصلاً بنفسها في الأسماء المعربة ولا في الأفعال ؛ إذ لو كانت زوائد لبقى الاسم على حرفين ، وذلك لا يكون فيها أصلاً ، وقد قال هو :

وَلَيْسَ أَدنى مِن ثَلَاثِيُّ يُرى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى ما فُيّراً

والثالثة: أن الناظم لم يُعَيِّن لزيادتها موضعًا في الكلمة ، كما عَيَّن للهمزة (٤) والنون وغيرهما ، فدلًّ على أنها يُحكم بزيادتها حيث وقعت من الكلمة ، فتتُزاد ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة ، وهكذا إلى زيادتها (سابعة)(٥) . وهو منتهى ما تبلغ إليه الأسماء .

فأما زيادتها ثانية فمثاله: ضارب وقاتل ، وخاتم ، وطابَق وساباط (١٠) ، وخاتام (٧) ، وعاقول (٨) ، وحاطوم (٩) وقاصعاء ، ونافقاء (١٠) . وفي الفعل: خاصم ، وشاتم ، وحافظ .

<sup>(</sup>١) الأصل : فدل . بدل : قددل . وفي س : « قد دل دلالة بمفهومه واضحة » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وقتلى ،

<sup>(</sup>٣) س : أو ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : الهمزة ،

<sup>(</sup>ه) سقط من س.

<sup>(</sup>٦) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق.

<sup>(</sup>٧) الخَتَم ، والغاتم ، والخاتم والغاتم ، والخاتام ، والخيتام : من الملّي ، كأنه أوَّلُ وهلة ختم به ، فدخل بذلك في باب الطابع ، ثم كثر استعماله لذلك ، وإن أعدّ الخاتم لغير الطبع .

<sup>(</sup>٨) عاقول البحر: معظمه ، وموجه ،

<sup>(</sup>٩) س : حاطول ، والأصل : خاطوم ، والحاطوم : الهاضُّوم ، وهو كلُّ دواء هَضَمُ طعامًا ،

<sup>(</sup>١٠) القاصعاء : جُعرٌ من جِعرَّةِ اليرابيع ، الذي تقصع فيه ، أي : تدخل . والنافقاء بمعناه .

وأما زيادتها ثالثة فمثاله حسابٌ ، وكتاب ، وغرابٌ ، وسرابٌ ، وسرابٌ ، وجرابٌ ، وسرابٌ ، وجرابٌ ، وسُخَاخِينٌ وعنافِرٌ (٢) .

وأما زيادتُها رابعةً فمثاله : حمُلاَق (٢) ، ودهقان وزلزال ، وبلبال وقرطاس ، وقرناس (٤) وأرطى ، ومعزى ، وذكرى وسكرى ، وفي الفعل نحو : سلَّقى وجَعْبَى ، على أنهم قالوا : إن الألف في الفعل هنا منقلبة عن الياء ، لقولهم : سلَّقَيْتُ وجعبيت ، فالإلحاق وقع بالياء لا بالألف (٥) ، فلا تُعَدُّ الأفعال هنا .

وأما زیادتها خامسة فمثاله: حَبَرْکی ، ودَلَنْظی ، وفَرْقَری ، وسمُهی ، وبرنْداد . وبوکاء ، وقیْقَبَان ، وصلِّیان ، ومکْرَمَان (٦) ، ومِرْطِراط (٧) ، وجِلبْلاَب ، وفِرِنْداد .

وأما زیادتها سادسة فنصو : قبعثری ، وصَبَغُطَری ، وعَبَوْثران ، وعَرَیْقُصان وهَزَنْبَران  $^{(\Lambda)}$  ، ویَهْیری  $^{(\Lambda)}$  ،  $^{(\Lambda)}$  ،  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصبل.

<sup>(</sup>٢) ماءٌ سُخاخين : سُخَّنُ ، وجَمل عذافرٌ : عظيم شديد .

<sup>(</sup>٣) حملاق العين \_ بكسر الحاء وضمها \_ : باطن أجفانها .

<sup>(</sup>٤) الأصل: قرناص ، والقرناس: شبه الأنف يتقدُّم من الجبل .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الشافية للرضى ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الحبركى : القُراد ، والدلنظى : الشديد الصلّب ، وقرقرَى : موضع ، والسّمّهى : الهواء بين السماء والأرض ، ابترك القوم في القتال : جثوا على الركب واقتتلوا ابتراكا ، وهي البّروكاء والبّراكاء ، والأرض : نقيض مَلْمان ، حكى الزجاجي القيقبان : خشب تعمل منه السروج ، الصلّيان : نبت ، ومكرمان : نقيض مَلْمان ، حكى الزجاجي أنه مما يختص به النداء فيقال : يا مكرمان ، وقد حُكى في غير النداء فقيل : رجلٌ مكرمان ،

<sup>(</sup>٧) س : سرَّطراط ، وكالهما بمعنى ، وهو القالوذ .

<sup>(</sup>٨) رجل هَزَنْبر وهَزَنبران : حديدٌ وثاب .

<sup>(</sup>٩) اليَهْيَرَّى: الماءُ الكثيرُ ، والباطلُ ، يقال: ذهب صاحبُك في اليَّهْيَرَّى ، أي: في الباطل .

<sup>(</sup>١٠) سقط من ك . ومرحيًّا \_ بزنه فَعَلَيًّا \_ : زجر ، انظر الكتاب ٤ / ٢٦٥ ، وإسان العرب : مُرّح .

وأما زیادتها سابعة فنصو: بردرایا ، وأربعاوی (۱) وهو قلیل ، وأكشر وجودها على قلته مقلوبة همزة نصو: معیوراء ، وفیضوضاء ومطیطیاء (۲) .

وأما زيادتها أولا فممنوعة ، وإنما لم يستثن ذلك لأنه معلوم أنها لا تزاد هنالك ، لأنها ساكنة ، والساكن لا بيتدأ به .

فالجواب: أن الألف هوائية تابعة للفتحة أبدا ، فلو زيدت أوّلاً لم يكن بُدًا من فتح همزة الوصل لها ، وألف الوصل لا يفتح أصلاً ، وإنما تأتي أبدًا مكسورة وهو الأصل فيها و أو مضمومة لعارض يعرض ، وهو انضمام ما بعد الساكن على ما سيأتي (٢) ذكره ، إن شاء الله تعالى ، ولم تأت مفتوحة إلا مع لام التعريف على القول بزيادة الهمزة وفي أيمن ، في بعض اللغات (٤). وإذا ثبت هذا ووقعت الهمزة قبلها مكسورة لم تبق الألف على حالها ألفا ، بل يجب قلبها ياءً للكسرة قبلها ، أو وقعت الهمزة قبلها مضمومة فلا بد أيضا من قلبها قلبها ياءً للكسرة قبلها ، أو وقعت الهمزة قبلها مضمومة فلا بد أيضا من قلبها

<sup>(</sup>۱) بُرِدُرَایا : موضع ، قال یاقوت : أظنه بالنهروان من أعمال بغداد . ویقال : بني بیته على الأربُعاء والأربعاء والأربعاء والأربعاء والأربعاوى : عمود من أعمدة والمربعاء والأربعاء والأربعاء .

 <sup>(</sup>٢) المعيوراء: اسم لجماعة الحمير، ويقال: أمرهم قوضى بينهم ، أى : هم شركاءً قيها ، وفيضوضى ،
 وفيضوضاء ، مثله ، والمطيطى والمطيطاء - يمدرويقصر - : مشية التبغتر .

<sup>(</sup>٣) الأمسل : يأتي ،

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، ٣٤٥ ، ١٤٨/٤ ، والمسماح للجوهري : يمن ، وشرح الشاقية للرضى ٢٠٤/٢ .

واوا ، فلا تبقى أبدا ألفا . وإنما تكون ياءً أو واوا ، فيقع في زيادته أولا من الإشكال والإلباس ما بعضه مستكره ، فَرُفضَ هذا الحكم جملة . قال ابن جني : « وهذا كرفضهم / أن يبنوا في الأسماء اسما فيما عينيه واو على فعل ، / ١٥٢ / مثل عضد وستبع ، وذلك أنهم لو بنوه لم يكونوا ليَخْلُو من قلب الواو ألفا ، أو تركها غير مقلوبة ألفا ، فإن لم يقلبوا ثقل (١) عليهم ، وإن قلبوا صار لفظه كلفظ ما عينه مفتوحة ، فلم يُدْر أمفتوحة كانت أو مضمومة ، فلما كانوا لا يخلُون في بناء ذلك من إشكال أو استثقال رفضوه البتة (٢) . هذا وجه تركهم زيادتها .

والمسألة الرابعة: أن قوله: « صاحب أكثرمن أصلين » ، يريد أنه لا بد من مصاحبة ثلاثة أصول فأكثر قد تحقق كونها أصولاً ، كالأمثلة المتقدمة ، فإنها إما أن يتحقق أنها أصول فههنا لا محنور في الحكم بزيادة الألف ، وإما أن يتحقق أن ليست بأصول كلّها ولا ثلاثة منها، فلا يجوز الحكم بزيادة الألف ، لأن الكلمة إذ ذاك تبقى على أقلً من ثلاثة أصول ، وذلك غير جائز ، كقولك: اختار ، وانقاد ، فالهمزة والتاء والنون مقطوع بزيادتها ، ولم يبثق دون الألف إلا حرفان أصليان ، فلا يمكن مع ذلك دعوى زيادة الألف فيها ، لبقاء الكلمة على أقل من ثلاثة أصول ، وذلك ممنوع ، فتعين دعوى أصالتها وكونها منقلبة عن حرف أصلي ، وإما أن تكون محتملة للأصالة كلها ولزيادة بعضها ، فلا يقطع على الألف بالزيادة حتى يقطع ماعداها بالأصالة ، مثال ذلك: مكان ،

<sup>(</sup>١) في سرّ الصناعة : « ثقل ذلك عليهم » .

<sup>(</sup>٢) سر المتناعة ٦٨٧ .

مثلا ، فإنه يحتمل أن يكون من مادة : م ، ك ، ن فتكون (١) الميم أصلية ، فيتوفر بها ثلاثة أحرف أصول ، فيصح إذ ذاك دعوى زيادة الألف لصحة دعوى أصالة الميم إذا فرضنا صحة ذلك ، ويمكن أن تكون الميم زائدة فتكون من مادة : ك ، و ن ، فلا بد من ادعاء أصالة الألف ، وأنها منقلبة ؛ إذ لم تتوفّر ثلاثة أحرف أصول دونها .

فالحاصلُ أن الكلمة إذا كانت في حيز الإمكان كهذه مثلا ، فإن الألف في حيز الإمكان كهذه مثلا ، فإن الألف في حيز الإمكان أيضا ، أعني أنها إذا أمكن أن تتوفَّر فيها الأصولُ الثلاثة ، وأمكن أن لا ، فالألف باقية على إمكان الزيادة والأصالة ، فإذا تحقق فيها توفَّر الأصول تحقق زيادة الألف لأنهما متلازمان ، لا انفكاكَ لأحد الأمرين عن الأخر ، فَلَاجُل هذا قيل : إنه إنما يُريدُ بقوله : « صاحبَ أكثر من أصلين » ، أكثر من حرفين فلا يحكم عليه بأنه زائد ، وذلك يعطى نوعين :

أحدهما : (ما ) $^{(7)}$  تحقق فيه عدم استيفاء أكثر من أصلين ، نحو : مال، وناب ، وعصًا ورحًا ، وقد تقدم بيانه ، وكذلك : استلقى ؛ إذ ثبتت زيادة الثلاثة الأول ، فلا يبقى دون الألف الأخيرة إلا أصلان (فقط) $^{(2)}$  وقد تقدم أيضا .

والثاني : مالم يتحقق (فيه)(0) شيءً(0) من ذلك فمفهوم كلامه يعطي أيضا أنه لا يقدم(0) على الحكم بزيادة الألف فيه كمكان المتقدم . وقد ذكر الناس له

<sup>(</sup>١) الأصل: تكون .

<sup>(</sup>٢) الأميل: إمالة ،

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) عن س ، ك .

<sup>(</sup>ه) سقط من س.

<sup>(</sup>٦) الأصل : بشيء ،

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت : يقيم .

مثلاً لا بد من ذكر أشياء منها يحصل (بها)(١) التّمرُّن في فهم مقصوده ؛ فمن ذلك قولهم : قَطَوْطَى ، وذَلَوْلَى ، وخَجَوْجَى ، وشَجَوْجَى ، وقَلَوْلَى ، وقَنَوْنَى / ، / ١٥٣ / ومَ سَرَفُدَى ، وظَرَفُرَى ، وشَطَوْطَى (٢) وما أشبهها ، الألف الأخيرة ومَ سَرَفُدَى ، وظَرَفُرَى ، وشَطَوْطَى (٢) وما أشبهها ، الألف الأخيرة تحتمل أن تكون زائدة على أن يكون المضاعفان معا أصليين ، ويكون وزن الكلمة فَعَوْلَى إذا ادَّعي في الواو الزيادة ، أو : فَعَلَّى ، إذا ادَّعي فيها الأصالة (٢)، وأن تكون أصلية على أن تكون الواو والطّاء الثانية زائدتين بالتضعيف ، ويكون وزنها فعلملاً ، أو تكون الواو زائدة من « سائتمونيها » ورحدى الطاعين زائدة بالتضعيف ، ويكون ( وزن )(٥) الكلمة فعوعلا ، أو أصلية ويكون وزنها فعوللا ، أو تكون أصولاً كلها كسفرجل وجنَعْدَل (٢) . لكن أصلية ويكون أصولاً كلها ، فإن هذا لا يكون ؛ لأن الواو والياء لا تكونان أصلا في بنات الأربعة دون تضعيف على ما يذكره الناظم إثر هذا ، ولأن أصلا في بنات الأربعة دون تضعيف على ما يذكره الناظم إثر هذا ، ولأن ألف لا يُحكم عليها بالأصالة مع تحقق أصالة أكثر من حرفين ، وهو الذي نحن في مسائته بعد ، ولأن ألفاعاه في لا يحكم عليهما بالأصالة إذا توفر

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) القَطُوان والقَطُوطي : الذي يقارب المشي من كل شيء . والفجوجي : الطويل الرّجلين يعد ويقصد والشجوجي : الطويل الغلهر القصير الرجلين . وقيل : هو الطويل الرجلين مثل الشجوجي . القلولي : الطائر إذا ارتفع في طيرانه . وقنوني : موضع . والمروراة : الأرض التي لا شيء فيها والجمع المُرودي ، الظروري : الكييس . وشرودي : اسم جبل في البادية . وناقة شطوط وشطوطي : عظيمة جنبي السنام .

<sup>(</sup>٢) الأصبل: الإمالة.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : فَعَلْعَلَ .

<sup>(</sup>ە) عن س ، وھامش كل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : فعوعل .

 <sup>(</sup>٧) ك : وجُحنُفُل ، وس : وجندعل ، والجنعدل : البعير القوي الضخم .

الشرطان وهما تَوفُّر أقلُّ الأصول وعدم الفصل بين المضاعفين بأصل ، ولا (١) أنْ يكون فَعَلَّى على زيادة الألف مثل: الصَبَرْكى ، والقَبَعْثَى ، والصَّلْخُدَى ، والجَلَعْبى (٢) ، لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة بون التضعيف ، وبذلك يمتنع أن تكون فَعَوْلُلاً (٣) كَسَروْمَط (٤) ، وفيوكس (٤) ، فلم يبق إلا أن تكون الكلمة فَعَولى مثل: عَنوْلَى (٥) وقَهَوْباة (٦) ، على تقدير زيادة الألف ، أو على فَعَوْعَل نحو: دَمَكُمك وذلك على تقدير أصالة فَعَوْعَل نحو: دَمَكُمك وذلك على تقدير أصالة الألف ، فكل واحد من هذه الأبنية يجتذب هذا النوع ، فيحتمل أن تكون زائدة (١) بالتضعيف فلا تكون الألف إلا أصلية ، لأنها منقلبة عن ضعف زائدة إلا على احتمال ألا يكون ثمَّ زائد عيرُ الواو (١٠) . فالناظم حكم بأن الألف في المنافقين زائد الاحتمالات ، وأحد المضاعفين زائد على أحد الاحتمالات ، فيثبت به للألف ما يَثْبتُ ، فإن لم يَقُم دليل يُتَوقَفُ عن الحكم عليها ، وقد ذكر فيثبة ناك هذه الأشياء ، وجعلوا منها ما هو على فَعَوْلى ، (وما هو على فَعَوْعَل ، ولم أذكر وَجُهُ ذلك هنا ، لأن له موضعًا غيرً فَعَوْعَل ) (٢٠) ، وما هو على فَعَلْعَل ، ولم أذكر وَجُهُ ذلك هنا ، لأن له موضعًا غيرً

<sup>(</sup>۱) ما عداس: إلا،

 <sup>(</sup>٢) المبركى: الطويل القلهر القصير الرجلين ، وجمل قبعثى : ضغم الفراسن قبيحها ، والصلخدي :
 الجملُ المسنَّ الشديد الطويل ، والجلمبي : الرجل الجافي الكثير الشر .

<sup>(</sup>٣) الأصبل: فعولا .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : سروسط ، والسرمط والسرومط : الجملُ الطويلُ ، والقدوكس : الشديد ،

<sup>(</sup>٥) عنولى : قرية بالبحرين ،

<sup>(</sup>٦) القهوباة: النَّصل العريض،

<sup>(</sup>٧) ما عدا س : « تكون الواو زائدة » .

<sup>(</sup>٨) وزنه في هذاالاحتمال: فَعَلَّعُل ،

<sup>(</sup>٩) عن ت ، ك ، وفي س مكانها : ان ، ويريد بالتي من سائتمونيها : الواو ،

<sup>(</sup>١٠) وزنه في هذا الاحتمال فَعُوْعَل .

<sup>(</sup>١١) وزنه حيننذ : فَعَوْل .

<sup>(</sup>۱۲) سقط من س ،

هذا سيأتي إن شاء الله تعالى<sup>(١)</sup> .

ومن ذلك: دالان ، وهامان (٢) ، وحادان ، وداران ونحوه ، الألف الأولى تحتمل أن تكون زائدة على أن ( تكون )(٤) النون أصلية فيكون وزن الكلمة فاعالا (٥) كساباط وخاتام ، ويحتمل أن تكون أصلية منقلبة عن واو أو ياء والنون أذ ذاك زائدة كدوران ، وهيمان ونَفيان (٢) ، وكلاهما محتمل إلا أن يدل دليل على أحد الأمرين فيرجع إليه ، فإذا ثبت الاحتمال سقط الحكم بالزيادة على الألف .

وهذه أمثلةً يقاس عليها ما سواها ، وجميعها لا يحكم عليها عند الناظم بالزيادة ، إذْ لم يتحقق فيها بعد أكثر من أصلين فتكون زائدة بغير مَيْنِ .

والمسالة الخامسة: أنه ( لما )<sup>(٧)</sup> لم يُعَيِّن للألف موضعا للزيادة ، ولم يَخُصَّ ألفا من ألف ، دَلَّ على أَنَّ الألفات كلها في هذاالحكم سواءً ، والألفات الزائدة / في الكلمة على خمسة أقسام:

أحدها: أن تكون لمعنى ، وذلك ألف التأنيث نحو: حُبْلَى وحُبارَى ، وسُكارى، وجُمادى . ويلحق بهذا مايدل في نفس البنية على معنى نحو: قائم ، ومساجد و وضارب ، وتقاتل ؛ فإن الألف مشاركة في معاني هذه الصيغ ،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤/٥٧٠ ، واللسان : مرا ، وخجا ، وشرا ، وشطط .

<sup>(</sup>Y) ما عدا س : ما مان .

 <sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٦٣/٤ ، والمنصف ٣/٨ . ويقول ابن جني في المنصف ٣١/٢ : «داران : اسم رجل ،
 ماهان [ كذا ] مثله ، حادان مثله » .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) في النسخ : فاعال .

<sup>(</sup>٦) نفيان السيل : ما فاض من مجتمعه .

<sup>·</sup> سقط من س (۷)

حتى إنه ربّماينسب لها معنى الصيغة مجازاً . ومن هذا القسم ألف التثنية وجمع المونث السالم نحو: الزيدان ، والهندات .

والثاني: أن تكون لإلحاق بناء ببناء فتُلْحق الثلاثي بالرباعي نحو: أرطًى ، ومع فرنًى ، هما ملحقان بجعفر ودرهم ، وتُلْحق الرباعي بالخماسي نحو: صلَّخْدًى وضبَغُطى وسرَنْدُى (١) ، هي ملّحقة (لها)(٢) بسفرجل ونحوه .

والثالث: أن تزاد للتكثير والتطويل لحروف الكلمة نحو: قَبَعْتُرَى ، وضَبَغْطَرًى ، ومن ذلك قولهم: شُكَاعَاةً ، وسُمَانَاةً ، وباقلاًةً (٢) ، على لغة من ألحق الهاء ، إذ ليست الألف هنا للتأنيث لمكان (٤) الهاء ، ولا للإلحاق إذ ليس في وزنها ما تلحق به .

والرابع: أن تكون للمدّ ، وهي اللاحقة قبل الآخر نحوُ: سربال ، وجلْباب، وصلْمنال ، وكساء ، ورداء ، ونحو ذلك . ومثلها اللاحقة آخر المندوب نحو : وازيداه .

والخامس: أن تقع في حشو الكلمة لغير مقصد زائد ، نحو: خَاتَم وطَابَق ( وعاقول )(٥) ، وما أشبه ذلك .

وإنما ادُّعي في الألف الزيادة مطلقا فيما توفرت فيه ثلاثة أصول لأنها كثرت زيادتها جدا ، والكثرة دليل على ثبوت ذلك الكثير وكونه عمدة في بابه ،

<sup>(</sup>١) الضُّبُّفُطى : الأحمق ، والسرندى : الشديد ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٣) الشكاعى: نبت . وأثبت الأخفش: شكاعاة ، بالتاء . والسماني: طائر ، ووحداته سماناة . والباقلاء
 والباقلى: الفول ، واحدته: باقلامة ، وباقلاه .

<sup>(</sup>٤) ما عدا س : ١٤ كان .

<sup>(</sup>ه) سقط من س

قال سيبويه: « وأما الألف فلا تلحق رابعة فصاعدًا إلا مزيدة ، لأنها كثيرة مزيدة ، وهي أجدرُ<sup>(۱)</sup> أن تكون كذلك من <sup>(۲)</sup> الهمزة لأنها تكثر ككثرتها أولا ، وأنه ليس في الكلام حرف إلا وبعضها فيه ، أو بعض الياء والواو » <sup>(۳)</sup> يريد بالبعض هنا الحركات لأنها أبعاض حروف العلة ، فالفتحة بعض الألف والضمة بعض الواو ، والكسرة بعض الياء ، فإذًا لا يُدّعى أصالتها إلا بدليل ، وإلا فهي زائدة .

فإن قيل: فإذا كانت الألف أصلها الزيادة (٤) فكيف تكون محتملة للأصالة ، بل يُقال: إذا توفّر أقلُّ الأصول فالأصل زيادتها ، فإن دلّ على ذلك دليل فذاك ، وإلا فالأصل الحكمُ عليها بالزيادة حتى يقوم دليلٌ قاطع بأصالتها، وإذا كان كذلك لم يصح تصور قسم المحتمل ، وإنما الألف على قسمين : مقطوع بأصالتها ، ومقطوع بزيادتها ، فالأول ما يدلُّ على أصالتها الدليلُ . والثاني : ما دلّ على زيادتها ، أو لم يدلّ على زيادتها ولا أصالتها دليلٌ، فهى محمولةً على الزيادة .

فالجواب أن هذا السؤال مُغَالَطَةً ، لأن قسم المحتمل لم يجعل محتملا من جهة عدم الدليل عليه ، بل من جهة تعارض الأدلة فيه خاصة حتى يأتي مُرَجِّح ، ولا شك أن نحو داران يتجاذبه أصلان ، أحدهما باب الدوران والهيمان (٥) ، فهو يقتضى كونه منه ، وهو من الاستدلال بالنظير ، فالألف(٢) على هذا أصلية

<sup>(</sup>۱) *سِ* : أحرى ،

<sup>(</sup>٢) ما عداس: قي ،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٣٠٩ - ٣١٠ ، وقد اختصر الشارح نص الكتاب ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : للزيادة ،

<sup>(</sup>ه) الأصل : الهميان .

<sup>(</sup>٦) الأصل : بالألف ،

والثانى: باب ساباط وخاتام، فهو يقتضى أيضا كونه(١) منه، وهو من الاستدلال بالنظير ، والألف على هذا زائدة . فإذا ثبت لنا هذا التعارضُ حصل الاحتمال حتى / يرد الترجيحُ ، وقد رُجِّح فيه باب ساباط وان كان قليلا ، / ١٥٥ / فحكم على باب الدوران بأنه لو كان كذلك لكان داراق دوران ، وهامان $^{(7)}$ وهَيَمان أو هَوَمَان ، ولم تَعْتَلُّ ؛ لأن باب فعلان مما عينُه واو أو ياء أنْ يكون مصححا ، فلما لم يفعلوا ذلك دلُّ على أنه ليس منه ، ليسلم بذلك من ترتيب إعلال على غير سبب . وهذا الترجيحُ هو مقتضى عبارة التسهيل في قوله :  $^{(1)}$  « ويتعيّن اغتفار  $^{(7)}$  قلة النظير إن سلِّمَ به من ترتيب حكم على غير سبب  $^{(2)}$ وقد رجح الجمهور فيه باب فعكان وارتكبوا شذوذ الإعلال فيها لأجل الدخول في الباب الواسع ، لكثرة باب فعلان وقلة باب فاعال ، والحملُ على الأكثر متعيِّن ، وعلى هذا الأخير حمله سيبويه ، والمازني وابن جنى وغيرهما(٥) . فأنت ترى تعارُّض الأصول في هذه المسألة ، فهو الداعي إلى التوقف والاحتمال . وأما ما لم يدل دليلٌ على زيادة ولا أصالة فلا مرية في دعوى الزيادة فيه حمالاً على الأكثر ، نحو الزَّامَج واللِّهابة <sup>(١)</sup> ونحوهما ، إذ لم يتعارض فيه دليلان كما تقدُّم من الأمثلة .

<sup>(</sup>١) الأصل : أنه .

<sup>(</sup>۲) ما عدا س : « وهاهان هیهان أو هوهان» .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ( س ) اعتبار

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المنصف ٢ / ٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٤ / ٣١٠ ـ ٣١١ .

وفي اللسان : « وأخذ الشيء بزامجه وزابجه وزابره : إذا أخذه كله وام يدع منه شيئا . وحكاه سيبويه غير مهموز .. » واللهابة : واد .

وقول الناظم: « بغير مَيْنِ » مَعْنَى المينِ الكذبُ ، والجمع مُيُونٌ ، يقال: أكثر الظنون مُيُونٌ ، وقد مَانَ الرَّجل يمين مينا فهو مائنٌ وميُونٌ ، وود مَانَ فلان متماين ، أي : متكاذب ،

فإن قيل: هذه العبارة مُعْتَرَضَةً من وجهين ، أعني قوله: « بغير مين »: أحدهما: أنها حَشْوٌ لا فائدة فيها ، وقد عُرفَتَ عادتُه في هذا النظم في شُحّة بالألفاظ وأنه لا يأتي بها في غالب الأمر إلا لفائدة زائدة ، وهذا مخالفً لذلك .

والثاني: على تسليم أنّه أتى به حشوا ففي معناه من الضعف والوهن ما فيه ، فليت شعري هل كُذّبه أحدٌ فيما نقل ، أم هل تطرق إلي ذهن الناظر (٢) في هذه المسألة حصول الكذب في طريقها أو توهمه في راو من رواتها حتى يقول إن ذلك كذلك بغير كذب ؟ هذا معنى عن التحصيل بعيدٌ ، زيادة إلى كونه غيرمفيد، ومن الحشو ما يكون فيه (٢) فائدة ما أو تحريض ما ، كقوله : فاعلم ، أو : فكن مُتّبِعا ، ونحو ذلك . ولا يقال : إن أرباب الأراجيز أبدا هذا شأنهم وخصوصا بهذه العبارة نفسها ، كقول القَلَاقُسى .

فَإِنَّ ههنا اتفاق المذهبَيْنُ على امْتِناعِ ذاك فيه غير مَيْنُ (٤) وقوله في موضع آخر:

وَهَهُنا تُمُّ الجميعُ دُونَ مَيْنُ

وكذلك غيره ممن (٥) نظم الأراجيز ، لأنا نقول : غيرُ ابن مالك أعْذَرُ في

<sup>(</sup>١) الصحاح ، مادة : مين .

<sup>(</sup>٢) ما عدا س : الناظم .

<sup>(</sup>٢) الأصل : قلة .

<sup>(</sup>٤) س ، ك : يون مين .

<sup>(</sup>٥) الأصل : من ،

هذاالنوع من ابن مالك ، لأنَّ ابن مالك نَصب نفسه في هذه الصناعة لتحرير العبارات واختصارها ، ووضعها على الأساليب الحسنة ، والمنازع المستقربة في مثل هذا بخلاف غيره ممن لم يَلْزَمْ إلا الإتيان بالمعنى كيف كان ، وعلى أي وجه أمكنت العبارة فيه ، وعلى غير تحرز (١) من حشو ولا غيره ، فمثل هؤلاء لا كلام معهم في هذه الأشياء للمعرفة بمقاصدهم ، كما أنا إذا نظرنا في كتب المتقدمين لانشاقهم في عباراتهم ، ولا نَتبع ألفاظهم هذا التتبع / ، فإنا / ٢٥١/ إن فعلنا ذلك كنا مخطئين في أخذ كلامهم متعسفين في تقصيدهم ما قصدوا مالم يقصدوا ، وابن مالك ومن تبع مثل ما تبع معلومٌ منهم القصد إلى إغماض المعاني في العبارات ، وإدراج الكثير منها في اللفظ اليسير ، وترك اللفظ لإيهام يكون فيه ، واختيار ما يعطي أصل المعنى من غير تطويل ، وما أشبه هذا ، فنحن نعامل ابن مالك بما نصب له نفسه .

فالجواب: أنه لم يُردُ بقوله: « بغير (٢) مين » ما تقدم ، وإنما أراد كذب القضية التي أتى بها ، وذلك أنَّه أتى بُكلِّية ، وهي أنَّ الألف إذا كانت مع ثلاثة أصول فأكثر فهي زائدة بلا بدُّ ، ولم يستثن من ذلك شيئا ، والكلِّية من حيث هي كلِّية في هذه الصناعة قد تَكْذبُ في بعض جزئياتها فلا تَطُّرد ؛ إذ قد تكون الكلية ذات حكمين لاحكم واحد ، فتتقيّد بقيود يخرج بسببها بعض جزئياتها ، كما يذكر في سائر الحروف الزوائد . فليس قوله: « بغير مَيْن » براجع (٢) إلى الرّاوي أو إلى القائل ، بل إلى نفس كلية الحكم ، كما يقال: هذه كلِّية كاذبة :

<sup>(</sup>١) الأصل: تحذر،

<sup>(</sup>Y) في النسخ : « دون مين » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: راجع.

إذا لم يجر (١) الحكم في جميع جزئياتها . ولا شكّ أنّ الألف كلذلك ، لا تجدها أبدا مع توفر الأصول إلا زائدة ، بخلاف سائر الزوائد ، ومعنى هذا أن النون مثلا إذا وقعت في الكلمة مع توفر الأصول فلا يحكم عليها بالزيادة أصلا ، بل تكون في موضع زائدة كوقوعها ساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها، وقد تكون أصلية فيما إذا لم تقع متوسطة ، أو كانت متحركة ، أو نحو ذلك على ما سيأتي إن شاء الله ، فهذا الحكم مقيد فيها ، وكذلك سائر الحروف التي تزاد على حسب ماذكره بعد هذا ، فلما كان هذا الإطلاق الذي ذكره في الألف يوهم كذب الكلية ، إذ لم يقيدها بقيد ، أزال ذلك الإيهام بقوله : « بغير الألف يوهم كذب الكلية ، إذ لم يقيدها بقيد ، ولا أن يتخلف عنها قسم من أسامها .

فإن قيل: فهذه الكلية قد يتخلف عنها أشياء ، وذلك بقيام الدليل على التخلف من اشتقاق أو غيره ، كما يكون ذلك في غير الألف ، وإن كانت الأصول متوفرة ،

فالجواب: أنّ مثل هذا لا يكون مع توفر الأصول تحقيقا ، وإنما يكون ذلك عند تنازع حرفين الأصالة (٢) ، فيكون أقل الأصول غير محقق كما قتدم في قطَوْطَى وهامان وأبان وأبوابها ، وأما أن تجد ثلاثة أصول محققة لا إشكال فيها ثم يُدّعَى بعد ذلك في الألف رابعة لتلك الثلاثة الأصالة ، فهذا لا يوجد فيما أظن ، وأما باب حاحَيْتُ فليس من هذا الباب ، وإنما هو من باب المضاعف

<sup>(</sup>١) الأصل : يجرُ ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : أو ،

<sup>(</sup>٣) س : بأصالة .

الذي يذكره إثر هذا ، وهو الذي قال فيه قبلُ: « واحْكُم بتأصيل حروف سمسم ونحوه » فالكُلِّية صحيحة والحمد لله .

وَالْياكذا والواوُ إِنْ لم يَقَعا كما هُمًا في يُؤْيُو وَوَعْنَعَا

يعني أن الياء والواو حكمهما في الزيادة حكم الألف ، وقد (١) تقدم أن الألف إذا صاحبت أكثر / من أصلين فهي زائدة بلا بُد ، فكذلك أختاها إذا / ١٥٧ / صاحبتا (٢) أكثر من أصلين فهما زائدتان أيضا ، لكن بشرط زائد كما ذكر . صاحبتا (٢) أكثر من أصلين فهما زائدتان أيضا ، لكن بشرط زائد كما ذكر . وقد تقدمت الإشارة إلى علة ( هذه )(٢) الدعوى في ثلاثة الأحرف ، وأن ذلك لكثرة الزيادة فيها دون غيرها من حروف الزيادة ، وهو معنى ما أشار اليه سيبويه (٤) ، وقال الرماني في شرح « الأصول » (٥) حين ذكر حروف الزيادة : وإنما كانت هذه الحروف أحق بالزيادة لأنها حروف مد ولين ، وما يشبهها من وجه يقتضي اللحاق بها على مراتبه في القوة والضعف فحروف المد واللين أحق بالزيادة من جميع الحروف لتمكنها وحسنها في المسموع والتأليف وإمكان الترنم بها ، فمن أجل اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كانت أحق بالزيادة ثم الهمزة لأنها مواخية لها بالإعلال ، فحروف العلة الأربعة أحدها الهمزة لأنها الهمزة لأنها الماكنة فهي في التخفيف على حركة ما قبلها وأما النون فللترنم (٧) الذى

<sup>(</sup>۱) س : كما تقدم ،

<sup>(</sup>٢) الأميل: مناحبتها.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأميل .

<sup>(</sup>٤) الكتاب لسيبويه ٤/٣١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر فهرسة ابن خير ٣١٦ ، والمراد بالأصول : أصول ابن السراج .

<sup>(</sup>٦) الأصل : بين .

<sup>(</sup>٧) ما عدا س : للترنم ، س : فالترنم .

فيها بالغنة كما هو في حروف المد واللين ، ولحسن النون في المسموع ، وأما الميم فتشبه النون (١) بغنة ضعيفة ، وهي من مخرج الواو أيضا ، ولقربها في المخرج واتساعه كاتساع مخرج الواو . قال : فهذه هي السبعة (٢) التي تكثر في الزيادة وتدخل في الأبنية على مراتبها في القوة ، وأما الثلاثة الباقية فضعيفة في الزيادة لأنها مشبهة بالشبيه (٢) فالسين لا تزاد إلا في استفعل فقط، لأنها تشبه التاء في قرب المخرج والهمس ، وأما اللام فتشبه النون لأنها وان كانت من حافة اللسان فهي تستطيل الى طبقة النون ، فلم تُزَدُ إلا في عبدل ، وذلك ، ولام المعرفة . وأما الهاء فمشبهه بالهمزة لأنها من مخرجها ، وهي ضعيفة لخفائها ، فلم تُزدُ إلا في آخر الكلمة من نحو : يا زيداه (٤) في الندبة ، والسكت في (٥) : (ماليه) (٢) ، و(اقتده ) (١) . فحروف المد واللين جارية على نَسنق واحد في الزيادة ، فإذًا يُتَصد في الواو والياء من المسائل مايتصور في الألف من المسائل ، وهي خمس :

إحداها: أنه إنما أراد الياء والواو الباقيتين على لفظهما، كما كان ذلك في الألف، فإذا انقلبتا إلى غيرهما قضي على ذلك الغير بما كان يقضي به عليهما لو كانتا باقيتين على أصلهما (^) ولا محذور في هذا (^).

<sup>(</sup>١) الأصل : فتشبه الميم ،

<sup>(</sup>٢) كذا ، والمذكور ستة فقط ، ، وهي حروف العلة الثلاثة والهمزة ، والنون ، والميم ، وسيذكر بعد ذلك ثلاثة أخرى ، وهي السين ، واللام ، والهاء ، فيبقى من حروف سألتمونيها التاء .

<sup>(</sup>٣) س : بالمشبه .

<sup>(</sup>٤) س : ها زائدة ،

<sup>(</sup>٥) الأصل: فهي ،

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٨ من سورة العاقة ،

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩٠ من سورة الأنعام .

٨) الأميل : أميلها .

<sup>(</sup>٩) س : فيها .

والثانية : أنهما إذا لم تصاحبا أكثر من أصلين فليستا بزائدتين ، فالياء نحو : ظبي ويُسْر وديْن ، والواو نحو : موت وداو وشبه ذلك ، (وذلك)(١) لئلا تبقى الكلمة على حرفين ، وذلك لا يكون .

والثالثة: أنه لما لم يُعيِّن لزيادتهما موضعًا كما عَيَّن لغيرهما ، دل على أنهما زائدتان حيث وقعتا من الكلمة ، فأمًا الياءُ فتزاد أولا ، وثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة ، فأما زيادتُها أولا فنصو: (يَرْمَع ، ويَعْمَلة ، ويُسْرُوع ، ويعْضيد (أ) . وفي الفعل: يقوم ، ويقعد ، وينطلق . وأما زيادتها ثانية فنصو ) (أ) : خَيْفَق ، وصَيْرُف (أ) ، وغَيْداق (أ) ، وخَيْتَام وقَيْصُوم ، وعَيْثُوم ، وعَيْطَمُوس / ، وعَيْضَمُوز (أ) ، وقييتال ، وضيْراب (أ) ، وحَيْفَس (أ) . والفعل ١٥٨ / نصو : بَيْطَر ، وبيقر ،

<sup>(</sup>۱) ليست في س

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصبل .

 <sup>(</sup>٣) اليَرْمُعُ : حجارة بيضٌ رقاقُ تلمع ، واليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل .
 واليُسْروع والأسْروع : دودة حمراء تكون في البقل ، ثم تنسلخ فتكون فراشةً ، واليَعْضيد : بقلة .

<sup>(</sup>٤) فلاةً خنفق: واسعة ، وفرس خَيْفَق: واسعة جدا . والصيرف: المحتال المتصرف في الأمور .

<sup>(</sup>ه) ماعدا س: غيدان ، بالنون . والغيداق: الكريم الجواد .

<sup>(</sup>٦) الخيتام: الخاتم، والقيصوم: ما طال من العشب، العُيثُوم: الغيل، والضخم الشديد من كل شيء والميطموس: الجميلة، والميضمون: العجون الكبيرة،

<sup>(</sup>۷) قيتال وضيراب مصدرا قاتل وضارب بحسب الأصل والقياس ، قالوا : قاتل قتالا وقيتالا ، انظر الكتاب ٨٠/٤ ، وشرح الكافية للرضى ٤٠١/٣ ، وشرح الشافية له ١٦٣/١ ،

<sup>(</sup>٨) رجل حيَفْسُ ، مثالُ هزَيْر ، وحَيْفَسُ : قصير سمين .

وأما زيادتها ثالثة فنحو: عثير، وحذيم، وطريم، وسرياح، وجريال، وكديون، وهليون (١) وسعيد، وقصيب، والتحقير نحو: كليب، ورجيل، ودريكيهم، وكذلك: هبيع معليب (٢) قال ابن جني « ولا نظير له » (٣) وفي الفعل نحو: طَشْيَا، وَهْياً وهما مما استدركه الزبيدي على سيبويه في الأننة (٤).

وأما زيادتها رابعة فنحو: دهليز ، وقنديل ، ومنديل ، وشمليل ، وزُمَّيْل وسُمُليل ، وزُمَّيْل وسُمُليل ، ورُمَّيْل وسُرُيط (٥) . وفي الفعل نحو: ( سَلْقَيْت وجُعْبَيْتُ ،

وأما زيادتها خامسة فنحو: عنتريس ،(٧) وشفليق ، وعرطليل )(١) . وفي الفعل نحو: احْنَبُطَيتُ ، واحْرَنْبَيْتُ ، واسْرَنْدَيْتُ .

وأما الواو فتزاد ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة .

مَامًا زیادتها ثانیة فنحو : کوثر ، وجوهر ، وتَوْرَاب ، وطُوْمَار ، ودُوَاسر ، وحَوْقَلَ ، وصَوْمَمُ (<sup>(۸)</sup> .

وأما زيادتها ثالثة فنحو: (جَدُولِ ، وقَسْوَدٍ) (١) ، وحُرُورَعِ ، وقرواش ، ودرواش ، وعجوز ، وعمود ، وجَهُور ، ورَهُوك ،

<sup>(</sup>١) العثير : القبار ، وسيف حَدْم وحِدْيْم : قاطع ، والطُّرْيم : العسل ، وقوس سرياح : سريع ، وجريال الخَمر: لونها، والكديون : التراب الدُّقاق على وجه الأرض ، والهليون : نبت ،

<sup>(</sup>٢) الهبيخ : الرجل لا خير فيه ، وعليب : وإد على طريق اليمن .

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ٧٦٨ ، وفي المتع ٨٤ : « وعلى فُعَيْل لم يجيء إلا اسمًا نحو : عُلَيْبِ » .

<sup>(</sup>٤) الاستدراك ٤٠ ، والممتع ١٧٢ . وطَشْنَيَّا رأيه ورَهْيَّا : خَلُّط .

<sup>(</sup>٥) ناقة شيمُليل : خفيفة سريعة ، والزُّمُّيل : الجبان ، والريط : الفالوذج .

<sup>(</sup>٦) سقط مُن الأصل .

<sup>(</sup>٧) العنتريس : الشجاع ، الشُّفْشلَيق : المُسنَّة ، وأما عرطليل فقد ورد في النسخ بالياء مكان اللام الأولى هكذا : عرطبيل ، وانظر ما قدمناه فيما سبق :

<sup>(</sup>A) التُوراب : الترابُ ، الطهمار : الصحيفة والدواسر : الماضي الشديد وحوقل الرجل : عجز عن امرأته عند العرس ، وصومم بنامَه : عَلاَه ،

<sup>(</sup>٩) القسور: الصياد، والأسد، والجمع: قَسُورة، والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عشب. والقرواش: الطفيلي، والدرواس: الغليظ العنق من الناس والكلاب، وجهر بكلامه، جهور: أعلن به وظهره، والرهوكة، الضعف في المشي،

وأما زیادتها رابعة فنصو ((1)): كُنَهْ ور ((1))، وبِلَهْ وَر ((1)) وجُرْمُوق ((1)) وزُرْنُوق وعطوَّد ، واخروَّط ، واعلوَّط ((1)) .

وزما زيادتهاخامسة فنصو: قنْدَأُو، وسنْدَأُو، وعنْزَهُو، وعَضْرَفُوطٍ، وَعَضْرَفُوطٍ، وَعَضْرَفُوطٍ، وَمَنْجَنُونِ وَحَيْزَبُونِ (٧) وما أشبه ذلك .

وام تزد أولا كما لم تزد الألف أولا بخلاف الياء ، وذلك أنها لو زيدت أولا لم تخل من أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة ، فلو زيدت مضمومة لاطرد فيها الهمز نحو : أُقِّتَتْ ، وأُعد في : وُقِّتَت ، ووُعد ، أو مكسورة لكان القلب أيضا جائزا وإن كان قليلا كَإشاح وإسادة في وشاح ووسادة ، أو مفتوحة فإما في اسم لكانت تنضم في التصغير فيطرد الهمز كأجيه في وجيه ، مفتوحة فإما في اسم لكانت تنضم في بناء المفعول فيطرد الهمز أيضاً نحو : أعد في وعد ، فلما كانت زيادتهم إياها أولا تدعو إلى همزها أو زوال(١٠) لفظها والإشكال : هل هي همزة أصلية أو همزة مبدلة من واو ، رفض ذلك فيها فلم تُزد أولا .

## فإن قيل : فكان يجرى مجرى وعد ووُزِنَ (١١) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصبل.

<sup>(</sup>٢) الكنهور من السحاب: قطع منه أمثال الجيال.

<sup>(</sup>٣) الأصل : بلنور ، والبلهور : كل عظيم من ملوك الهند ،

<sup>(</sup>٤) الجرموق : خُفّ صغير ،

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت ، س : زرقوق . ك : زرقون ، ولعل الصواب ما أثبت ، والزرنوق ـ بضم الزاى وفتحها ـ ويثنى فيقال : زرنوقان ، وهما منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها فتوضع عليهما النعامة ، وهي خشبة تُعَرَّض عليها ثم تُعَلَّق فيها البكرة فيستقى بها . والزُّرنوق : النهر الصغير .

<sup>(</sup>٦) العَطَّرُد : السير السريع ، واخروط السفر : امتد ، واعلوط الجمل الناقة : ركب عنقها وتقحم من فوقها ، والاعلواط : التقحم على الأمور بغير روية ،

<sup>(</sup>٧) رجل سند أو وسندأوة : خفيف ، والقندأو : القصير من الرجال ، وعنزهو وعنزهوة :عازف عن اللهو والنساء ، والعضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة ، والمنجنون : الدولاب التي يستقى عليها ، وانظر تصريف هذه الكلمة في الكتاب ٢٠٩/٤ ، والمنصف ١٤٥/١ ـ ١٤٩ . والميزبون : العجوز .

<sup>(</sup>A) الأصبل ، ت : القعل .

<sup>(</sup>٩) الأصل : فكانت ،

<sup>(</sup>١٠) الأصل ، س : وزوال .

<sup>(</sup>١١) في المنصف: فكان يجري مجرى وُعدَ وأعد .

قيل: واو وُعد ووُزن أصل ، فاحتمل ذلك فيها ، وليس الزائد كالأصل(١) هذا تعليل ابن جني (٢) وأصله للفارسي (٣) ولا شك أن هذه العلة(٤) لا تجرى في الياء فلذلك زيدت أولا ، وإطلاق الناظم الزيادة في الحرفين مما يقتضى ما اقتضاه في الألف من عدم الاختصاص بموضع من الكلمة دون موضع ، وذلك في الواو غير صحيح كماتقدم ، فكان من الأمر المتأكّد عليه أن يستثنى الأول للواو ، إذ كان إطلاقه موهما صحة الزيادة أولا إذا توفرت الأصول ، وليس كذلك ، بخلاف الياء فإن زيادتها أولا جائزة .

فإن قيل: فكذلك في الألف أيضا، وهو قد أطلق القول فيها فكان معترضا.

فالجواب: أن زيادة الألف أولا ممتنع في نفسه فلم يحتج إلى التنبيه عليه بخلاف الواو، فالسؤال وارد.

والمسائلة الرابعة : أن الياء والواو لا بد في دعوى زيادتهما من تحقق أكثر من أصلين كالأمثلة المتقدمة فإن الكلمة على ثلاثة أقسام :

أحدهما: أن يتحقق فيها توفر الأصول دون الياء والواو، فلا شك في دعوى الزيادة كما قال.

والثاني: / أن يتحقق (عدمُ (٥) توفرها دون الياء والواو، فلا شك أيضا / ١٥٩ /

<sup>(</sup>١) س: كالأصلى .

<sup>(</sup>۲) المنصف ۱/۲۱۱ ـ ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) الأميل : القارسي .

<sup>(</sup>٤) الأميل: الصلة ،

<sup>(</sup>٥) سقط من س

في الأصالة ، فمثال هذا في الياء قولهم : سيال (١) وبَيَان ، ويَسار ، وما أشبه ذلك من بيُوض (٢) وبيُوت ، ونحوه ، لا بد من أصالة الياء في هذه الأشياء لتحقق زيادة الألف والواو في هذا . ومثاله في الواو قولهم : واعد ، ووازن ، ووازن ، ووازن ، فالألف مقطوع بزيادتها ، فالواو لا بد من القطع بأصالتها . وكذلك استُوْصل ، واستُوْعَد واستُوْقَد ومن ذلك كثير .

والثالث: أنْ يحتمل الأمران ، فلا يُقْطَع بالزيادة حتى يقطع بأصالة ما هو أكثر من حرفين ، ومثال ذلك في الياء قولهم: مَرْيَمُ ، ومَدْيَنُ ، فالياء ههنا تتنازعها الأصالة والزيادة ، فالذي يدل فيها (على) (٢) الأصالة تقدّم الميم ، وكونُها في موضع زيادتها ؛ إذ الميم كالهمزة كما سيئتي ، إن شاء الله . وأيضا إذا ادّعي زيادتها كانت الميم أصلية ، فيكون وزن الكلمة فَعْيَل ، وذلك غير موجود إلا ضَهْيد(٤) ، وقد زعم السيرافي أنه موضوع . والذي يدلّ فيها على الزيادة أنها لو كانت أصلية لكانت الميم زائدة ، لكنها ليست كذلك ؛ إذ لو كانت زائدة لوجب اعتلال الياء بالقلب ألفا كمنال ومقام ، لكنها صحت ، فدل(٥) أن مريم نظير طريم(٢) وعثير ، والياء فيه(٧) للإلحاق بجعفر ، وأيضا فإن له نظيرا في الكلام وهو ضَهُيد(٤) فإن نفاه السيرافي فقد أثبته غيره ، فله

<sup>(</sup>١) السيال: شجر سُبطُ الأغصانِ عليه شوك أبيض.

<sup>(</sup>٢) البُيُوض : جمع بَيْضِ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ضمير. وضَهُيد: موضع، وانظر الخصائص ٣ / ٢١٦، والمتع ٨٤.

<sup>(</sup>ه) الأصل : يدل ،

<sup>(</sup>٦) الطُّرْيم : السحاب الكثيف .

<sup>(</sup>V) أي : في مريم .

نظير ، ومثال ذلك في الواو قولهم : غوغاءً ، وضوضاءً ، هذه الواو تحتمل أن تكون أصلية ، وتحتمل أن تكون زائدةً ، فالذي يدلُّ على الأصالة(١) أنا إذا ادُّعينا زيادتها فيكونُ وزنها: فَوْعَالاً(٢) وهو قليل كتَوْرَاب مع الخروج عن باب القَمْقام والصلُّصال اذا ادُّعينا أصالة الواو ، على أن تكون مضاعفة ، وأيضا تكون الكلمة من باب ددن ، وهو نادر . والذي يدل على زيادتها أنها لو كانت أصلية لكان وزن الكلمة إما فَعْلاء ، وإما فَعْلال ، فأما فَعْلاء فلا يجوز لأن الهمزة كانت تكون للإلحاق ، وليس له ما يلحق به ، لأن المضاعف لا يُلْحَقُّ به ، لاعتزامهم كون هذه البنية مختصة بالمضاعف ، وفعلال عبرمضاعف لا يوجد منه إلا الخَزْعَال والقَسْطَال(٢) ، وكلاهما فيه مقال ، وأما فَعُلال فلا ينبغي أنْ يُحْمَلُ عليه لأنهم قالوا: غوغاء وضوضاء فمنعوا الصرف، ولا يمكن أن تكون الهمزة إلا للتأنيث ، فهو إذًا إذا لم يصرف ثلاثيٌّ والأصل أتحاد المواد ما أمكن، كما ثبت في الأصول ، فالأصل أن يُدِّعي أنهما على سواء ، وأن الهمزة ليست بأصلية بل زائدة كما كانت زائدة في نظيره . فإذا ثبت هذا التعارض في أمثال هذه المسائل بقيت الواو والياء فيها على احتمال الأصالة والزيادة ، فلا يصبح الحكم عليها بالزيادة البتة مالم تتحقق أصالة ما سواهما . وقد تقدم هذا المعنى في الألف ولا فرق بينها وبين الواو والياء في هذا. ولا يقال: إنّ ما أوردته من المسائل ليس من باب المحتمل ، لأن سيبويه<sup>(1)</sup> وغيره

<sup>(</sup>١) الأصل: الإمالة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : فوعال .

<sup>(</sup>٣) ناقة بها خُزُّعال : أي ظلَّعُ ، والقَسْطَالُ : الغبار الساطع .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٢٤ ، ٢١٣/٤ .

قد حكموا عليها ، ( وردوها إلى أن الياء والواو / فيها أصول ، وأجابوا عن / ١٦٠ / احتمال غيرها )(١) بما هو منصوص في دواوين العربية المبسوطة ، وبني على ذلك المختصرون قبولا لما أصلُّوه ، وتعويلاً على ما ارتكبوه من ذلك ، فما كان عندهم مُخَلِّصا إلى إحدى الجهتين على غير احتمال لا ينبغي أن يورد مورد الاحتمال ، بل هذه المسائل (من قبيل )(٢) ما دل الدليل فيه على أن الأصول لم تتوفر تحقيقا ، وإذا ذاك نقول: قد حكم مفهوم كلام الناظم هذا على أصالة الياء والواو، فمن أين تورد مورد الاحتمال الأنّا نقول: إنما النظر في هذه المسائل (1) من جهة أنفسها لا من (+ ) من جهة أنفسها لا من (+ ) ترجيح مرجح وارتضاء مرتض ، والذى لها من النظر من جهة أنفسها وما يتعلق بها من أدلة الأصالة والزيادة ، أنَّ لها أدلة دلَّت على أصالتهما ، وأدلَّة دلَّت على زيادتهما ، وإذا قام الدليل من الجهتين وكانا معًا ظنّيين \_ كما في مسألتنا \_ فلا شك أن التعارض حاصل ، فيبقى الترجيح بين الأدلَّة ، فربما ذهب ذاهب الى ترجيح إحدى الجهتين لقوة الدليل عنده ، أو لغير ذلك من أوجه الترجيح كما ذهب الناس في مَرْيَمَ ومَدْيَنَ إلى أصالة الميم(٢) ، وأجابوا عن معارضة التصحيح فيهما بأنه قد يأتي في الأعلام (٤) كثيراً كغيره من مخالفة الأصول ، من تصحيح ما يُعَلَّ ، وإعلال ما يُصبَحِّح ، وعلك المدغم ، وغير ذلك ( من الشُّنوذات )(٥) فدعوى التصحيح في أمثال هذا ليس بمستنكر ، بضلاف دعوى زيادة الياء فإنه مخالفً

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) سقط من ك :

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الشافية للرضى ٣ / ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : الإعلال .

<sup>(</sup>۵) سقط من س .

للقاعدة في (١) زيادة الميم أولا ، وما استدل به من وجود فَعْيل بِضَهْيد (٢) فغايته أنه محتمل ، إذ الناس فيه على فرقتين ، منهم من يثبته من كلام العرب ، ومنهم من يدّعي فيه الوضع ، ولا دلالة في محتمل ، وهذا الترجيح الذي رجُّحُ الناسُ به في هذه المسألة وسواها لا يرفع أصل الاحتمال لقيام التعارض بعدُ ، وبقاء المسألة في معرض الاجتهاد ؛ ألا ترى أنه يجوز لمجتهد آخر أن يخالف الأول لترجيح (٢) ظهر له في دليل الجهة الأخرى ، أو ضعف في دليل هذه الجهة لايوازي ضعف دليل الأخرى ، أو غيره من الأمور التي يُرَجَّح بها ، وقد وقع الخلاف في مسائل من هذا القبيل ، وأصل الخلاف الترجيح لأحد الدليلين على الآخر ، ولولا الخروج عن المقصود لأوردت في (٤) هذا الموضع مسائل من هذا القبيل توضيح لك ماذكرته، وسيأتي منها أشياء في موضعها، إن شاء الله . فأما إذا كانت إحدى الجهتين عارية عن الدليل والأخرى ذات دليل صحيح ، أو كان دليلُها مقطوعًا به ، أو في حكم المقطوع به ، والأخرى ذات دليل لا معتبر به لضعفه ، فههنا لا يقول أحدُّ بأن المسألة في حيز الاحتمال كما تقدم في مسئلة سنيال وبيّان ، واعد وازن ، وما أشبه ذلك ، فإنه لا يشك أحدُّ في أصالة الواو والياء هناك ، وإن لم يقم عليه دليلا فضلا عن أن يستدل بالاشتقاق، وهذا واضم ، ويالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الأصل: قهي ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، س : بضمير ،

<sup>(</sup>٣) الأصل: الترجيع،

<sup>(</sup>٤) الأصل : من ،

والمسالة الخامسة أنه أطلق القول في الواو والياء إطلاقا ولم يَخُصُّ للزيادة (١٦ / منها / ياء من ياء ولا واوا من واو ، فدل على أنهما يزادان في جميع / ١٦١ / أقسامهما إذا بُنيَت الكلمة عليهما . فأما الياءُ فعلى خمسة أقسام :

أحدها: أن تُزاد للدلالة على معنى كياء التأنيث في تفعلين، على القول بأنها حرف (٢) وكياء التصغير، وياء الجمع السالم نحو: الزيدين والضاربين.

والثاني: أن تزاد للإلحاق نحو: بَيْطَر ، وجَيْئَل ، وصَيْرَف ، وجذيّم . فهذا من إلحاق الثلاثي بالرباعي ، ومثال إلحاق الرباعي بالخماسي قولهم: عَيْطَمُوس، وعَيْضَمُون ، وخَيْسَفُوج (٢) فهذا ملحق بعَضْرَفُوط ، وفي الفعل بَيْطَر ، وبَيْقَر ، فهو ملحق بدَحْرج وكذلك: طَشْياً ورَهْياً (٤) .

والثالث : أن يأتي لتكثير الكلمة نحو : عريقصان وعبيثران ؛ إذ ليس في الكلام نحو : فَعَلَّلان ، ونحو : فُرْنَيْق $\binom{0}{1}$  ؛ إذ ليس في الكلام مثل جُرُدَحْل  $\binom{7}{1}$  ، وكذلك ما أشبهه .

والرابع : أن تكون للمد نحو : قنديل ، ومنديل ، وسرير ، وبعير . ومنه في الندبة : واغلامكيه ووامن ضرّبتيه ، وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل : الزيادة .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الأخفش والمازني ، انظر المغنى ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) العيطموس من النساء: التامة الخُلُق وكذلك من الإبل ، والعيض موز: العجوز الكبيرة . والخيسفوج : حب القطن .

<sup>(</sup>٤) تقدم من قريب شرح هذين الفعلين ، انظر حس ٣٧٩ .

<sup>(</sup>ه) الفُرْنَيق : طائر طويل القوائم ، وقد مثل به سبيويه في الكتاب ٤ / ٢٩٣ ، والنون عنده أصلية ، وقد العترض عليه الفارسي انظر اللسان : غرنق .

<sup>(</sup>٦) يريد بهذا الضبط ، أي بضم الجيم ، والوارد بكسرها ، وهو من الإبل الضخم ، يقال : ناقة جِرْدُحل : ضخمة غليظة .

والخامس ، أن تلحق عوضا من محذوف زائد أو أصلى في التصغير أو التكسير ، نحو : سفاريج وسنُفيريج ، ومنفتكم ومنفيليم ، ومنفمر ومنفيمير . وكذلك : مغاليم ، ومحامير لو(١) كسر للجمع ، وفي خَفيدد وعَفَنْجَج (٢) خفاديد وعفاجيج . وكذلك في نحو : جَحَاجِحة (٣) وجحاجيح وما أشبه ذلك .

وأما الواق فزيادتها تنقسم هذه الأقسام إلا الخامس:

فزيادتها لمعنى كواو الجمع المذكر نحو: ضاربون ، وزيدُون ، وعَمْروُن ونحو ذلك ،

وزيادتها للإلحاق نحو: جدول ، وجوهر ،وحوقل ، وسردل ،

وزيادتها للتكثير نحو : عَبَوْتُرَان وقَمَحْدُوة (٤) . إذ ليس في الأبنية فَعَلَّلاَن ، ولا فَعَلَّلاً فَعَلَّلاً ،

وزيادتها للمد نصو: بُهْلُول ، وقَبُول ، وكَلُّوب ، وقَربُوس ، وزَرَجُون (٥) ومَنْجَنُون ونحو ذلك ،

هذه جملة ما أحال عليه في هذين الحرفين ، ولما كانت الألف لا تكون أصلاً بنفسها في متصرفات الكلم لم يحتج إلى زيادة على ماذكر فيها بخلاف هذين الحرفين فإنهما يكونان أصلين وزائدين ، ولهما في الكلمة الرباعية حكم لا يكون لهما مع غيرها ، فأخذ يستثنى ذلك فقال :

وَالْيا كَذَا ، والواو إِنْ لم يقعا كما هُما في يؤُيُّو وَوعُوعًا

<sup>(</sup>١) الأميل: أو كُبيُّرا ،

 <sup>(</sup>٢) المُقيدد : السريع ، والمُقَنَّمَجُ : المُسخم اللهازم والوجنّات والألواح ، وهو مع ذلك عظيم الجثة ضعيف العقل .

<sup>.</sup> ويجامع، فُمِجامِهِ، ويجامِهُ معميه، ويكا يسا : والْجُمْجا (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٤ / ٢٩١ ـ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>ه) البُّهلول : العزيز الجامع لكل غير ، والكُلُّوب : حديدة معطفة كالغطاف ، والقريوس : صنو السرج ، والزُّرجون : الماء الصافي يستنقع في الجبل ،

يعني أنّ الحكم المتقدّم في الواو والياء إنما هُو إذا لم يقعا مضاعفين في بنات الأربعة ، فإنهما إذا وقعا كذلك لا يكونان زائدين أصلا ، وإن توفرت الأصول ، بخلاف الثلاثي فإن الحكم فيه كذلك ، وكذلك الرباعي إذا لم يكن مضاعفا ، فالثلاثي نحو بينطر ، وبينقر ، عثير ، وطريم وحَوْقل ، وسرول ، وسرول ، وجدول ونحو ذلك ، والرباعي غيرالمضاعف نحو : غُرنيق وعَريق صان (والخماسي نحو : قُذع ميل) (١) وعلطميس ، ودرد بيس ، وعَمضر فُوط ، وقرط بُوس (٢) وأما الرباعي المضاعف فلا تُزاد فيه واو ولا ياء وإنما تكون أبدا أصلا ، أو مثل ذلك بمثال من الاسم ومثال من الفعل دلالة على أن ذلك يكون في الجنسين لا يختص بواحد منهما ، فالذي للاسم يُؤيد ولي وهو طائر من / ١٦٢ / الجوارح يشبه الباشق وجمعه يايىء ، وقد جاء فيه : اليائي مقلوبا ، قال الشاعر ، أنشده الجوهري (٢) :

حَفِظَ الْمَيْمِنِ يُؤْيؤى ورَعَاهُ ما في اليائي يُؤْيِقُ شَرُواهُ

والذي للفعل: وَعْوَعَ ، وهو من قولهم : وَعْوَع الذئب وَعْوَعَ ، أي : صوبً من قولهم الله وعوبية ، أي المنافق ، والوعوعة صوبته ، وأيضا فإنه أتى بالمثالين الياء والواو . فحصل من المجموع أن الواو والياء تكونان في الاسم بالتضعيف ، وتكونان في المجموع أن الواو والياء : يُؤينئ ، واليَهْيَهُ أَنّ ) ، ومن الأعلام الفعل كذلك ، فمن مثل الاسم في الياء : يُؤينئ ، واليَهْيَهَ أَنّ ) ، ومن الأعلام

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>Y) شيخ قُدَعُميل: "كبير ، والمُلْطميسُ: الناقة الضخمة ذات أقطار وسنام ، والدردبيس : خرزة سوداء كأن سوادها لون الكبد، إذا رفعتها استشفقتها رأيتها تشف مثل العنبة الممراء تتحبب بهاالمرأة إلى زوجها . والدردبيس أيضا : الشيخ الكبير الهم ، والعجوز أيضا يقال لها : دردبيس . والعضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة .

والقرطبوس: الداهبة ، ويكسر القاف: الناقة العظيمة الشديدة ،

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، مادة يأيا ، والبيت على هذه الرواية من بحر الكامل . على أن لأبي نواس في ديوانه ٦٨٩ أبياتا من بحر الرجز ، وفيها يروى البيت :

بيؤيؤ يعجب من رأه ما في اليأني يؤيؤ شُرُواه

وشروى الشيء : مثله .

وقد عقب ابن بري على نسبة هذا البيت لأبي نواس بقوله : « ويمكن أن يكون هذا البيت لبعض العرب فادعاء أبونواس » انظر اللسان ، مادة : يأياً .

<sup>(</sup>٤) يَهْيَةُ بِالْإِبِلِ يَهْيَهُةُ وَبِهْيَاهًا : دعاها وقال لها : ياهِ ياه ِ.

يليلُ (١) وهو نادر مع تقدّم الياء وأما مع تأخرها فنحو: الحَيْحَاء ، والعَيْعَاء ، والحيّحاء ، والعيْعَاء والهيْهاء (٢) ، وهو قليل أيضا . وفي الواو قسولهم : الوَطُواط ، والوَسْواسُ ، والوَعْواعُ ، والوَقْواق ، والوَكْواك والوَصنوصَة (٢) ، والوَسْوسَة ، وهو كثير . ومع تأخرها : ضوضاءً ، وغوغاءً ، والزَّوْزَاة ، والقَوْقَاة والضوضاة (٤) . وما أشبه ذلك . ومن مثل الفعل في الياء : يَهْيَهْت بالأبل ، إذا قلت لها : ياه ياه (٥) . وهو نادر مع تقدم الياء ومع تأخرها ، نحو : حاحيت ، وعاعيت ، وهاهيت ، وزعم الأخفش أنه لم يأت من هذا النحو إلا هذه الأفعال الثلاثة ، وفي الواو قولهم: ضَوْضَيْتُ ، وقَوْقَيْتُ ، وزَوْزَيْتُ ، ووَسنوسَتُ ، ووَعْوَعَ ، ووَلوَلُ ، ووَعْوَعَ ، ووَسُوسَتُ ، ووَعْوَعَ ، ووَلُولُ ، ووَحْوَنَ ، ووَسُوسَتُ ، ووَعْوَعَ ،

وقد ذكروا في علة الحكم بأصالة الواو والياء في مثل هذا وجهين :

أحدهما: أن التضعيف في بنات الأربعة في الحرفين كالتضعيف في بنات الثلاثة في أحدهما ؛ لأن الحرفين المتباينين وهما الياء والهمزة - في يؤيؤ مثلا إذا ضوعف أحدهما صار مع الآخر بمنزلة ردَّ وشدَّ ، فصار المجموع مع المجموع بهذه المثابة ، فكما لا يقال في ردَّ وشدَّ : إن أحد المضاعفين فيه زائد ، فكذلك هذا الرباعي لا يقال فيه إلاّ بأصالة الجميع ؛ إذْ لا فَرْقَ بينهما ، فإذا الياءان في يؤيؤ أصلان ، وكذلك (الواو)(١) في وَعْوَعَ ، ويجري الحكم في

<sup>(</sup>١) يَلْيَلُ: اسمُ جبل معروف بالبادية . ويليل أيضا : وادي ينبع ، يُمنُبُّ في غيقة ، مذكور في غزوة بدر .

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح ذلك انظر.

<sup>(</sup>٣) وَعُورَعُ الكلَّبِ وَعُوعَةً وَوَعُواعًا : عَوى وصوبَّت ، والوَقُواقُ والوكواك : الجبان ، وَوَصنُوَمنَتِ الجارية : إذا لم يُر من قناعها إلا عيناها .

<sup>(</sup>٤) زوزى الرجلُ يزوزى زُوْزَاةٌ ، وهو : أن ينصب ظهره ويسسرع ويقارب الخطو ، والقوقاة : صوت الدجاجة والضوضاة والضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم ،

<sup>(</sup>٥) يقال : يَاهِ يِاهِ ، بالكسر ، ومع التنوين : ياه ِياهٍ .

<sup>(</sup>٦) سقط من س .

الباب كله على هذا السبيل ، وإلى هذا النحو أشار سيبويه في التعليل ، إذْ قال لما تكلَّم على ضَنَّ فضييتُ وصيعت الدرفان في الأربعة فهو كالحرفين في الثَّلاثة » (٢) .

فإن قلت: إنَّ هذا الكلام إنما هو في زيادة التضعيف ، ومسألتنا خارجة عنه ، لأن دعوى الزيادة هنا عندادعاها إنما هي من « سألتمونيها » ، وبينهما فرق (٣) كبير في الأحكام ، فكيف يستدل بعدم زيادة التضعيف على عدم زيادة سألتمونيها ؟ هذا مُشْكلٌ .

فالجواب: أنّ الحكم هنا في نوعى الزيادة مُتَّفق ، لأن من شرط دعوى الزيادة توفر أقل الأصول ، وهذا لا يختص بزيادة « سائتمونيها » دون زيادة التضعيف ، ولا بالعكس ، بل الحكم فيهما واحد لتعلقه بأمرواحد ، وإذا كان كذلك صح أن يستدل بهذه القاعدة الكلية على أمر كلي يدخل تحته هذا الجزئي الذي في أيدينا لأنه (٤) إذاكانت دعوى (زيادة) (٥) أحد المضاعفين لا يمكن هنا فكذلك زيادة ماكان من « سائتمونيها » ، وعلى هذا الترتيب يلزم ألا يزاد أحد المضاعفين / أيضا بالتضعيف ؛ إذ يؤيو ووعو المضاعفان فيهما من حروف / ١٦٣ / « سائتمونيها » ، وهذا بالقصد الثاني ، وإلا فقد تكلم الناظم على مَنْع زيادة أحد المضاعفين في مثل هذا .

<sup>(</sup>۱) ما عدا س : وصبيصيت ،

<sup>(</sup>۱) يك عدد ش . وسيسي (۲) الكتاب ٤ / ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) س : پوڻ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : لأنها ،

<sup>(</sup>٥) سقط من س

والوجه الثاني أنّ هنا ما كان نصويَهْيَةً وَوَحْوَحَ ، وهذا إما أن يكون وزنهما وَقْعَلاً<sup>(۱)</sup> ويَقْعَل ، والأوَّلُ معدومٌ في الأبنية ، والثاني قليلٌ لا يُحْمَلُ مثل هذا عليه ، وأيضا تكون الكلمةُ من باب سلس ، وهو قليلٌ أو يكون وزنهما فَعُولا<sup>(۲)</sup> وفَعْيلاً ، وكلاهما يلزم منه كونُ الكلمة من باب بَبر ودَدَن (<sup>(۱)</sup> ، وهو نادرٌ ، فلم يبق إلا أن يكون فَعْللاً<sup>(٤)</sup> فتكون جميع الحروف أصولاً، وهوالمطلوب .

وما كان نحو: ضَوْضيتُ وحاحيتُ إمّا أن يكون وزنهُما فعليتُ كسلقيت ، وهذا يلزم منه كونُ الكلمة من باب سلس ، وهو قليل ، وهذا كثير ، أعنى (في)(٥) الأسماء والأفعال على الجملة ، ولا يحمل الكثير على (الباب)(٦) القليل إلا بدليل ، وأيضا قد قالوا في بعض ذلك : ضَوْضاءُ وغَوْغاءُ ، بمنزلة زَلْزَال وقلقال ، فينبغي حملُ باقي الباب عليه ، لأنّ فيه حمل المتماثلات على باب واحد، وأيضا فيه الدخولُ في أوسع البابين ، أو يكون وزنهما فوعلت كحوقلت ، وهذا أبعد في الجواز ؛ إذ يلزم جعل الفاء والعين من باب واحد كددن وببَر، وهو نادر ، وإذا امتنع باب سلس أن يحمل هذا عليه فيباب ددن أولى

<sup>(</sup>٥) سقط من س .

<sup>(</sup>١) في النسخ : وَقُعَل ، وليس ممنوعا من الصرف ،انظر :

<sup>(</sup>٢) قيما عدا س : قوعل : وفي س : فعول أو قعيل .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وياب ببر وبدن يعني أن الفاء والعين من جنس ، وإذا كانت وَحُوَحَ فعولاً تكون قاؤه واق ، وعينه حاء ، وإذا كانت يهيه قعيلاً تكون قاؤه الياء وعينه الهاء . ويبدو أن الشاطبي قد التبس عليه الأمر ، قإن هذا الاحتمال أعني باب ددن ويبر إنما يكون إذا لم تتصدر الواو والياء ، نحو : ضوضيت ، انظر المنصف ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) في التسخ : قطل .

<sup>(</sup>٥) عن س .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>۷) انظر المتصف ۱۹۹۱ – ۱۹۹ .

وفي قوله: « واليا كذا والواو » إلى آخره ، إخبار بأن الياء والواو لا تكونان أصلاً في الأربعة كما تقدم ، وهذا صحيح ، لكنه قد يأتي أصلاً فيها قليلاً وإن لم يكن الاسم مضاعفاً ، وذلك قولهم : ورَنْتَل(١) (٢)فالنون زائدة ، لوجود شرط الزيادة ، وهو وقوعها ساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها ، والواو أصلية ، لأنها لو كانت زائدة لكانت زيادتها أول الكلمة ، وذلك غير موجود ، فلا يصح دعوى زيادتها أول الكلمة .

فإن قيل: وكذلك (أيضا)<sup>(٣)</sup> لا تكون أصلا في بنات الأربعة بغير تضعيف، فقد تعارض فيها أصلان ، فلم حكمت بأصالة الواو دون زيادتها ؟

فالجواب: أن جعلها أصلاً أقوى ، لأنا (قد)<sup>(٢)</sup> رأيناها أصلا في بنات الأربعة على الجملة ، وذلك مع التضعيف ، فنحن نجعلها أيضا كذلك مع فقد التضعيف للضرورة ، وهذا أسرع من أن نزيدها أولا (<sup>3)</sup> ، ولم نَرَهُمُ زادوها أولا بوجه من الوجوه ، وقد جعلوها أصلاً في الأربعة في بعض المواضع ، وهو التضعيف ، فجعلها أصلاً أولى ، فتأمله .

\* \* \*

وَهَكَذَا هَمْزُ وَمِيمٌ سَبَقًا تُلاَثُةً تَأْصِيلُها تَحَقَّقًا

يعني أنَّ الهمزة والميم يُحكَمُ بزيادتهما كما حُكمَ بزيادة الألف والياء والواو ، لكن (لا)(٥) مطلقاً ، بل بثلاثة شروط .

<sup>(</sup>١) الوَرَنْتَلُ : الشر العظيم .

<sup>(</sup>٢) الأصل : بالنون .

<sup>(</sup>٣) عن س .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « نزيدها أبدًا » .

<sup>(</sup>ه) سقط من س ،

أحدُها: كونُ الهمزةِ والميمِ سابقين للأحرف الثلاثة.

والثاني: أنْ يكونَ بعدهما ثلاثةُ أحرف أصول .

والثالث: أنْ يكونَ أصالتُها محققة لا بالاحتمال.

فالأوَّلُ يدلُّ عليه قولُه : « سَبقا ثلاثة » والألفُ في « سَبقا » ضمير التثنية، عائد على الهمزة والميم ، والثاني بَيِّنُ من قول » : « سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا » / والثلاثة هي ثلاثة حروف أصول. والثالث مأخوذ من قوله: « تأصيلها / ١٦٤ / تحققا » ، أى : لا بُدَّ من كون الأصالة في تلك الحروف الثلاثة قد تحققت وصحت وثبتت ، ولا بد من تفصيل أحكام هذه الشروط بالنسبة إلى كل واحد من الحرفين ، نبدأ بما بدأ به فنقول :

أما الهمزة فلا ( بد ً )(١) فيها من تلك الشروط ، وحينئذ يُحكم بزيادتها ، فالشرط الأول سَبْقيتُها ، فإن لم تكن سابقة فلا يحكم لها بزيادة على مفهوم كلامه ، فنحو : بَلأن ، وبرائل ، والشّأسم ، واطمأن ، وازْبار ، وتكرْفاً(١) ، وما أشبه هذا مما الهمزة فيه غير سابقة لا يُحكم عليها بالزيادة أصلاً إذ (١) لم تكثر زيادتها هنالك كثرة توجب القضاء بزيادتها مع الجهل بدليل ذلك فيها أو دليل خلافه ، وذلك أن الهمزة إذا وقعت أولاً قد كثرت زيادتها جدا فيما عرف اشتقاقه وتصريفه في الأسماء والأفعال ، فأفعل في الأفعال والصفات كثير ،

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

 <sup>(</sup>٢) البلائ : الحمام ، في الحديث : ستفتحون بالادًا فيها بالأنات ، أى : حمامات . قال ابن الأثير :
 الأصل : بلالات ، فأبدل اللام نوبا . والبرائل : الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير في عنقه .
 والساسم : شجرة يقال لها الشير .

وازبار الرجل: اقشعر ، وتكرفا السحاب وتكرَّنا : تراكم .

<sup>(</sup>٣) الأصل : إذا .

فذكر سيبويه (١) وغيره أن الهمزة متى (ما) (٢) وقعت أولا وأمكن جعلها زائدة ، قضي بذلك ، حتى يدل دليل على الأصالة كأفكل (٢) مثلاً ، يقضى على همزته بالزيادة وإن لم نعرف له اشتقاقا ولا تصريفا يدل على زيادتها ، قال : لأن ماعرف اشتقاقه فقضي فيه بزيادة الهمزة لا يحصى كثرة فتحمل همزة أفكل على الأكثر . فإذا لم تكن سابقة فالأكثر أصالتها فيما عرف اشتقاقه أوتصريفه. فليُقْضَ بالحمل على الأكثر فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف .

والشرط الثاني : أن يكون بعد الهمزة ثلاثة أحرف أصول ، فلا بد منه ، فإنه إن كان بعدها ما هو أكثر من ثلاثة أصول فلا بد من القضاء بأصالة الهمزة ، وذلك كإصطبل فهو كجرد حل (٤) \_ لأن القاعدة أن بنات الأربعة لا يزاد فيها من أولها إلا في الافعال والأسماء الجارية عليها نحو : مُدَحْرج \_ وكإرد خل ، واصطفلينة ، وإصفعندا ، وأصطكمة ، وأطربون (٥) الروم ، وكذلك إبريسم ، إبراهيم وإسماعيل همزاتها كلها أصول لو كانت عربيات ، واذلك (١) رد المبرد على سيبويه في تصغيرهما بإسقاط الهمزة : بريهيم وسميعيل ، وقال القياس : أبيرية وأسيميع . وما قاله من القياس صحيح ، غير أن قول سيبويه أصح في التصغير ، وقد تقدم (بيان )(٧) ذلك في بابه .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٢٣٥ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عن س .

<sup>(</sup>٣) الأفكلُ : الرُّعدة ،

<sup>(</sup>٤) الأميل : كجردح .

<sup>(</sup>٥) الإرْدَخُل: الضخم والإصطفاليئة: ، الجَزَرَةُ ، والإصفَعندُ من أسماء الخمر. والأصطكمة: خُبْزَة الملة . والأطربين من الروم: الرئيس منهم ، وقيل: المُقدّم في الحرب .

<sup>(</sup>٦) الأميل ، ت : وكذلك .

<sup>(</sup>٧) سقط من س

محققة لم يُقْضَ بزيادة الهمزة ، لأنها لو قُضى بزيادتها لأمكن بقاء الكلمة على أقل من ثلاثة أحرف ، وبيان ذلك أن ثلاثة الأحرف التي بعدها إما أن تكون مقطوعا بأصالتها ، وسواء أكان معها زوائد أم لا ، كأحمر ، وأصفر ، وأبيضَ ، وأحمد ، وإجْفِيل ، وإخْريط ، وأثْرجَّة ، وأَزْمُولة وإدْروْن ، وإصليت ، وإهْجيرَى ، وإجْريا (١) ، وأكرَمَ ، وأعلم ، وأطاع ، وأسطاع وما أشبه ذلك ، فلا شك في دعوى زيادة الهمزة . وإمًّا أن تكون مقطوعا بزيادة بعضها ، كأمان إ من الأمن ، وإسار من الأسر ، وإناء واحد الآنية ، فلا إشكال في أصالتها . وذلك مأخوذٌ من مفهوم كلامه ، لأن تأصيل ثلاثة الأحرف هنا ليس بمتحقِّق / . / ١٦٥ / وإما أن تكون محتملة ، لا يُقطع بأصالة جميعها ولا بخلاف ذلك ، فمفهوم كلام الناظم في هذا أيضا ( أنه )(٢) لا يُحْكُم بزيادة الهمزة ما لم تبيَّن فيها أمر ، فيحكم على الهمزة بمقتضاه ، ولهذا القسم أمثلةُ منها : أيْدُعٌ(٣) ، يقال : هل هو أَفْعَلُ كَأَفْكلِ، فتكون الهمزة زائدة لأصالة الياء، أَنْ فَيْعَل كجيئلَ (٤)، فتكون الهمزة أصلية والياء زائدة كلا<sup>(ه)</sup> الوجهين محتمل ، لأن كل واحد منهما يجذبه إليه بابٌ متسع . وكالأَوْتكي(٦) ، ألفه (٧) للتأنيث بلا بدُّ ، فيبقى النظر

والشرط الثالثُ: أن تكون أصالةُ الأحرف الثلاثة محققة ، فلو كانت غير

<sup>(</sup>١) الإجْفَيلُ: الجبان ، الإخريط: نبتُ من أطيب الحمض ، والأُزْمُولَة: المصوَّتُ من الوَعول وغيرها ، الإِدْرَوْنَ: المَعْلَف ، وسيف إصليتُ : صَقيلٌ ، وإهْجيرى الرجل: دأبُه وعادته ، والإ جريًّا الإجريَّاء: الوجه الذي تأخذ فيه وتجرى عليه ، قالوا : الكرم من إجْريَّاه ، أي : من طبيعته .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) الأيدع: صبغ أحمرُ.

<sup>(</sup>٤) جَيْأَلُ وجِيأَلُهُ: الضُّبُع ، ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث .

<sup>(</sup>ه) س : وکلا ،

<sup>(</sup>٦) الأوتكي: التمر السوادي .

<sup>(</sup>٧) انظر المتع ١٢.

بين الهمزة المصدرة والواو بعدها ، هل يحكم بزيادة الهمزة فتكون أفْعلى من باب الأجْفسلى (١) ، وعلى هذا حمله القالي (٢) ، أو يحكم بزيادة الواو فيكون فَوعْلَى من باب الخَوْزُلى(٢) ، وعلى هذا حمله غيره وكذلك أفْعَى ، هل يكون وزنه وزنها أفْعَل فتكون الهمزة زائدة والألف أصلية ، أو بالعكس فيكون وزنه فضعلى(٤) ، وكذلك إبّان يحتمل أن يكون إفعال فتكون الهمزة زائدة ، أو فعال فتكون أصلية وإحدى الباء ين زائدة ، ومن هذا كثير جدا ، فمثل هذا عند الناظم لا يُحْكَم على الهمزة فيه بزيادة مالم تتحقق بعدها أصول ثلاثة .

فإن قلت : كيف تتحقّق في هذه الأشياء الزيادة من الأصالة ؟

فالجواب: أن تحقُّقها يكن فيما<sup>(٥)</sup> لم تتعارض فيه الأدلة بالدليل الاشتقاقي أوالتصريفي . وقد تقدم في القسم المتحقق كأمان وإسار وإزار ، وفيما تعارضت فيه الأدلة بالترجيح لأحد الوجهين على الآخر ، وكذلك في جميع ما تقدَّم من المحتملات في باب الألف والواو والياء . وهذا بالنسبة إلى المجتهد لا بالنسبة إلى المسألة في نفسها ، فإنها أبدًا مع التعارض محتملة ، وسيأتي ذلك بعد ، بحول الله تعالى (٢) .

وأما الميم فكالهمزة في الحكم والشروط:

فأما الشرط الأول وهو السبقية فلازمٌ ، فلو كانت الميم غير سابقة لم يحكم بزيادتها هكذا مطلقا ، على ما أفهم كلامه ، كالبسملة ، والتَّرْملَة ،

<sup>(</sup>١) يقال : دعاهم الجفلى والأجفلى ، أي : بجماعتهم ،

<sup>(</sup>٢) انظر المتع ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الخُورْزَلَى : مشية فيها تَبَخْتر .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الشافية للرشمى ٢ / ٣٤١ ـ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الأميل: مما .

<sup>(</sup>٦) عن س .

والبرهمة، والحرمل ، والبرطام ، والخرمل ، والشمردل ، والهمرجل ، والسرمق ، والحمادق »(١) ، وما أشبه ذلك ، فالميم في هذه الأشياء أصلية لا زائدة لكونها غير أول ، وإنما كان ذلك لما تقدم في الهمزة ، لأن الميم كثرت زيادتها أولا فيما عرف اشتقاقه كأسماء المصادر والأزمنة والأمكنة ، وأسماء الآلات ، وأسماء المفعولين ، وما أشبه ذلك ، فكذلك يحكم عليها بالزيادة فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حملا على الأكثر . وأما إذا كانت غير أول فتقل زيادتها إلا بنبت زيادتها إلا بنبت إذا لم يدل عليها دليل .

وأما الشرط الثاني ، وهو أن يقع بعد الميم ثلاثة حروف أصول ، فملتزم أيضا ، فإن لم يكن بعدها إلا أكثر من ثلاثة فلا بد من الحكم بأصالتها ، نحو : مرززجوش (٢) ، ومردقوش . والعلة في هذا هي العلة في الهمزة من كون الزيادة لا تلحق أول الرباعي إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها ، نحو : يدحرج ومدحرج ، وما أشبه ذلك .

وأما الشرط الثالث / وهو أن تكون تلك الأحرفُ الثلاثة قد تحققت / ١٦٦ / أصالتها وصحت فإنها إن لم تتحقق ، بل تحققت زيادة بعضها فلا بد من الحكم بأصالة الميم للضرورة ، لئلا تبقى الكلمة على حرفين، وذلك نحو: المُنُون ،

<sup>(</sup>١) التَّرملة: سوءُ الأكل، وألا يبالي الإنسان كيف كان أكله، ويَرْهُم: أدام النظر، ويرهمة الشجر: برعمته وهو مجتمع ورقه وثمره وتَوْره، والحَرْمَل: حبُّ كالسمسم، والبرطام والبراطم: الرجل الضيّم والحرمل: المرأة الرعناء، والشمردل من الإبل وغيرها: القوي السريع الفتيّ الحسن الخلق، والأنثى بالهاء، والهمرجل: الجواد السريع، والسرمق: ضرب من النبت، والحملاق بكسر الحاء وضمها عملًات الجفون من بياض المقلة.

<sup>(</sup>٢) المرزجوش: نبت ، والمردقوش: الزعفران .

ومائس، وما حل (۱) ، ومَشْقًاء (۲) ، ومُحاق (۲) ومَذيق (٤) ، وما أشبه هذا (٥) . وكذلك إن لم تتحقق زيادة ولا أصالة في ثلاثة الأحرف ، فإنه لا يحكم على الميم بزيادة مالم يتبين الأمر فيها ، ولذلك أمثلة ، منها : مَجّن ، يحتمل أن تكون النونان معًا أصلين ، فتكون الميم زائدة ، ووزن الكلمة مفْعَل ، ويدل على ذلك الاشتقاق من الجُنَّة ، وجَنَّه الشيءُ وأجَّنهُ ، أى ستره ، لأن المجنَّ ساتر عن الأذاة (٦) في الحرب . وإلى هذا مال الزبيديّ ويحتمل أن تكون إحدى النونين زائدة ، فتُؤصلً الميم على هذا ، ويكون وزن الكلمة فعلا (٢) كخِدبٌ ، ويدل على ذا الاشتقاق من مَجَن ، أى : صلُب . وإلى أصالة الميم ذهب سيبويه (٨) . هذا الاشتقاق من مَجَن ، أى : صلُب . وإلى أصالة الميم ذهب سيبويه (٨) . ومنها : مَأْجَجُ ومَهْدَد (٩) ، يحتمل أن يكون أحد المضاعفين زائدا ، فتكون الميم أصلية ، ووزن الكلمة فعللً ، وظهر التضعيف لأجل الإلحاق بجعفر ، وهذا قول سيبويه (١٠) . ويحمتل أن يكون المضاعفان معًا أصلين (١١) ، فتكون الميم سيبويه (١٠) .

<sup>(</sup>١) المنون : الموت ، لأنه يَمُنّ كل شيء ، يضعفه وينقصه ويقطعه . وماس يميس ميسا : تبختر واختال . والمُحل والمُحل : الشدة ، والجوع الشديد ، ونقيض الغِصبُ ، ويقال : أمحل البلد فهو ما حل ، وأمحل الزمان ، وزمان ما حل .

<sup>(</sup>٢) س: ومشقار . يقال : مشق الرجلُ يمشق مشقا فهو مشق : إذا كانت إحدى ركبتيه تصيب الأخرى ، والمرأة مشقاء .

<sup>(</sup>٣) المحاق - بكسر الميم وضمها - : أخر الشهر ، إذا امُّحق الهلال فلم يُر .

<sup>(</sup>٤) س : مدنق ، والمذيق : اللبن المزوج بالماء .

<sup>(</sup>ە) س : ذلك .

<sup>(</sup>٦) ما عدا س : الأذاية . والأذي ، والأذاة ، والأذية : كلّ ما تأذّيت به .

<sup>(</sup>V) في النسخ : فعلً .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤ /٧٧٧ .

<sup>(</sup>٩) مَأْجَج : موضع ، ومهدد أ : اسم امرأة ،

<sup>(</sup>١٠) الكتاب ٤ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>۱۱) س: أصليّين .

زائدة ، ويكون وزنُ الكلمة مفعلاً . ويترجّع هذا بأن زيادة الميم أولاً أولى من زيادة ما بعدها من حرف لين أو تضعيف ، وظُهورُ التضعيف من باب مَحْبَبِ (١) ، أجاز هذا السيرافي (٢) وإن كان قد قوَّى قول سيبويه .

هذا تفسيرٌ كلامه إلا أن عليه اعتراضاً من خمسة أوجه:

أحدها: أنه ذكر شرط السبقية للهمزة والميم لا مطلقا ، بل بقيد (٢) أن تسبق ثلاثة أصول ، والتقييد بهذا لا يقتضى السبقية بإطلاق ، أعنى أن تكون الميم أو الهمزة سابقة لجميع الحروف ، وإنما يقتضى سبقيتها للثلاثة (٤) خاصة، فأعطى هذا التقييد أن نحو: شَمَرْدَل وهَمْرجل الميم فيه زائدة ، لوجود شرطه من سبقيتها لثلاثة أصول محققة ، وكذلك في الهمزة إنْ وجدت ثانية في السم خماسي . وهذا غير صحيح ، بل المراد عند النحويين أن تكون الميم سابقة لجميع الحروف على الإطلاق بحيث لا يتقدّمها حرف البتّة ، فكان كلامه على الظاهر معتَرضا .

والثاني: أنه يدخل عليه في هذا العَقْد ما كان بعد الهمزة أو الميم فيه أربعة أحرف أصول كإصطبل ، أصطكم ومَرْزجُوش ، لأنه قال: « سَبقا ثلاثة ». وهذا قد يسبق أربعة ، وكل ما سبق أربعة فقد سبق ثلاثة من باب أولى . فاقتضى هذا الإطلاق زيادة الميم والهمزة في مثل هذه الأشياء . وهو على خلاف ما تقدم من التفسير ، وعلى خلاف ما قاله النحويون .

<sup>(</sup>١) مَحْبَبُ : اسمُ عَلَمٌ ، جاء على الأصل لمكان العلمية ، كما جاء مَكُوزَةُ ومَزْيَدُ انظر المنصف ١/٧٧٠ ، وشرح الشافية للرضي ٢ / ٣٩٤ ، واللسان : حبب .

<sup>(</sup>٢) انظر المتع ٢٥٢ ، ٩٤٣ ، ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٣) *س*: بشرط.

<sup>(</sup>٤) لئلائة .

والثالث : أَنَّ قوله : « وهكذا هُمْزُ وميمٌ سبقا » ، يعني : مثل ما تقدُّم في أنَّه زائدٌ بلا بُدٍّ ، إذْ تقدُّم في الألف قولُه :

> فألف أكثر من أصلين مباحَبَ ، زائدٌ بغَير ميْن

فقطع بالزيادة ، ثم عطف على ذلك الياء والواو وأن حكمهما كذلك ، ثم أتى بهذا أيضًا محالاً به على ماتقدُّم ، فاقتضى أن الزيادة في مثل هذا مقطوعٌ / بها . وغيره لا يجعلُ الزِّيادة مقطوعًا بها ، وإنما يجعلها من باب / ١٦٧ / الحمل على الأكثر مع إمكان أن تكون أصلية ، وكلامُ سيبويه على هذا يدلُّ لا على القطع بالزيادة ، قال في أبواب ما ينصرف : « واعلم أن هذه الياء والألف \_ يعني في نحو: أعْصُرُ ويَعْصُرُ \_ لا تقع واحدة منهما في أول اسم على أربعة أحرف إلا وهما زائدتان ؛ ألا ترى أنه ليس من اسم مثل أَفْكل يُصنَّرُف وإن لم يكن له فعل يتصرف » ، قال : « ومما يدلك على أنها زائدة كثرة دخولها في بنات الثلاثة » . فهذا استدلالٌ منه بما عُرف أنه أفعل بالاشتقاق أو بمنَّع الصرف ، على ما لم يُعْرَفْ . ثم قال : « فهذه الياءُ والألف تكثر زيادتُهما في بنات الثلاثة ، فهما زائدتان حتى يجىء أمرُّ بَيِّن نحو : أَوْلَقِ $(^1)$  [ فَإِنَّ أَوْلَقاً  $(^1)$ إنما الزيادة فيه الواو ، ويدلُّك على ذلك قولهم : قد أُلقَ الرجل فهو مألوق ، قال: « ولو لم يتبين أمر أوْلَقِ لكان عندنا أفْعَل ، لأن أفْعَلَ من هذا الضَّرْبِ أكثر من فَوْعَلِ  $^{(\Upsilon)}$  . فتأمَّلُ قوله : « فهما زائدتان حتى يجيء أمر بَيِّن » ، وقوله : « ولو لم يتبيّن » .. إلى آخره ، فإنه في غاية الظهور في الحمل على الأكثر لا على

<sup>(</sup>١) الأولق: الجنون.

<sup>(</sup>٢) عن الكتاب .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲ / ۱۹۶ ــ ۱۹۰ .

القطع ، بل على الإسناد إلى أوسع البايين ، وإن كان الاحتمال باقبا ، كما يُرجُّح أحد المحتملين بوجه من وجوه الترجيح . قال ابن الضائع بعدما قرَّر شيئًا من هذا المعنى : « ومما يدلُّ على أنَّ هذه الهمزة كذا أنَّ الميم مثلها في الزيادة أولاً من غير فرق ، وقد قضى سيبويه بأصالة الميم في المرجل والمراجل ، بقولهم: مُمُرْجِل ، فقضي بأصالتها وبعدها ثلاثة أحرف أصول . واعترض على ابن عصفور في جعله هذا النحو مما يُقْطَع فيه بزيادة الهمزة لأنه قال في المتع: « وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها زائدة ، (قال)(١): لأن كل ما عُرفَ اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدةً . وما اعترض به ظاهر ؛ إذ القطعُ في أمثال هذه الأشياء متعذر لاحتمال أن تكون الهمزة أصلا بدليل من اشتقاق أو تصريف لم نطلع عليه ، فكيف يُدُّعي القطع هنا<sup>(٢)</sup> ؟! هذا خطأ ممن ادَّعاه ، والناظم ممن يدَّعي ذلك ، فهو مُخْطيّ .

والرابع: أن قوله: « تأصيلُها تحقّقا » يقتضى أن الحكم بالزيادة لا يكون إلا فيما تحقق فيه أصالة الحروف ، وأما ما لم تتحقق فيه فلا يحكم بزيادة الهمزة ولا الميم ، وهو ما يعطيه المفهوم . وهذا المعنى غيرصحيح أيضا، الأنهم (قد)(١) قالوا: إن الهمزة والميم إذا كان بعدها ثلاثة أحرف وبعضها محتملٌ للزيادة فهما محكوم عليهما بالزيادة وعلى ماعداهما بالأصالة ، كأفعيُّ وإشْفيُّ  $^{(3)}$  ، وموسى ، وغيرها  $^{(9)}$  . قال ابن الضائع $^{(7)}$  : لأنهم استقرء وا ما

<sup>(</sup>۱) ليست في س .

<sup>(</sup>٢) س : هيئا .

<sup>(</sup>٣) ليست في س .

<sup>(</sup>٤) الإشغَى : المُثَقّبُ .

<sup>(</sup>٥) س : وتحوها .

<sup>(</sup>٦) س : اين عصفور ،

كان من هذا النوع فوجدوا الهمزة مماعُرِفَ اشتقاقهُ زائدةٌ إلا في ألفاظ شذَّت، وكذلك في الميم ، فلذلك قيل بزيادتهما ، قال سيبويه في أفعى وموسى : « الأَلفُ فيهما بمنزلة مرمى » (١) ، قال : « فإذا لم يكن ثُبَت فهي زائدة وَإِن لم تشتق من الحرف شيئًا تذهبُ فيه (٢) الزيادة »(٣) وكذلك قال في التسهيل : «وتترجَّح زيادة ما صدر من ياء أوهمزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين أوتضعيف»(٤)، وكلامه هنا / يُفهِم خلاف هذا المنطوق ، فكان غير صحيح ،/ ١٦٨ /

والخامس: أن الحكم إن كان يَطُرد له في الأسماء فلا يطرد له في الأفعال ، فإن الأفعال لا تُزاد في أولها الميم قياسا ، ولم يكثر في الكلام كثرة توجب القول بالقياس ، بل لم يحكه الناس إلا نادرًا ، قال ابن جني : « واعلم أن الميم من خواص زيادة الأسماء ولا تُزَاد في الأفعال إلا شادًا ، نحو : تَمَسْكُن الرجل ، وتَمدرع – من المدْرعة ، وتَمَنْدَل – من المنديل ، وتمنطق – من المنطقة ، وتمسلم الرجل : إذا كان يُدعى زيدًا أو غيره ثم صار يُدعى مسلمًا ، وحكى أبن الأعرابي عن أبي زياد : فلان يتَمولى علينا . فهذا كلّه تَمفعل » (٥) وهذا يُعد من زيادة الميم حشوا لا أولا ، ومن ذلك عَدَّه بعضهم ، وهو صحيح ؛ وهذا يعد مفعل مجرداً من التاء . قال ابن جني : « وقالوا : مَرْحَبك الله ومسئهك، وقالوا مَخْزَقَ الرجلُ وضعقها ابن كيسان . وهذا كله مفعل »(٥) قال : ومسئهك وقالوا مَخْزَقَ الرجلُ وضعقها ابن كيسان . وهذا كله مفعل »(٥) قال :

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ونص الكتاب : « بمنزلتها في مرمى » ،

<sup>(</sup>Y) كذا ، ونص الكتاب : « تذهب فيه الألف » .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ۲۹۷ ــ ۲۹۸ .

<sup>(</sup>ه) سر صناعة الإعراب ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، وانظر المتع ٢٤١ ـ ٢٤٢ .

« وكلام العرب: تسكن ، وتدرّع، وتندّل كذلك وتنطّق ، لم يحك الجوهري غيره ، وذكر أن المَخْرَقَة مولّدة ، وهي التي قيل منها: مَخْرَق ، ولذلك ضعفها ابن كيسان ، وإذا صحّت لم يُبْن عليها لشنوذها ، فكيف يُطلّق القول في زيادة هذه الميم أوَّلاً مع أنها لا تزاد في الأفعال إلا ببيان ؟ أما الهمزة فإطلاقه فيها صحيح (١) لكثرة أفعل في الكلام ، فقد ظهر أن كلامه في هذه المسألة على غير تحصيل .

والجوابُ عن ذلك أن يُقال:

أما الأوَّلُ فإنَّ قُوَّة كلامه تُعطى السبقيَّة على جميع أصول الكلمة لا على ثلاثة منها فقط ، وإذا كان ذلك مفهومًا من كلامه وجب الحملُ عليه ، ولم يصحُ (حملُه )(٢)على غيره .

وأما الثاني فإنما أراد نفس الثلاثة التي تخالف الأربعة ، ولم يُرد أن يقول : ثلاثة أكثر ، وإنما قصد تعيين الثلاثة بخصوصها حتى كأنّه قال : سبّق ثلاثة لا أقلّ ولا أكثر ، فيخرّج عن هذا ما سبق أربعة فأكثر ، وهذا مفهوم اللفظ من حيث هو .

وأما الثالثُ فالقطعُ المذكورُ (هنا)<sup>(۱)</sup> إذا سلّم إنما هو القطع بالحكم لا القطع بالزيادة ، فيهما فرقُ ، وبيانه : أنَّ القطع بالزيادة كما إذا قال في أَفْكَلِ مثلاً : إنه أَفْعَلُ ، على القطع مشكل ، لإمكان أن يكون له دليلُ على الأصالة، وأن وزنه فَعْلَل ، لكنًا لم نطلّع (٤) عليه فلا يتأتَّى ههنا القطع كما تقدم في

<sup>(</sup>۱) س : غير منحيح ،

<sup>(</sup>٢) سقط من س.

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل : نقطع ،

السوال . وأمَّا القطعُ بالحكم بالزّيادة فلا إشكالَ فيه ، لأنا إذا قلنا : همزةُ أَفْكُل يمكن أن تكون في نفس االأمر زائدة (أو)(١) أصلية ، لكنّ الأكثر في مثلها الزيادةُ ، فنحكم نحن عليها بالأكثر ، ونقطع بهذا الحكم على غير تردُّدٍ حتى يتبيَّن خلافهُ . و،لا شك أن الأمر عند النحويين كذلك ، إذ لم يحكموا في مثل هذا بالتردُّد ، وإنما حكموا بالزيادة ، ولا يلزم من القطع بالحكم بالزيادة ، القطعُ بالزيادة ونظيرُ هذا قولُهم في الفقه حين حَدُّوه : هوالعلمُ بالأحكام الشرعية إلى آخره ، مع أنَّ الفقه من باب المظنون لا من باب المعلوم على ما قالُوه ، ولكن أجابُوا بهذا النحو ، وهو أنَّ العلْمَ راجعٌ إلى نفس الحكم / والظنِّ / ١٦٩ / راجعٌ إلى نفس الاستنباط . فكونُ هذه الصورة مثلا مساوية لأخُرى منصوصِ عليها مظنونٌ بلا شكٌّ ، وكونُك حكمتَ على هذه بحكم هذه مقطوعٌ به، لأنَّه حكم الله .. تعالى .. في حقّ المكلُّف على الجملة . وهكذا مسالتنا لَمَّا غَلَبَ على الظُّنُّ أن همزة أفْكُل ذائدة قطعنا(٢) بالحكم بزيادتها ، فا لحكم هو المقطوع به ، ومناط الحكم مظنونٌ ، فلا تُدافعُ ولا إشكالَ على قول الناظم بخلاف كلام ابن عصفور إن لم يُتأوَّل على أنه أاد القطع بالحكم ، وهو الظاهرُ من قصده والله أعلم .

و(أما)<sup>(۲)</sup> الرابع فقد يلتزمه الناظم ويقول بموجبه ، وذلك أنَّ ما كان نحو أَفْعَى ومُوسَى ونحوهما يتجاذبه أصلان ، وهما دعوى زيادة الهمزة ، ودعوى زيادة الألف ، لأنَّ<sup>(1)</sup> كلَّ واحد منهما تكثرُ زيادتُه في موضعه ، فلما اجتمعا مع

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) *س* : فقطعنا .

<sup>(</sup>٢) سقط من س

<sup>(</sup>٤) ما عدا س : « لكن كلُّ ·· » ·

حرفين طلب كلُّ واحد منهما الآخر بالأصالة لتثبت زيادته في نفسه ، فقد تعارض الأمران فيهما (١) ، وإذا كان كذلك صارت المسالة كما لو تعارض فيها دليلان . وقد تُقدَّم أنه من قسم المحتمل بلا شك ، فهذا القسم أيضا من أقسام المحتمل ، ويدل على ذلك من كلامه في التسهيل قوله : « وتترجَّع »(٢)، لأنَّ الترجيح لا يكون إلاَّ عند التعارض .

فإن قلت : فإذا كان كذلك فالناظم مطالبٌ بتخليص المسالة الى طرف ، وذلك بترجيح أحد المحتملين على الآخر ، وإلا كان مُهمَل الحكم .

فالجواب: أنه قد التزم تخليصه في آخر هذا النمط بإشارة تعطى المقصود من ذلك ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .

فإن قلت : إِنَّ قسم المُحْتملِ إِذَا خرج عن الحكم بالزيادة ، فإلى أَى حكم ينْتُسب ؟ وما المفهومُ منم كلامه فيه ؟

فالجواب: أنَّ المفهوم فيه عدمُ الحكم بالزيادة ، لأنَّه نقيضُ الحكم بها .

فإن قلت : هل عدمُ الحكم بالزيادة حكمٌ بعدمها \_ أعنى بعدم الزيادة \_ وأن الحرف ليس بزائد أو (٢) لا ؟

فالجواب: أنه ليس بحكم بالزيادة ، وإلا كان قد حكم بالزيادة على المحتمل للأصالة (٤) ، فكما لا يُحكم بالأصالة عليه كذلك لا يجوزُ الحكمُ بالزيادة، لأن الحكم بأحدهما لا يكون إلا بعد تُعينُن إحدى الجهتين ورفع الاحتمال ، أعنى

<sup>(</sup>۱) س : فيها .

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٢) ما عدا س : أولى .

<sup>(</sup>٤) الأصل: بالأصالة .

الاحتمال المساوى ، وإنما هو عدم حكم ، وعدم الحكم ليس بحكم ، بل هو سكوت عنه ، فلا يُفهم من كلامه إلا أن المحتمل لا يقضى عليه بزيادة ، وهكذا في جميع ما تقدم من المحتملات ،

وأما الخامس فظاهر ورودُه عليه ، وأنه يلزُمه أن يَدَّعى في نحو : مَرْطلَه بالطِّين ، أي : لَطخَه ـ زيادةُ الميم ، وكذلك في مَرْجَلَ الذي يجرى عليه المُمَرْجَلُ في قول العجَّاج ، أنشده سيبويه (١) :

# بِشَية كشية المُمَّجَلِ

وسيبويه وغيره قد جعلوا الميم أصليَّة ، وكذلك في المَرَاجلِ الذي اشتق منه (٢) المُمَرْجَل ، وهو ثيابُ الوَشي . وأن يقول : إن ميم امْذَقَرُّ (٢) زائدة ، وكذلك ما أشبه هذا .

والتأصيلُ: مصدرُ أصلَّتُه تأصيلاً ، وكان الأولى أن يقول: تأصلُّها ، إذ هُو بمعنى الأصالة ، أى : تحققت أصالتها ، وليس المعنى على أنَّ تأصيل الغير لها تحقُّق ، بل المعنى تحققت هي في نفسها فقط .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢١١/٤ ، والبيت في ديوان العجاج ١٤٥ ، وشرح شواهد الشافية ٢٨٥ ، وكالم الأعلم الأعلم المطبوع على كتاب سيبويه ( بولاق) ٣٤٥/٢ ، والشِّيه : الوشي ، والممرجل : ثوب من الثياب التي يقال لها المراجل ، تكون باليمن .

<sup>(</sup>٢) ما عدا س : منها . وعاد اسم الإشارة والضمير على المراجل مذكرين ، لأن المراد به هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : امذقد ، س : ادمقر ، وامدَّقَرُّ اللَّبِنُّ وادْمَقَرُّ : تقطعُ وتفلَّق ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : العرب .

فإن قُلْت : لعلّه يُريد معنى ظاهر اللفظ ، ويكون التأصيلُ عبارةً عن إقامة الدليل على أصالتها .

فالجواب: أن الناظم لا يريد هذا المعنى ههنا ، لأنَّ التأصيل إنما يكون بالدليل ، وذلك إنما يكون في قسم المحتمل للأصالة والزيادة ، وما احتمل ذلك لم يتكلم فيه هنا ، والكلامُ فيه يأتي ، وإنما تكلم (هنا)(١) على الحروف الغنية عن إقامة الدليل على الأصالة ، فالظاهر أن التَّأْصِيل هنا استعمله بمعنى التأصلُ مجاذً ا.

فإن قلت: لا مَنْجى لك مما فَرَرْتَ منه ، لأنَّ التأصلُّ مطاوع التأصيلِ ، فهو ملازم له ، تقول: كَلَفته فتكلَّفَ ، وعلَّمته فتعلَّم ، وحمَّلته الأمر فتحمَّله ، فكذلك يكون التأصلُّ مطاوعًا(٢) ، لقولك: أصلَّتُه فَتَأَصلُ .

فالجواب: أن تَفَعَّلُ كما يكون لمطاوعة فعًل ، كذلك يكون لغير ذلك ، فقد يوافق المجرَّد ، كأصلُ وتأصلُ ، وعَجبَ وتعجَّب ، وابث وتلبَّث ، ونحوها وأيضًا فعل بعينه قد يكون بمعنى تَفَعَّل ، كولًى وتولًى ، وبينَّ الشيءُ وتبيِّين ، وفكَّر في الأمر وتفكَّر فيه ، ويَمَّمْتُ (٢) الموضع وتَيَّمْمتُه (٢) وإذا ثبت هذان الاستعمالان أمكن (جعل) (٤) التأصيل عليهما ، أما الأول فيكون التأصيل بمعنى التأصلُ الموافق لأصلُ ، وهو موجودٌ في الكلام . وأما الثاني فيكونان معًا بمعنى واحد

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>Y) في النسخ: مطاوع، ونص الأصل، ت: « مطاوع فهو كقواك».

<sup>(</sup>٣) ما عدا س : يَمَّنْتُ وَتَيِّمنت ويمِّمته وتَيمِّمته : قصدته وتوخيته ، وأصل الياء الهمزة ، يقال : أمَّه وأمَّمه وتأمَّمه ويمَّم وتيَّمه ، بمعنى .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

كأنه قاس على ما جاء منه إن لم يكن سمُع أصلًا وتأصلً بمعنى واحد ، والأمرُ في إطلاق هذا اللفظ قريبُ .

\* \* \*

كَذَاكَ هَمْنُ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفْ أَكْثَرَ مِن حَرْفَينِ لَفْظُها رَدِفْ

وجدتُ في نسختي ـ وهي فيما أظنَّ من أصحِّ ما يُوجَدُ من هذا النظم ـ: « كذاك هَمْزُ آخر » بإضافة الهَمْز إلى آخر ، وأو قال : كذاك هَمْزُ آخر فحمل الآخر صفةً عليه لصحَّ المعنى أيضا ، وكذا (١) وجدته في بعض النسخ ، فَإنْ كان على إجرائه صفةً فلا إشكال ، وإن كان على الإضافة فَهْمزُ الآخرِ الذي ذكر يحتمل (وجهين)(٢) :

أحدهما : أن يريد المصدر نفسه كأنه أطلق على الهمزة ، على معنى مفعول ، كما يُطْلَق الخُلْقُ ويُرادُ به المَخْلُوق ، نحو قول الله تعالى : ( هذا خَلْقُ الله )<sup>(٣)</sup> ، أى : مخلوقه ، فكذلك يكون التقدير هنا : كذاك مَهْمُون آخِرٍ ، ويريد الحرف المهموز .

والثاني \_ وهو الأظهر \_ أن يُريد نَفْسَ الهمزة ، كأنه قال : كذاك همزة الاخر ، أي : الهمزة المنسوبة إلى الآخر .

إلا أن الوجهين معًا فيهما نظر ، لأنَّ الآخر هو الهمزة بعينها على مقصده ، فيكون التقدير : كذاك حرف الآخر ، أو همزة الآخر ، وهو لا يصح ، لأن المعنى كذاك آخر الآخر ، أو همّزة (٤) الهمزة .

<sup>(</sup>١) س : وكذلك .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وفي هامش ت مكانها : أمرين .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٤) ما عدا س : همڙ ،

ويُجَابُ عنه بأنَّ الآخر أعمَّ من الهمزة ، فآخر الكلمة من حيث معقوليته يصح أن تقع فيه (١) الهمزة وغيرُها ، إذْ لم يُرِد كلمةً مخصوصة ، وإنَّما أراد (٢) الكلمة الكلية الواقعة على كثيرين ، فالآخر أيضًا كُلِّي كذلك ، وإذا ثبت هذا صح أن تُضاف الهمزة إليه فيقال : همزة الآخر ، ويكون على هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة نحو قوله تعالى : ( ولدار الآخرة ) (٣).

وقوله : « بَعْدُ أَلِفْ » في موضع / الصفة لِهَمْز ، أي : هَمْزُ كَائِنُ بَعْدُ/ ١٧١ / ألف .

وقوله: « أكثر » مفعول بردف ، وهو بمعنى تَبِع ، و « لفظُها » مبتدأ خبرُه ردف ، ومعمول الخبر هنا متقدم على المبتدأ ، وهي مسألة مختلف في جوازها (٤) ، وقد تقدم التنبية على ما جاء في هذا النظم من هذا النوع كقوله: بالجر والتنوين والنّدا وأل ومُسنّد ، للاسم ميزُه حصل (٥) .

وغير هذا من المواضع . والجملة من المبتدأ والخبر في موضع الصفة الألف، والتقدير : بعد ألف رادف لفظها أكثر من حرفين . (معنى الكلام أن الهمزة الواقعة آخر الكلمة بعد ألف ، وقبل تلك الألف أكثر من حرفين )(١) \_ يعنى ثلاثة أحرف فأكثر – محكومً عليها بالزيادة مطلقا .

<sup>(</sup>١) الأصل : قيها ،

<sup>(</sup>۲) ما عدا *س* : أريد ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٩ من سورة يوسف ، و ٣٠ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري ٤٥ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>ه) انظر ۱ /

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ،

وقد ذكر للهمزة (١) المحكوم عليها بهذا الحكم أوصافا لابد من وجودها ، وهي ثلاثة :

أحدها: أنْ تقع آخر الكلمة بحيثُ لا يكون بعدها حرف آخرُ ، وذلك قوله : « كذاك هَمْزُ آخرُ » ومثالُه قولك : حمراء ، وصفراء ، وصحراء ، وبروكاء ، وسيراء ، وقاصعاء ، وعلباء ، وحرباء ، وقوباء ، وقصباءة ، وطرفاء قق ، وما أشبه ذلك . فلو لم تكن في آخر الكلمة لم يُقْض عليها بالزيادة على مفهوم كلامه، وإنما أصل الدعوى فيها الأصالة ، كاطمأن ، وازبأر (٣)، وما أشبه ذلك .

والوصف الثاني: أن تكون الهمزةُ بعد ألف كما تقدَّم من الأمثلة ، فلو لم يكن قبلها ألف فمفهومُ الكلام الحكمُ بالأصالة ، ومثالُه قولُهم: اطْلَنْفَأ (٤) ، والدرنَّأ (٥) ، وما أشبه ذلك ، ومن هنا يُحْكَم على همزة غرْقي، وكرفِنَة، وطِهْلِنَة (١) ، بالأصالة ، وقد ادّعى بعضهم فيها الزيادة ، حكاه الجوهري (٧) عن الفراء ، وقال ابن جني : وذهب أبو إسحاق إلى أن غرْقيءَ ( البيضة )(٨)

<sup>(</sup>١) الأميل : الهمزة .

<sup>(</sup>Y) البَرُوكاء ، والبُرَاكاء : أن يجثو القوم على الرُّكَب ويقتلوا .. والسَّيْرَاء : الذهب ، وبُرْد فيه خطوط منفر القاصعاء ، والقصعة والقُصعاء : جُحرٌ يحفره اليربوع ، فإذا فرغ ودخل فيه سدُّ فمه لئلا يدخل عليه حية أوداية ، وعلياء : اسم رجل ، والحرباء : مسمار الدُّرع ، وبويبه ، والقوياء : الذي يظهر في الجلد ويضرج عليه وهو داء معروف ، والقصب : كل نبات ذي أنابيب ، والقصباء : جماعة القصب ، واحدتها قصبة وقصباء ة ، والطُرفضة \_ بالتحريك \_ شجرة ، والطرفاء : اسم للجمع ، وأحدثها طرفاءة .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت ، س : ارْبأن ، وارْبأن : اقشعر ،

<sup>(</sup>٤) اطلنفا : انق بالأرض .

<sup>(</sup>ه) الأصل : الزنا ، ت : الرنا . اليرنّاء : مثل الحنَّاء .

 <sup>(</sup>٦) الفرقىء: قشرُ البيض الذي تحت القشرة العليا اليابسة ، والكرفئة : قشر البيضة العليا اليابسة ،
 والسحاب . والطهلئة : الماء الرئق الكدر في الحوض ،

<sup>(</sup>٧) الصحاح ، مادة : غرقا .

<sup>(</sup>٨) سقط من س ،

همزتُه زائدةً ولم أره علَّل ذلك باشتقاق ولا غيره » قا : « ولست أرى للقضاء بزيادة هذه الهمزة وجهًا من طريق القياس ، وذلك أنها ليست بأول فيقضى بزيادتها ، ولا تجد فيها معنى غَرق ، اللهم إلا ( أن تقول : إن )(١) الغرقىء بزيادتها ، ولا تجد فيها معنى غَرق ، اللهم إلا ( أن تقول : إن )(١) الغرقىء يشتمل على جميع ما تحته من البيضة ويغترقه . وهذا فيه (عندي)(٢) بعند ، ولو جاز اعتقاد مثله على ضعف (٣) لجاز لك أن تعتقد في همزة كرفتَة أنها زائدة ، وتذهب لى أنها في معنى كُرفَ الحمار ، إذا رفع رأسه لشم البول ، لأن السحاب أبدًا كما تراه مرتفع . وهذا مذهب ضعيف . على أن أبا زيد قد حكى: غرقات البيضة ، قال : وهذا قاطع » (٤) . يعني أن غرقاً فَعلَلَ بلا بدً ، إذ ليس في الكلام فَعلاً . فأنت تراه قطع بأصالة الهمزة ، وضعف مذهب من ذهب إلي الزيادة ، ولا مرثية في أن ذلك الاشتقاق في غاية من الضعف ، وهو جديد بعدم القبول . وقد حكى الجوهري عن الفراء في اشتقاق الغرقىء من غرق غير ما قرره ابن جني(٥) . والصحيح ما ذهب اليه من الأصالة .

والوصفُ الثالث: أن تكون الألفُ رَدفَت أكثر من حرفين ، ويريد: أكثر من أصلين ، لا بُدَّ من ذلك ، لأن الكلمة تبقى إذْ ذاك على حرفين أو حرف واحد، نحو قولك: قضاءً ، وبقاءً ، وسقاءً ، ولقاءً وعواءً ، وماءً ، وشاءً ، وباءً ، وبا

<sup>(</sup>١) سقط من ك .

<sup>(</sup>٢) سقط من س

<sup>(</sup>٢) في سر الصناعة : ضعفه .

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١٠٩ وانظر اللسان ، مادة : غرق ،

<sup>(</sup>ه) لم يزد الجوهري على أن قال :: « قال الفراء : همزته زائدة ، لأنه من الفرق » .

بحول الله ، وقد حكم على الهمزة بالزيادة ، فلو لم يشترط ثلاثة أحرف / فأكثر / ١٧٢ / لكان قد ادّعى في بعض الأسماء البقاء على حرفين فقط ، أو حرف واحد فقط ، وذلك لا يكون .

فإن قلت : لِمَ قال هنا : « أَكْثَرَ مِنْ حَرْفِينِ لَفَظُهَا رَدِفْ » ، ولَمْ يَقُلْ : ثلاثة أحرُفِ لِفَظُها رَدِف ، كما قال قبل هذا : « ثلاثةً تأصيلُها تحقّقا » ؟

فالجواب: أنه حَدُّ هنا بأكثر(١) من حرفين ليدخل له ما كان قبل الألف فيه ثلاثة أحرف أو أربعة ، فالثلاثة نحو ما مَثُل به قبل ، والأربعة نحو: وبرزنساء ، وعَقْرباء ، وقُرفُصاء وهندباء ، وطرمساء (٢) ، وما أشبه ذلك . فلو عين من الحروف ثلاثة لخرج له هذا ، وأما تعيينه الثلاثة في الهمزة والميم ، فلأنه قصد إخراج الأربعة عن حكم الزيادة كما نبه (عليه)(٢) ولذلك لما قصد إدخال نوات الأربعة والخمسة في فصل الألف أتى بمثل ما أتى به هنا فقال: « فألف أكثر من أصلين » ، ولم يقل: ثلاثة أصول . وهذا ظاهر ويدخل له هنا ما قبل الألف فيه ثلاثة أصول فأكثر كان معها زوائد أولا ، كمَعْيوراء ، وقاصعاء وقريثاء(٤) ، وبروكاء وبراكاء ، وأربعاء ، وفعلياء (٥) ، وما كان نحو ذلك . إلا أن عليه دَرْكا في هذا الفصل من أوجه :

<sup>(</sup>١) الأصل : أكثر .

<sup>(</sup>٢) البرنساء: الناسُ ، والهندباء: بقلة ، والطرَّمساء: الظلمة ،

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) المعيوراء: اسم لجماعة العير، وهو الحمار، والقريثاء: ضرب من التمر، وهو أسود سريع النقض لقشره عن لحائه إذا أرطب.

<sup>(</sup>ه) كذا في النسخ ، ولعلّه يعني ما كان على هذاالوزن نحو : كِبْرِياء ، وسيمياء ، وجِرْبياء ، وهو الرجل الضعيف .

أحدها: أنه أطلق القول في الألف ولم يقيدها بالزيادة، وكان من حقّه ذلك، لأن الهمزة لا تُزاد في الآخر قياسًا إلاً إذا كانت الألفُ التي قبلها زائدة، فتركه التقييد بهذا قصور.

والثاني: أنه لم يُعيد ما يقع قبل الألف من الحروف بالأصالة ، بل قال:

« أكثر من حرفين (١) لفظها ردف » وهكذا وجدت في النسخ ، فهذا الإطلاق
كما يشمل الأصول كذلك يشمل الزوائد ، وعلى هذا يقتضي أن الهمزة في
نحو: حَذَاء ، وشَوَّاء (٢) ، وقرَّاء ووُضًاء ، وأبناء ، وأحياء ، ومينناء ، ومعطاء ،
وما أشبه ذلك ، زائدة ، لأنه قد تقدَّم الألف ثلاثة أحرف ، وهو لم يذكر فيها
أصالة من زيادة ، فدل على إطلاقه القول في ذلك ، وهو غير مستقيم ، بل لا بدُّ
من كونها أصولا ، وحينئذ يصح قانونه ، فلو قال : أكثر من أصلين لفظها ردف
لم يكن فيه إشكال ، كما قال : « فألف أكثر من أصلين صاحب (زائد)(٢) » إلى
أخره، ولم يقل : أكثر من حرفين .

والثالث: أنه يخرُج عنه كلُّ همزة وقعت بعد ألف التكسير وكانت منقلبة عن حرف زائد ، كرسائل في جمع رسالة ، وقبائل في جمع قبيلة ، فمثل هذه الهمزة لايصح أن يقال: إن زيادتها بالسماع، بل ذلك قياسٌ فيها ، كما كان الجمعُ على فعائل قياسا في فعائلة وفعيلة ونحوهما ، وكلامه يعطي بمفهومه أن مثل هذا موقوف على السماع ، إذ لم يذكره في المقيس ، وإنما قال: إثر هذه المسائل كلها: « وامنع زيادةً بلا قيد نِثبَتْ » فظهر أن هذه الزيادة ممنوعةً إلا

<sup>(</sup>١) ما عدا س : أصلين .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وتسواء . س ، ك : وشداء .

<sup>(</sup>٣) عن س .

بدليل، وهذا لا يصح . ولا يقال: إنه ترك ذكر الهمزة هنا ، لأنه قد ذكر الزيادة (١) في أصلها ، وهو الألف أو الياء أو الواو؛ إذ هي مبدلة عن حرف زائد ، وقد تقدّم قانون ذلك في الإفراد ، ولا شك أنّ الجمع جار (٢) على المفرد فإذا كان ما انقلبت عنه الهمزة في المفرد زائدًا فمحال (٢) أن تكون هي أصلية، فلما كان كذلك استغنى عن ذكر حكمها بذكر حكم أصلها \_ لأنًا نقول: فكان إذًا يلزمه ألا يذكر هذه المسألة من زيادة الهمزة رأسًا ، إذ معلوم أنّها (غير)(٤) زائدة بنفسها ، وإنما هي منقلبة عن غيرها ، وذلك ألف التأنيث، أو ألف الإلحاق ، أو الف التكثير ، كما تقدم / ذكره ، فلم يبق على هذا الذكر زيادتها / ١٧٢ / وجه إذا كان الأمر على ما ذكر في الجواب ، ولما كان لم يفعل هذا ولا هذا ، لزمه أحد الأمرين ، إمًا أن يذكر الموضعين معًا ، وإما أن يتركهما معًا .

والرابع: إذا سلّمنا أنه أراد بأكثر من حرفين الأصول فقط، فإنه لم يُقيّد ما يتقدّم الألف من الحروف الأصول بكونها محققة الأصالة، وكان من حقه ذلك، كما فعَل في سائر ماتقدم، ليخرج له ما كان أصلاً مع الاحتمال، إلا أنه لم يقيد ذلك، فدخل له بمقتضى لفظه ادّعاء زيادة الهمزة فيما كان قبل الألف فيه حرف محتمل الأصالة والزيادة، إمّا من « سالتمونيها » وإما

<sup>(</sup>١) الأصل : ذكر الهمزة ، وفي ت ، ك : « ولا يقال إنه ترك الهمزة هنا ، لأنه قد ذكر الهمزة هنا ، لأنه قد ذكر الزيادة في أصلها » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : جاز .

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت ، ك : محال .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

بالتضعيف ، فأما ما يقبل زيادة التضعيف فنحو :" المُزَّاء (١) ، والدُّبَّاء (٢) ، والكُلرَّء (٣) والكَلرَّء (٣) والكَلرَّء (٣) والعَلِيَّاء )(٧)

(١) في الصحاح ، مادة مَزْزُ : « والمزاءُ بالضم : ضرب من الأشربة ، وهو فُعُلاء ـ بفتح العين ـ فأدغم ، لأن فُعْلاء ليس من أبنيتهم ، ويقال هو : فُعَّال من المهمور ، وليس بالوجه ، لأن الاشتقاق ليس يدل على الهمز ، كما دل في القُرَّاء والسُّلاَء ، قال الأخطل يعيب قوما :

بِئُس المَنْحَاةَ وبِئُس الشُّرْبِ شُرِيُّهُم إِذَا جَرَى فيهم المَزَّاءُ والسَّكرُ

وهو أسم للخمر ، ولو كان نعتا لها لكان : مُزَّاء بالفتح .

وقد تعقب ابن بري الجوهري في قوله: « وهو فُعَلاه فأدغم » فقال: هذا سهو ، لأنه لو كانت الهمزة للتأثيث لامتنع الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام ، وإنما مُزَّاء فُعُلاء من الذّ ، وهو الفضل ، والهمز فيه للإلحاق ، فهو بمنزلة قوباء في كونه على وزن فُعُلاء . قال: ويجوز أن يكون مُزَّاء فَعَالاً من المزيَّة ، والمعنى فيها واحد ، لأنه يقال: هو أمزى منه وأمزَّ منه ، أي : أفضل .

هذا وقد رأيت الجوهري يقول : « ويقال : هو فُعُّال من المهموز » ، ولم يذكر في صحاحه مادة مزأ ، ولا صاحب اللسان .

- (٢) الدباء: القرع ، وفي اللسان ، مادة دبي عن الزمخشري : « ووزن الدباء فُعًال ، ولامه همزة لأنه لم
   يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء ، وذكر ابن الأثير أن الهروى أخرجه في دبب على أن الهمزة زائدة ،
   وأخرجه الجوهري في المعتل على أن همزته منقلبة ، قال : وكأنه أشبه .
- (٣) الكَلاَّء: مرفأ السفن . وهو عند سيبويه فعَّال مثل جبَّار ، لأنه يكلأ السفن من الريح ، وعند أحمد بن يحيى : فعُلاء ، لأنَّ الريح تكلّ فيه فلا ينخرق . وقول سيبويه مرجَّح لأن أبا حاتم ذكر أن الكَلاء مذكر لا يؤنثه أحد من العرب ، ولأن العرب تقول : كلاً القوم سفينتهم تكلينًا وتكلنة : أدنوها من السَطَّ وحبسوها . انظر اللسان ، مادة : كلاً .
- (٤) السُّلَّاء: شبوك النخل ، على وزن القبراء ، واحدته سُلاَّة ، وسبلاً النظة والعسبيب سَبلاً: نزع سبلاهما . وقد ذكرها الجوهري في مادة : سبلا ولم يذكرها في سلل ، ولو : سبلا ، وذكرها ابن منظور في سلاً ، وفي سلل بعد أن ذكر المسلَّة وأنها الإبر العظام .
  - (٥) سقط من س

والخشاء: العظم الدقيق العاري من الشعر خلف الأذن. والخَشَّاء بالفتح: أرض فيها طين وحصى ،

(٦) الحُوَّاء : اسم فرس علقمة بن شهاب . وحواء : زوج أدم عليهما السلام .

(۷) عن س .

والعَوَّاء: منزل من منازل القمر ، يقصر - ويكتب بالألف - ويمد ، وقد ذكر ابن سيده أن الألف في أخره للتأنيث بمنزلة ألف بشرى وحبلى ، وعينها ولامها واوان في اللفظ ، ثم نقل عن أبي علي الفارسي أنها فَعْلى من عويت ، وأن الياء قلبت واوا لأن فعلى إذا كانت اسما لا صفة ، وكانت لامها ياء ، قلبت ياؤها واوا ، وذلك نحو التقرى والبقوى .

واذا كان الشاطبي قد ردَّد همزة عُوَّاء بين الأصالة والزيادة ، وقد عرفنا زيادتها اذا كان وزنها فعلاء بانها همزة تأنيث ، فإنه يمكن أن تكون الهمزة أصلية ، ويكون الوزن فَعَّالاً من عوى يَعْوِى ، وتكون عُوَّاء ممنوعة من الصرف للعلميّة والتأنيث المعنوى . والقَضَّاء (١) (من الإبل) (٢): ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والقُثَّاء (٣) ، والطُّلاَّء (٤) ، والطُّلاَّء (٤) ، والتُُّدَّاء (٥) . ومن هذا كثير ، وجميعها محتمل أن يكون أحد المضاعفين زائداً فتكون الهمزةُ أصلية أو منقلبة عن أصل ، ووزنهما على فعَّال أو فُعَّال ، وأن تكون الهمزةُ زائدة ، والمضاعفان أصلين ، ووزنهما فعلاء ، أو فَعُلاء ، أو فعلاء ، وأما (ما)(٢) يقبل زيادة « سألتمونيها » فنحو : يُعْماء (٢) ، وهيْتَاء (٧) ، وطور سَيْنَاء (٨)، وطور تَيْنَاء (٢) ، وشيصاء (١٠)

<sup>(</sup>١) في اللسان ، مادة قضيض : والقضاء من الإبل : ما بين الثلاثين الى الأربعين وينقل عن ابن بري قوله: « والقضاء من الإبل ليس من هذا الباب لأنها من قضى يقضي ، أي : يقضى بها المقوق » .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) القثاء ، بضم الهمزة وكسرها ، مذكور في اللسان ، مادتي : قَثَا ، وقثا . وعليهما فالهمزة ليست ذائدة ، بل هي أصلية أو منقلبة عن أصل .

<sup>(</sup>٤) الطُّلاَّه : الدم المطلول ، أي : المهدر ، ويرى الفارسي أن همزته منقلبة عن يام ، مبدلة من لام ، كما قالوا : لا أملاه ، أي : لا أمله .

<sup>(</sup>٥) النَّدَّاء : نبت مذكور في اللسان ، مادتي : ثدأ ، ثدى .

<sup>(</sup>٥) التيماء : فلاةً واسعة .

<sup>(</sup>٧) في اللسان ، مادة هوت : « ومضى هيتاءً من الليل ، أى : وقت منه ، قال أبو علي ، هو عندي فعلاءً ملحق بسرداح ، وهو مأخوذ من الهوتة ، وهو الوهدة وما انخفض عن صفحة المستوى » . وفيه أيضا مادة هذا : ومضى من الليل هَتْءً و هتُّ، وهيتا ، وهيتاً ، وهزيعً ، أى : وقت .

<sup>(</sup>٨) طور سيناء: جبل بالشام ، وفي اللسان عن الزجاج « إن سيناء هجارة ، وهو ـ والله أعلم ـ اسم المكان ، فمن قرأ سيناء [ أى : بالكسر ] للكان ، فمن قرأ سيناء [ أن : بالكسر ] فهو على وزن علبًام ، إلا أنه اسم البقعة فلا ينصرف ، وليس في كلام العرب فعلاء بالكسر ممدود .

<sup>(</sup>٩) طور تُنْيناءَ وَيَنْنَاء كسيناء .

<sup>(</sup>۱۰) س: تيطاء .

الشَّيص والشِّيصاء: ردىء التمر. وقيل: هو فارسى معرب.

والخوصاء (۱) ، والعَـوصاء (۲) ، والروّداء (۱) ، والروّداء (۱) ، وقـوباء (۵) ، والشّيساء (۲) (القيقاء) (۷) والصيّصاء (۸) ، والزيّزاء (۱) ، وما أشبه ذلك (۱۰) . هذا مما يمكن فيه زيادة الهمزة وأصالتها ، فتختلف أوزانها بحسب ذلك ، وكلّها في مقتضى كلامه زوائد ، وذلك خطأ ، بل الحكم فيها راجع إلى ما اقتضاه الدليل لا لمجرّد قانونه .

والخامس: أنّ كلامه يقتضى زيادة الهمزة في الغَوْغاء والضّوضاء وبابه على من صرّف وعلى من لم يصرف ، أما على لُغَة من لم يصرف فلا شك في هذا لأن الهمزة التأنيث ، وأما لغة من صرف فليس الأمر كذلك ، بل قد تقدّم ما يقتضى أصالة هذه الهمزة ، أعنى كونها منقلبة عن حرف أصليّ ، إذ قال :

واحكم بتأصيلِ حُرونُفِ سِمْسِم وَنَحْوِهِ .....

وهذا الاعتراضُ مُتوجِّه عليه في زيادة الميم (أولا)(١١) بمَهْمه ومَرْمُر ونحوهما ؛ إذ الحروف التي بعد الميم السابقة مقطوع بأصالتها ، وكذلك لو جاء

<sup>(</sup>١) بئر خوصاء: بعيدة القعر.

<sup>(</sup>٢) العوصاء والعيصاء على المعاقبة -: الشُّدَّة والحاجة

<sup>(</sup>٣) الزُّوراء: مشرَّبة من فضَّة ، والقدح ، والبئر البعيدة القعر ،

<sup>(</sup>٤) رُوْحًاء : موضّع قرب المُدينةُ .

<sup>(</sup>٥) قوباء : بنّر يظهر في الجلد ، وبعده فيما عدا (س) : وبوداء ، ولم أجده ،

<sup>(</sup>٦) السيساء من الحمَّار والبغل: الظهر ، وهو موضع الركوب ، وهي الصحاح: « وهو قعالاً ملحق بسردًا ح » .

 <sup>(</sup>٧) القيقاة والقيقاءة ـ بالقصر والمد ـ : الأرض الغليظة ، والجمع قيقاء وقياق .
 هذا ما في اللسان ، وفي المنصف ٣/ ٨٠ : « القيقاء : المكان المرتفع المنقاد المحدودب ، والجمع القياقي، خفيف ، وقال التوزي : قياقي من ، بالتشديد ، وقيق أيضا » .

<sup>(</sup>٨) الصيصَ والصِّيصاء: لغة في الشيص والشيصاء، وقد تقدم،

<sup>(</sup>٩) الزيزاء : مصدر زُفْزُى الرجل يزوزى زوزاة وزيزاءً ، وهو أنَّ ينصب ظهره ويسرع ويقارب الفطو . وانظر المنصف ٢/١٨٠ \_ ١٨١ ، ٨١/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) س ، ك : هذا .

<sup>(</sup>۱۱) سقط من س

في الهمزة مثلُ أَجْأَج لاعتُرض به أيضًا للقطع بأصالة ما بعد الهمزة بقوله المذكور ، فظهر التناقض في كلاميه .

والجوابُ عن الأولِ : أنه لا يُحتاج إلى ذكر الزيادة في الألف هنا ؛ إذ لا فائدة له ، لأن الألف قبل الهمزة إما أن تكون أصلية أو زائدة ، أما الأصلية فلا يشملها (١) قانونه ؛ إذ لا يكون قبلها أكثر من أصلين ، وإنما يكون قبلها حرف واحد نحو : ماء ، وشاء ، وباء ، وتاء ، أو حرفان نحو : قضاء ، وعطاء وسقّاء ، ودعاء . وما عدا هذين النوعين فالألف فيه زائدة ، فإذا كان تركه لشرط الزيادة غير مخلّ ، فذكره زيادة عارية عن الفائدة .

والجواب عن الثاني: أنه قد تقدم له اشتراط الأصالة فيما هو أكثر من الحرفين ، فينسحب له هذا الحكم على ما لم ينسخه بغيره ، فإذا نَبَّه على تقديم أكثر من حرفين فُهم له بلا بُد أنه يريد الأصول التي لا بدَّ من توفرها ، وهي المشترطة في المسائل المتقدّمة .

والجواب عن / الثالث أن يقال: إنما لم يذكُر زيادة الهمزة في نحو/ ١٧٤ / رسائل لكونه من الألف في الأصل، وقد تقدم له ذكر (زيادة)(٢) الألف، وهذه الهمزة ليست بالأصل إنمًا هي همزة بالإعلال، فترك التنبيه عليها اتّكالاً على ذكر ما هو أصل لها. وما أورد من الإشكال لا يرد ، لأن همزة رسائل قد ظهر أصلها في المفرد، والحكم على المفرد حكم على الجمع، كما يكون الحكم على الأصل حكمًا على الفرع، والجمع فرع عن الواحد، بخلاف همزة حمراء فإن الصلها لم يظهر بعد إلا في موضع آخر بائن عن هذا، فلم تكن الهمزة في حمرى مثلاً ثم مُدّت في زمان آخر فصارا(٢) فرعًا وأصلاً يُحكمُ

<sup>(</sup>١) س : يشمله .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ،

<sup>(</sup>٣) الأميل : قصارت .

على أحدهما بالآخر ، كما كان (١) ذلك في رسائل ورسالة ، وإنما حُكم على الهمزة (هنا)(٢) بأن أصلها الآلفُ بالقياس خاصّة ، ويمكن(٣) أن يخالف فيه مخالف ، وقد وُجد ذلك ؛ فإنَّ من النحويين من يقول : إنَّ همزة التأنيث علامة أخرى غير ألف التأنيث ، وقد نُبَّه على ذلك في باب التأنيث ، ولو كانت مستعملة ألفاً ثم انقلبت همزة لم يُدَّع فيها ذلك كما لم يُدَّع التباين بين همزة رسائل وألف رسائل . وأيضًا فلو لم يذكر زيادتها لم يفهم له من إطلاق الآلف أصلا بخلاف همزة رسائل فإنها تفهم زيادتها بزيادة أصلها ، والهذا لم يذكرها النحويون حين ذكروا مواضع زيادة الهمزة .

والجواب عن الرابع كالجواب عن الثاني ، وهو أنَّ تَقَدُّمَ ذِكْرِ التحقيق في المسائل قبلها يبين قصده لاشتراط ذلك هنا ، فلم يحتج إلى الإعادة .

وعن الخامس: أن كلامه يُخَصَّ بكلامه ، فإنما يريد هنا الحكم بالزيادة فيما (٤) سوى ما تَقَدَّم .

والنُّونُ في الآخرِ كالهَمْزِ وَفي نَحْوِ غَصْنَفْرٍ أَصالَةً كُفِي

ذكر الناظم \_ رحمه الله تعالى \_ لزيادة النون قياساً موضعين ، أحدهما: الزيادة في الآخر ، والآخر : الزيادة في الوسط ، فأما الزيادة في الآخر فذلك قوله : « والنون في الآخر كالهمز » يعني أن النون إذا وقعت في آخر الكلمة فإن حكمها في الزيادة حكم الهمزة في الآخر أيضا فحيث يُحْكُم على الهمزة بالزيادة هنالك يُحْكم على النون بها ، وقد تقدم أن الهمزة لا تزاد آخرا قياسا إلا بشروط ثلاثة :

<sup>(</sup>١) الأصل : أن ،

<sup>(</sup>٢) عن س .

<sup>(</sup>٣) ما عدا س : وممكن .

<sup>(</sup>٤) الأصل : فيها ،

أحدهما : أن تقع آخرا ، وقد عَيَّن ذلك ههنا

والثاني: أن يقع قبلها ألف الله

والثالث: أن يقع قبل الألف أكثر من حرفين أصلين

فكذلك النون ، لا بُدُّ في زيادتها منها :

فأما الشرط الأول ، وهو وقوعُ النونِ آخرا فصحيح الاشتراط ، ومثاله : 
نَدْمانُ ، وخُمْصَانُ (١) وقُرْآنُ ، ورَحْمانُ ، وعَدْنانُ ، ونُعمانُ ، وقَيْقَبانُ (٢) ، 
وسَيْسَبانٌ (٣) ، وتُرجمانُ ، وسَلاَمانُ (٣) وعَرَيْقُصانُ ، وَزعْفَرانُ ، وعُقْرُبَانُ (٤) 
وما أشبه ذلك ، فلو لم تقع آخرا لم يحكم بزيادتها إلا في الموضع الثاني ، 
فنحو : جَنَعْدَل (٥) ، وكَنَهُور ، النون فيه أصلية .

وأما الشرطُ الثاني \_ وهو وقوعُ الألف قبل النون \_ فكما تقدم ، فلو لم تقع بعد ألف فال يحكم بزيادتها إلا بدليل وإن وقعت آخر الكلمة ، وذلك كالجعثن (١) ، والحرنون (١) ، والحرنون (١) ، والحرنون (١) ، والعدون (١٠) ، والعشون (١٠) والعشون (١٠) ، والعشون (١٠) وال

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : خصمان . والخمصان ـ بفتح الخاء وضمها ــ : الجائع الضامر البطن .

<sup>(</sup>٢) القيقب والقيقبان: خشب تعمل منه السروج.

<sup>(</sup>٣) السيسبان ، والسلامان : شجر .

<sup>(</sup>٤) العُقُربُان ـ بياء خفيفة ومشددة ـ ذكر العقرب ،

<sup>(</sup>٥) الجنعدل : البعير القوي الضخم . والكنهور من السحاب : المتراكب الثخين .

<sup>(</sup>٦) الجعثن : أرومة الشجر بما عليها من الأغصان إذا قطعت .

<sup>(</sup>٧) الحرنون : العظامة ، وهي دويبة . مثل به سيبويه ، وفسره السيرافي عن ثعلب ، والحرنون أيضا من الإبل : الذي يركب حتى لا تبقى فيه بقية .

 <sup>(</sup>A) الطرون : دابة تكون في الرّمث ، والرمث : مرعى من مراعي الإبل ،

<sup>(</sup>٩) الخبعثن من الرجال: القوى الشديد، وتيس خُبُعْثِن: غليظ شديد،

<sup>(</sup>١٠) المجاهن : صديق الرجل المُعْرس الذي يجري بينه وبين أهله في إعارسه بالرسائل ، فإذا بنى بها فلا عجاهن . له ، والعجاهن أيضا : القنفذ .

<sup>(</sup>١١) العشوزن : الشديد الخَلْق ،

<sup>(</sup>١٢) س: الكرُّزن ، والكرُّزن والكرزين : الفأس ،

وأمًّا الشرطُ الثالثُ ، وهو وقوع أكثر من أصلين قبل الألف فنحو ما تقدَّم من الأمثلة ، فلو لم يقع قبلها أكثر من أصلين لم يحكم بزيادتها سواءً أكان الحرف الثالث مقطوعا بزيادته ، أم محتملا للأصالة والزيادة ، أم لم يقع قبلها ثالث ، فمثال المقطوع بزيادته : التّبيانُ ، والأثمانُ ، والأعوانُ ، والاجتنان ، والاختنان وماأشبه ذلك. ومثال مالم يقع قبلها ثالث: بيان، وجنانٌ ، وجبانٌ ، وحربً عوانٌ ، وهوان ، وماأشبه . وأما ماوقع قبل الهمزة فيه ثالث محتملٌ أن يكون أصلاً أو زائدًا بالتّضعيف ، أو من « سالتمونيها » فله أمثلة ، أما احتمال يؤيادة التضعيف فنحو: حَسَّان(٢) ، وغَسَّان(٤) ، ورُمّان(٥) وتَبَّان(٢) ، ونيًّان(٢) ، ونيًّان(٢) ،

<sup>(</sup>١) ارْجَحَنَّ الشيءُ: اهتزُّ ، ومال ، ارْتُعَنَّ المطر : كثر ،

<sup>(</sup>٢) حُلَقَن البُّسْرُ : إذا بلغ الإرطاب تلثيه ، وفي اللسان : وقيل : نوبه زائدة ،

<sup>(</sup>٣) حسنًان : اسم مشتق ، إما من الحسُّ وهو القتل السريع ، أو من الحسُّ وهو الشعور، أو من الحُسنْ .

<sup>(</sup>٤) غَسَّان : قبيلة من اليمن ، مشتق من غَسَسْتُه في الماء ، أى غَطَطْتُه وغمسته ، ويقال أيضا : غَسُّ فلان خطبة الخطيب أى : عابها ، أو من الغُسْنَة وهي الخصلة من الشعر ، ويقال : رجال غساني : جميل جدا ، والغيسان : حدَّة الشباب .

<sup>(</sup>٥) الرُّمَّان : لم يدر الخليل ما اشتقاقه ، وقال : « لا أصرفه ، وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يُعْرَف » الكتاب ٢١٨/٣ . وفي الصحاح : « وقال الأخفش : نونه أصلية مثل قُرَّاص وحُمَّاض ، وفَعًّال أكثر من فُعُلان » . ويقول ابن بري : « لم يقل أبو الحسن إن فُعًّالا أكثر من فُعُلان ، بل الأمر بخلاف بذلك ، وإنما قال : إن فُعًّالا يكثر في النبات نحو المُرَّان والحُمَّاض والعُلاَّم ، فلذلك جعل رُمَّانا فُعًّالا » . وانظر المنصف ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٦) التَّبَّان : الذي يبيع التبن . في الصحاح ، تبن : «وتبان إن جعلته فَعَّالاً من التَّبن صرفته ، وإن جعلته فَعْلان من التَّبِّ لم تصرفه » وإنظر الكتاب ٣ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) نَيَّان : موضع ، مذكور في اللسان مادتي : نين ، نوى ، وبعده في س : ونيان ، وفي سائر النسخ وزمان ، وسيأتي ،

ومُرَّان (١) ، وزِمَّان (٢) ، وغَيَّان (٢) ، وغَيَّان (٢) ، ومَيْسان (١) وكيسان (٨) ( وروُمَسان )(١) حَوْران (٤) وفَيْنَان (٥) وشيطان (٦) ، ومَيْسان (١) وكيسان (٨) ( وروُمَسان )(١) سيْفَان (١٠) ، ومَيْدان ، فهذه كلها تحتمل أن تكون النونُ زائدةً لأصالة الثالث فيما قبل الألف ، وتحتمل أن تكون أصلية لزيادته ، فعلى الأول يكون وزن فيما قبل الألف ، وتحتمل أن تكون أصلية لزيادته ، فعلى الأول يكون وزن المضاعف فَعْلان ، وفعُعلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وعلى الثاني يكون وزنه : فعلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وفعُلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُلان ، وفعُعلان ، وفعَعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعُعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعُعلان ، وفعَعلان ، وفعَلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَلان ، وفعَعلان ، وفعَلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَعلان ، وفعَلان ، و

<sup>(</sup>١) المُرَّان : شجر الرَّماح ، جعله الخليل فُعَّالاً من المرانة الكتاب ٢١٨/٣ .

وقال ابن جني في المنصف ١٣٤/١ : « لو جاء شيءٌ نصو رُمُ؟ان ومرَّان ، لم تقض بزيادة نونه إلا بثبت ، لأنه يجوز أن تكون النون أصلا ، وإن قضيت بزيادة نونه بغير تُبَت فهو وجه » ثم ذكر أن من مذاهب العرب أن المضاعف إذا كان في آخره ألف ونون ، فالنون فيه زائدة .

<sup>(</sup>٢) زِمَّان : أبو حيّ من بكر ، ومنهم الفندُ الزَّمَّاني ، قال ابن بري : « زِمَّان فِعْلان ، من زَمَعْت ، قال : وحملها على الزيادة أولى ، فينبغي أن تذكر في فصل زمم » ، قال : « ويدلك على زيادة النون امتناع صرفه في قولك : من بني زِمَّان » انظر اللسان : زمن .

<sup>(</sup>٣) غيَّان : فَعُلان ، من الغيّ وهي الضلال ، وهو في مقابلة رُشْدَان وانظر المنصف ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) حُوران : موضع بالشام .

<sup>(</sup>٥) في الصحاح: « ورجل فينانُ الشَّعُر ، أي: حَسَنَ الشعر طويله ، وهو فعلان » . وقد ردَّه الرضى في شرحه على الشافية ٣٣٩/٢ ، ومال إلى أنه من الفنن وهوالفصن ، قال: « والواجب الحكم بزيادة الياء بشهادة الاشتقاق ، لأنَّ الفَتَن الفصن ، والشعر كالفصن » . وعليه فهو فيعال ، ومصروف . وانظر الكتاب ٣ / ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٦) الشيطان : فيعال من شطان إذا بعد ، فيمن جعل النون أصلا ، وقولهم : الشياطين ، دليل على ذلك .
 وقيل : هو فعلان من شاط يشيط إذا هلك ، مثل هيمان وغيمان . ويرى الأزهري أن الأول أكثر .
 وانظر الكتاب ٣ / ٢١٧ \_ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٧) ميسان : اسم كوكب بين المعرّة والمجرّة . وفي اللسان عن التهذيب أن وزنه فعلان من ماس يميس إذا تبختر .

<sup>(</sup>٨) في اللسان ، كيس : كيسان اسم الغدر .

<sup>(</sup>٩) عن س . ورومان : أبو قبيلة .

<sup>(</sup>١٠) في اللسان ، سيف : « رجل سيفان : طويل ممشوق كالسيف » .

(وفعُلان)(١)، ويحتمل على الثاني أن يكون وزنه: " فَوْعال ، وفَيْعال ، وفاعال ، وفُعُلان) وفُعُلان (١)، ويحتمل على الثاني أن يكون وزنه: " فَوْعال ، وقنْقَانِ ، وما أشبههما ، فُوعال . وأمّا ما كان مضاعفًا نحو: الجنجان (٢) ، وقنْقَانِ ، وما أشبههما ، فقد خرجت النون هنا عن الزيادة وإن تقدّمها ثلاثة أصول ، لكونها من باب سمسم المحكوم بتأصيل حروفه .

وإنما حُكِم بزيادة النون والهمزة هنا لكثرة زيادتهما في هذا الموضع فيما عُرِف اشتقاقه ، فَحُمل (٢) ما لم يُعرَف فيه اشتقاق على الأكثر والباب الواسع وإنما قال: « والنون في الآخر » ، ولم يقل: والنون كالهمز ، لأن الهمزة لها موضعان أوّلُ الكلمة وآخرُها ، فلو لم يقيد بالآخر لدخل عليه أنها تُزاد أولا وآخرا ، وليس كذلك ، فعين موضع التشبيه بالهمزة ، وهو الآخر ، وعلى هذا فلا شك أن معنى الكلام : والنون في الاخر كالهمز في الآخر ، لكنه حذف قوله : وفي الآخر ، لدلالة الأول ومعنى الكلام عليه .

وأما زيادة النون في الوسط فذلك قوله: « وفي نحو غَضَنْفَر أصالةً كُفي » . ومعنى كُفي : صرف ودُفع - يُقال : كفاك الله الشيء ، بمعنى : صرفه عنك - فمعنى أصالة كُفي : أي منع الأصالة وصرفت (٤) عنه ، وأصالة (٥) : مفعول ثان لكفي (٦) . ويعني أن النون إذا وقعت في الكلمة وتُوعَها في غضنفر

<sup>(</sup>۱) عن س .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: المجنعان . وهذان المثالان « الجنجان ، وقنقان » من الأمثلة المفترضة التي صنعها
 النحاة لتطبيق الأحكام . انظر الكتاب ٢١٨/٢ ، والمنصف ١٣٣/١ - ١٣٤ .

 $<sup>\</sup>cdot$  « فحمل على ما لم يعرف له اشتقاق  $\cdot$  ، (٣)

<sup>(</sup>٤) الأصل : وصرف ،

<sup>(</sup>ه) الأصل: وإمالة.

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : بكفي ،

ونحوه محكوم لها بالزيادة قياسا ، ولا يحكم عليها بالأصالة (١) ، ولا شك أن غضنفرا قد اشتمل على أوصاف معتبرة في الحكم بالزيادة ، لقوله (٢) : في نحو كذا ، فلم يُرد الكلمة بخصوصها ، فلننظر فيما شتملت عليه من الأوصاف فنجعلها شروطا للحكم بالزيادة ، وذلك / أن غَضَنْفَرًا لحقته نُونً ساكنة ،/ ١٧٨ م مفكوكة ، مُخْفَاة (لم تضاعف) (٣) مع عين الكلمة ، في كلمة خماسية ، بين حرفين قبلها وحرفين بعدها ، فهذه ستة أوصاف (النون) (١٤) اشتمل عليها مثال الناظم :

أحدها: أن تكون ساكنةً لا متحركةً ، فإنها إن كانت متحركةً لم يُحكم بزيادتها ، نحو: جَنَعْدُلُ وغُرْنَيق (٥)، وما أشبههما ، وذلك أن كثرة زيادة النون هي الداعية (الحكم) (١) بالزيادة ، وهي لم تثبت زيادتها كثيراً إلا ساكنةً ، فلما تحرّكت خرجت عن باب الكثرة فلم يحكم بزيادتها إلا بدليل .

والثاني: أن تكون مفكوكةً لا مُدْغَمَةً ، فإن كانت مُدْغَمةً كَعَجنسٌ (٧) وجهنَّم ، وَزَوَنَك (٨) غَلَب الحكمُ بزيادة (٩) التضعيف على زيادة سالتمونيها » ، كَرْوَنَك (٨) غَلَب الحكمُ بزيادة « سالتمونيها » فصار عَجنسً وجَهَنَّم لكثرة زيادة التَّضعيف بالنسبة إلى زيادة « سالتمونيها » فصار عَجنسً وجَهَنَّم

<sup>(</sup>١) الأصل : بالإمالة .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ولقوله .

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) عن س .

<sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٤/ ٢٩٣ ، ٣٢٣ ـ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل .

 <sup>(</sup>٧) العجنس: الجمل الضخم الشديد.
 (٨) زَاك يزوك زوكًا وزوكانا . تبختر واختال ، وهو الزُّونَك . والزُّونَك : القصير ، لأنه يزوك في مشيته .
 وقيل: إنه رباعي . قال ابن جنى : زاك يزوك يدل على أنه فَعنَل .

<sup>(</sup>٩) الأصل ، ت : بزيادتها .

كعدبس (١) ، وقلمس (٢) ، والهمرجه ،(٣) والشّفلّج (٤) ونصو ذلك . والمسالة مختلفٌ فيها ، فمنهم من زَعَم أن النون هنا من هذا الباب فلم يشترط الفكّ ، ومنهم ـ وهم الأكثر ـ من ذهب إلى أنها ليست منه ، وإنما هي من زيادة (٥) التضعيف ، وعلى هذا كلام الناظم فيما أشار إليه بالمثال وارتضاه ، لأن باب التضعيف هو الأكثر ، والحمل على الأكثر متعينً .

والثالث: أن تكون مخفاة لا مظهرة ، فإنها ان كانت مظهرة لم تجز زيادتُها ، كما إذا وقع بعدها ما يلزم ظهورُها معه ، كحروف الحلق ، فلو بنيت من رَفَع مثل جَحَنْفُل لم يجز ، لأنك كنت تقول :" رَفَنْعَعٌ ، فتظهر النونُ ، والنونُ هنا لا تظهر البتة ، وكما لو بنيت من سبح فقلت سَبَنْحَح ، أو سلخ فقلت : سلَنْخَخ ، فهذا كلّه لا يجوز . ولو جاء في الكلام مثل فَعَنْعَلِ أو جلَنْحر ، لم تكن النون في الدعوى إلا (٦) أصلية ، ولهذا منع الخليل : ارفَنْعَ من رفع ، فيماحكى ابن جني عن الخليل بن أستد(٧) ، قال : قرأت على الأصمعي هذه الأرجوزة العجاج (٨) :

# يا صاح هل تعرِفُ رَسْمًا مُكْرَسا ( فلما بَلَعْتُ )<sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>١) جمل عَدْبُسُ وعدبس : شديدٌ وثيق الخُلْق عظيم ، ورجل عَدْبُس : طويل ،

<sup>(</sup>٣) الهمرجة والهُمُرَّجة : الالتباس والاختلاط .

 <sup>(3)</sup> في النسخ : الشفلخ ، بالغاء المجمة . والشفلّج : الحررُ الغليظُ الحروفِ المسترخى . والشفلح أيضا : الغليظ الشفة المسترخيها .

<sup>(</sup>٥) الأصل: « من قلب زيادة » ،

<sup>(</sup>٦) الأصل: الأصلية .

<sup>(</sup>v) المراد « الخليل بن أسد النوشجاني ، نسبة إلى نوشجان بلد في فارس ، وليس المراد : الخليل بن أحمد . ينظر الخصائص ١/٣٦٠ . ٣٦١ .

<sup>(</sup>A) ديوانه ٢٩٨/ ، ١٩٨ ، والرجـز في الخـصـائص ٢٦٠/١ ، ٣٦٠ ، ٢٩٨/٢ ، والمحـتـسب ١٣٤/٢ . والمكرس : الذي قد تلبُّد من آثار الأبدال والأبعاد حتى صارطرائق بعضه على بعض .

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل .

### تَقَاعُسُ العزُّ بِنا فاقْعَنْسِسا

قال الأصمعي : قال لي الخليل ـ يعني ابن أحمد ـ : أنشدنا رجل : تَرَافع العزُّ بنا فارفَنْعَعا

فقلت : هذا لا يكون! فقال \_ يعني الرجل المنشد \_ : كيف جاز للعجاج أن يقول :

#### تقاعس العزُّ بنا فاقعنسا<sup>(١)</sup>

إلى هنا انتهت الحكاية ، وشاهدُها نفيُ الخليل ارفَنْعَعَ أن يكون من كلام العرب ، لأن ارفَنْعَعَ رَفَنْعَعٌ شيءً واحدٌ ، والعلّةُ واحدة .

وهذا الشرط لا أعلم أحدًا اشتراطه قبل ابن جني إلا ما تشعر به هذه الحكاية ،لهذا لما ذكره وبين علة اشتراطه قال: « ولم أر أحدا من أصحابنا ذكر امتناع بناء فعنلى ممالامه حرف حلقي لما يُعْقِبُ ذلك من ظهور النّون ، وزوال شبهها بحروف اللين ، والقياس يوجبه ، فليكن عليه »(٢) .

والرابع: أن تكون النون لم تضاعف مع العين ، فإن ضنُوعفت خرجت عن انحتام الحكم بالزيادة الى باب الاحتمال كما إذا جاء مثل: عَزَنْزُن وفدَنْدَن فإنه محتمل أن يكون من باب غضنفر على الإلحاق به بزادة النون وتضعيف الزاي (والدال)(۲) مثل عَقَنْقَل، ومحتمل أن/ يكون من باب صَمَحْمَحِ ودمكمك (على ١٧٧/

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، وانظر ۲ / ۹۸ .

<sup>(</sup>٢) الفصائص ١ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) المنَّمحمح من الرجال: الشديد القويُّ ، وكذلك الدُّمُكْمَك .

وهذا (۱) الشرط لابن جني ، قال في المنصف : « ولو جاء مثل خَرَّنْرَن وهَدَنْدَن جاز فيه عندي أمران أحدهما أن تكون نونه الأولى (۲) زائدة ، وتجعل الزاعين والدالين عينين مكررين [ و ](۳) تجعله مثل هَجَنْجَل ، وعَقَنْقُل ، وسَجَنْجَل (٤) فيكون فَعَنْعُلاً . والآخر : أن يكون الحرفان الرابعُ والخامسُ مكرّرين بمنزلة تكرير صمَمَحْمَح ودَمكُمك ، فتكون النون أصلا \_ يعني (٥) تضعيف أصل \_ لأنها بمنزلة حاء صمَمَحْمَح ، وكاف دَمكُمك الأوليين ، فتكون بمنزلة (٦) فعلعل . » قال : « وإنما اعتدلا بإزاء كثرة باب عمحمح ودمكمك وزيادته على باب عقنقل وعَصَنْصَر (٧) أن النون ثالثة ساكنة ، والكلمة على خمسة أحرف ، فقام أحد الشيئين (٨) بإزاء الآخر » قال : « وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لتغليب أحدهما على الآخر موجب ، فإن جاء الاشتقاق بشيء عُمل عليه وترك القياس »(١) . هذا ما قال ، وهو حسن . ونظيره مسائة الاشتقال في العطف على الجملة ذات الوجهين ، نحو : زيدً ضربته وعمرو كلمته ، فإن اعتبرت (صدر) (١٠) الجملة الأولى كان الأولى في ضربته وعمرو كلمته ، فإن اعتبرت (صدر) (١٠) الجملة الأولى كان الأولى في

<sup>(</sup>١) س: وهذان الشرطان.

<sup>(</sup>٢) في المنصف : نونه الثالثة ، والمؤدّى واحد .

<sup>(</sup>٣) عن المنصف ،

<sup>(</sup>٤) الهَجَنْجَلُ : اسم ، والعقنقل : ما ارتكم من الرمل وتعقّل بعضه ببعض ، والسجنجل : المرأة ،

<sup>(</sup>٥) كذا فسر الشاطبي عبارة ابن جني، والذي يبنو أن النون الأخيرة هي التي توصف بأنها تضعيف الأصل لا الأولى . وانظر ما قبل في صمحمح في شرح الشافية للرضى ١ / ٦٣ ــ ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ . وفي المنصف « فيكون فعلعلا » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : وغضنفر ، وعَصنتْصر : موضع ،

<sup>(</sup>٨) في المنصف : السّبين .

<sup>(</sup>٩) للنصف ١ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>۱۰) عن س .

عمرو الرفع ، وإن اعتبرت عُجُزها كان الأولى فيه النصب ، فلما اجتمعا ترافعا في الأولوية فاستوى الأمران . وقد رد ابن عصفور على ابن جني هذاالمذهب ، وزعم أن الذي ينبغي أن يقضي على النون بالزيادة، يعني زيادة « سألتمونيها ، هقال لأن زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عُرِف له اشتقاق ، فلا ينبغي أن يجعل بإزائه كونُ<sup>(۱)</sup> باب صمَمَحْمَح أوسع من باب عقنقل ؛ لأن دليل اللزوم أولى من دليل الكثرة (۲) . ورده ابن الضائع وقال : بل الأولى عندي القضاء بالتضعيف لأنه الأكثر هنا ، فلا ينبغي أن يجعل الاحتمال فيه بالسواء ، فالحاصل أنَّ هذا الشرط معتمدٌ عند ابن جني وابن الضائع ، غير مشترط عند ابن عصفور .

والخامس: أن تكون النونُ في كلمة خُماسيَّة ، لا أَنْقَصَ ولا أَزْيدَ ، فإن كانت في كلمة ماسيَّة ، لا أَنْقَصَ ولا أَزْيدَ ، فإن كانت في كلمة رباعية أو سداسية لم تُزد قياسًا ، نحو: عَنْبر ، ومَنْدَل (٢) ، وعندليب ، وجِحنْبار (٤) ، وإنما تزاد مع الدليل ، إذ لم تكثر زيادتها إلا كذلك .

والسادس: أن تكون بين حرفين قبلها وحرفين بعدها ، فتتوسط الكلمة حقيقة ، فلو لم تكن كذلك لم يُقْضَ بزيادتها ، كقولك: هندباء (٥) ، وحندالس (٢) وقَنْفَرش (٧) ، ومنه أيضا : عندليبٌ ، وجحنبارٌ ، إذ فيه مخالفة الشرطين ، كونها لم تقع في خماسي ، ولا هي متوسطة .

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : كنون .

<sup>(</sup>٢) المتع ٢٦٤ \_ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المُنْدَل : العود الرطب ، وقال الأزهري : هو عندي رباعيّ لأن الميم أصلية ، قال : لا أدري أعربي هو أو معرّب اللسان ندل .

<sup>(</sup>٤) الجمنبار: الرجل الضم ،

<sup>(</sup>٥) الهندباء : بقلة .

<sup>(</sup>٦) س : خندايس ، وناقة حنداس : ثقيلة المشي ، وخنداس ـ بالغاء المعجمة ـ : كثيرة اللحم ،

<sup>(</sup>٧) س : قنفريش : والقُنْفُرش : العجوز الكبيرة مثل الجَحْمَرُش .

فإذا اجتمعت هذه الشروط التي أشار اليها في مثاله فالنون زائدة بلا بُدُّ، نحو: جَحَنْفَل وعَبَنْقَس (١) ، وفَلَنْقَس (٢) ، وعَرَنْدَس ، وجَرَنْفَش ، وَعَرِنْتُنُ (٦) ، وقَرَنْفُل ، وقَلَنْسُوة ، وغَضَنْفَر ، وهو مثالُ الناظم ، وهو الأسد . ويقال : رجلٌ غَضَنْفَر أِذا كان غليظ الجنة .

فإن قلت: إن هذا المثال يعطي أيضا أوصافا أخر ، وذلك كونه اسما لا فعلا ، وكونه رباعيً الأصول لم يُزَد فيه غير النون ، وكون آخره صحيحا ، وما / (أشبه) (3) هذا من الأوصاف ، وهي غير معتبرة ، إذ كونه اسما لا فعلا غير معتبر باتفاق ، لأن الشروط المذكورة المعتبرة عندهم موجودة في الفعل ، فنحو: / ١٧٨ / اخرنظم (٥) واحرنجم ، واقْعَنْسسَ واسْحَنْكَك ، النون فيه زائدة بلا بد ، على ما يتبين في تعليل ذلك ، وكونه رباعي الأصول لا معتبر به أيضا فقد حكموا بذلك على ما كان ثلاثي الأصول نحو : عَقَنْقَل ، وعَفَنْجَج (١) وعَصَنْصَر وهَجَنْجَل (وسَجَنْنَجل)(٧) وكدلك الفعل إذا كان ثلاثيها أيضا نحو : اسْحَنْكك ، واقعَنْسَس. وكون آخره صحيحا غيره معدود أيضا، فقد حكموا بالقانون على ماكان نحو : عَلَنْدًى ، وقَرَنْبى ، وحَبَنْطى وسرندى ، وبَلَنْدَى (٨) ، وكذلك الفعل

<sup>(</sup>١) الجَحَنْفُل: الغليظ. والعَبَنْقُس: الذي جدَّتاه من قبل أبيه وأمه أعجميتان.

<sup>(</sup>٢) س : بلنقس : والفلنقس : البخيل اللئيم ، وفسر أيضًا بما فُسُّر به العبنقس ،

<sup>(</sup>٣) العَرنُدس : الأسدُ الشديد ، وكذلك الجملُ . والجرنفش : العظيم الجنبين من كل شيء . والعرنتن : شجر يُدُبُغ بعروقه ،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : اخرنظم ، بالظاء المعجمة ، واخرنطم الرجلُ : عوَّج خُرطومه وسكت على غضبه ، وقيل : رفع أنفه راستكبر ،

<sup>(</sup>٦) العُفنُجج: الضخم اللهازم والوجنات والألواح.

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٨) المَلندى: الغليظ من كل شيء ، والقرنبي: تُويِبَّة شبه الخنفساء ، طويلة الرجل ، والحبنطى: المعتلىء غضباً أو بطنه ، والسَّرُّندى: الشديد ، والبلندي العريض .

نحو: احْبَنْطى ، وادْلنْظَى (١) واسترنْدى ، واحرنبي ، وما أشبه ذلك . وكذلك (٢) مماثلة الحركات والسكون غير معتبرة أيضا ، فكيف يؤخذ له ما تقدم من الشروط بخصوصها دون هذه الأشياء ؟! وإذا كان كذلك فمن حقّ الناظم أن لو عين مراده بالإتيان بما يُفهِمُ الشروط وحدها كعادته في الأمثلة ، وقد قال في التسهيل : « وثالثة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها » (٢) وهذا وإن لم يستوف فيه الشروط فما اعترض به لا يدخل عليه .

والجوابُ: أن هذه الأوصاف لا اعتراض بها عليه:

أما الأول فإن الأسماء لا مزية لها في هذا المعنى على الأفعال ، بل الأفعال أحق بالزيادة منها ، لأنه لها أصل التصريف ، فإن سلّمنا المزية فلا أقل من الاستواء . وقد وجدرت الشروط في الأفعال كما وجدرت في الأسماء ، فلا مانع من دعوى الزيادة . وأيضا العلة التي لأجلها حكم بالزيادة في الأسماء موجودة في الأفعال أيضا ، كما أذكره إثر هذا بحول الله تعالى . فلا أثر في المثال لوصف الاسمية .

وأما الوصف الآخر ، وهو كونه رباعيًا فإن هذا أيضا غير معتبر من حيث إن الجميع ملحق بسفرجل ، أعني الرباعي وغيره ، لكن أحدهما ملحق بالنون فقط وهو الرباعي (3) والاخر ملحق بالنون وزيادة أخرى إما من زيادة التضعيف وإما من زيادة « سألتمونيها » فالجميع داخلٌ في حكم الخماسي الرباعي الأصول ، وعلى هذا لا يرد وصف صحة (٥) الآخر .

<sup>(</sup>١) ما عدا (س): ادلنقى . وادآننظى الرجل: سمن وغُلُظ.

<sup>(</sup>٢) ما عدا ( س ) : فكذلك .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : الزجاجي .

<sup>(</sup>ه) س : حجة ،

وأما مماثلة الحركات والسكون فعلة الاشتراط تبيين <sup>(١)</sup> سقوطه، وذلك أن موضع النون إنم أصلهخ للحروف الثلاثة الزوائد ، وهي الألف والواو والياء ، فَدَوْكُسِ وسَرَوْمط ، وياء سَمَيْدَع وعَمَيْتُل (٥) ، والنون حرف من حروف الزيادة مضارع لحروف اللين لما فيه من الغنة ، وللقرب الذي بينه وبينها مما هو معلوم ، فألحقوا النون في ذلك بالحروف اللينية الزائدة (٦) ، وإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه النون إذا وقعت ثالثة في هذه المواضع قوية الشبه بحروف المدُّ ، وإنما يقوِّي شبهها إذا كانت ساكنةً / ذات غنة وعلى غيرهما من الأوصاف/ ١٧٩ / المذكورة ، فإذا كانت متحركة زال كونها غنة من الخيشوم ، فزال شبهها باللين وكذلك إذا أدغمت قويت ، وأخرجها الإدغام (٧) عن أن تكون مخرجة من الأنف(^ لأنها تصير إلى لفظ المتحركة ، وهي من الفم وأيضا لا تشبه اللين إلا إذا بقيت غنتها ، وإنما تبقى غُنّتها متى كانت من الأنْف (٨) ، وذلك مع الحروف الفموِّية لا الحلقية ، كما في جحنفل وبابه. فإَّذا لو وقع بعدها حرف حلقيَّ لزالت صفتها التي بها أشبهت حروف اللين فحملت عليها في الزيادة ، ولهذا (٩) أنكر

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : بين ، ك : فيهن .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) جَمَلُ عُذَافر: صلب عظيم شديد، والجُرافِسُ من الإبل: الغليظ العظيم، وحاد قُرَاقر: جيد الصوت، وقراقرُ أيضا: موضع،

<sup>(</sup>٤) الأصل : وزيارف ، ت ، س : وزرارق ،

<sup>(</sup>٥) الفَنوكس : الشديد ، والسرومط : الجمل الطويل ، والسَّمَيّدُع : الكريم السَّيّد الجميل الجسيم الموطأ الأكتاف ، العميثل من كل شيء : البطيءُ لعظمه أو ترهله .

<sup>(</sup>٦) انظر المنصف ١ / ١٣٧ .

<sup>ُ ·</sup> س : عن الإدغام .

<sup>(</sup>٨) الأصل : الألف ،

<sup>(</sup>٩) الأصل : ولذلك . س : ولهذا ذكر الخليل .

الخليل ارْفَنْعَعَ في الحكاية المتقدمة حيث رأى نونه في موضع لا تستعملها العرب فيه إلا بعنّة لا غير فأنكره ، وليس كذلك في جحننفل واقْعَنْسسَ ونحوهما، لأنها (١) قبل السين والفاء ، وذلك موضع تكون فيه (غَنَّاء )(٢) مشابهة لحروف اللين .

هذه هي العلة في اشتراط تلك الشروط.

وأمًّا وجهُ الشَّرْط الرابع فقد تقدم ، وما قيل من العلَّة في الأسماء جارٍ في الأفعال من حيث كان الموضع (أيضا)<sup>(۲)</sup> فيها لحروف اللين ، نحو : اشْهَابَبْتُ ، وادْهَامَمْتُ ، واغنوْدُن ، واعشوْشَب ، واقطوطي (۲) ، واحلولي ، فزادوا النون في موضعها للشبه المذكور ، فقالوا : احْرَنْجَمَ ، واسْحَنْكَكَ ، واحْرَنْبي الديك ، واسلَنْقَيْتُ ، وما أشبه ذلك . فلم يأتوا بها على غير بقاء الغُنَّة فيها ، ولهذا المعنى تبيَّن أن جميع الأوصاف المفروضة في غَضنْفر ما عدا ما تقدَّم ساقط الاعتبار

ومن الدليل على زيادة النون في هذا الموضع أنها وقَعَتْ موقع ما هو زائد فينبغي أن يكون مثله ، وأيضًا فالخماسيُّ من الأسماء قليلُ ، وما كان على خمسة أحرف وفيه النون الساكنةُ ثالثة كثيرٌ ككثرة ما جاء منه وحرف اللين (٤) تَالثُهُ كما مُثُلُ ، والأربعة التي مع النون أصولُ كشرَنْبُثِ (٥) وجَرَنْفَش ، وفَلَنْقَس، فلو كان ما فيه النون ثالثةً من بنات الخمسة الأصول لم يكثر هذه الكثرة ، لما

<sup>(</sup>١) س : لأنه ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصبل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : انطوطي ، واقطوطي : قارب الخطو مع النشاط ،

<sup>(</sup>٤) س : حرف النون .

<sup>(</sup>٥) الشَّرنبث : القبيح الشديد ،

عُلِم من قِلَّة الخماسي ، لكنه كثر كثرة كاد يسبق بها ما فيه حرف اللين ، فدل علي أنها زائدة مثله . وهذا الاستدلال بالأحكام حسن في معناه استدل به ابن جني على صحة المسألة (١)

واعْلَمْ أَنَّ كلام الناظم بعد هذا مُعترضٌ من وجهين :

أحدهما : أنَّ مما ترك ذكره ما يُزاد قياسًا ، وذلك مواضع أربعة :

أحدها: ما كان على انفعال من المصادر، وانفعل من الأفعال، نحو:
انطلق انطلاقا، وانصرف انصرافا، وانبرى انبراء، وانسكب انسكابا، وما
أشبه ذلك، وهو كثير جدا، والمثال يحصره كما يحصر الاستفعال زيادة
(التاء)(٢) في الاستدراك، و (الاستكبار)(٣)، على ماذكره الناظم على إثر هذا.

والموضَع الثاني: نون المضارعة نحو: نقوم ونقعد ونركب ؛ إذ هي تزاد أيضاً قياسًا ، وإنما عَدَدتها اعتراضًا عليه لأنه عَدَّ تاء المضارعة في مواضع زيادة التاء في قوله:

### والتَّاءُ في التأنيثِ والمضارعَهُ

ولا يعترض عليه \_ (على هذا )<sup>(٤)</sup> \_ بتركه ذكر همزة المضارعة ويائها لأنهما داخلتان في قانون زيادة الهمزة والياء / بخلاف هذين فإنهما (٥) ليسا / ١٨٠ / بداخلين \_ أعني النون والتاء \_ فذكر التاء وترك ( ذكر ) (٤) النون ، فكان كلامه ناقصا ً .

<sup>(</sup>١) المتصف ١ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) سقط من ك . وفي الأصل ، ت : الاستكهار .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) ما عدا ( س ) : وأنهما ،

والموضع الثالث: قال المازني: « كلما وجدت النون في مثال لا يكون الأصول فاجعلها زائدة ، نحو: كَنَهْبُل ، لأنه ليس في الكلام مثل سنفرُجُل » ، وكذلك قَرَنْفُل النون فيه زائدة » ، قال: « ومثل ذلك: جُنْدَب ، وعُنْصَر وقنبُر ، لأنه ليس في الكلام مثل جُعْفُر » ، قال: « فهذا بمنزلة ما اشتققت منه ما (۱) لأنه ليس في الكلام مثل جُعْفُر » ، قال: « فهذا بمنزلة ما اشتققت منه ما ونه تذهب منه النون فقد (٢) عقده المازني — كما ترى — عقداً قياسيًا لا ينكسر له ، وإن انكسرت بعض أمثلته ، فإن قَرَنْفُل قد يدخل له تحت قانون زيادة النون ثالثة في الخماسي ، وأما عُنْصَرُ وجُنْدَبُ ونحوهما ، فقد يلتزم الناظم أصالة النون فيها ما لم (٣) يدل دليل على الزيادة ، لأن فُعلَلاً (٤) عنده ثابت ، وقد عَدَّه أبنية الرباعي المجرد ، لكن أصل القانون صحيح ، إذ يدخل فيه نحو: في أبنية الرباعي المجرد ، لكن أصل القانون صحيح ، إذ يدخل فيه نحو: في أبنية الرباعي المجرد ، لكن أصل القانون صحيح ، إذ يدخل فيه نحو: في أبنية أبنية أيضا عند الجميع ، وقد نَبُه على هذا في التسهيل (٢) .

والرابع: أنهم يعنَّون من مواضع زيادة النون المثنَّى والمجموع على حدَّه، فإن زيادتها فيهما لمعناها مطردٌ لا ينكسر، نحو: الزيدان، والزيدون. وقد عدَّها أيضًا في التسهيل(٧)، بل أدخل معها نون التوكيد على وجهها، ونون الرفع فيما اتصل به من الأفعال ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ياءً واحدة

<sup>(</sup>١) الأصل: قما . ت ، س ، ك : مما . والمثبت عن المنصف ، وقال ابن جني في شرح عبارة المازني (١) الأصل : قما . ت ، س ، ك : مما . والمثبت عن المنصول بناء سفّر جُلُ وجُعفر [ فهذا ] بمنزلة وجدانك اشتقاق هذا بغير نون » ،

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥١٥ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : لما يدل ،

<sup>(</sup>٤) في النسخ : فعلل ،

<sup>(</sup>ه) الكنتال: القصير: والعُرُنْدُ: الشديد من كل شيءٍ ، ويقال فيه: العُرُدّ: وفي اللسان: « نونه بدل من الدال » .

<sup>(</sup>٦) التسهيل ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۷) م . ن ۲۹۵ .

مخاطبة ، ولم يَعُدُّ ذلك هنا مع أنه قد عَدُّ ما يُشبهها من تاء المضارعة وهاء السكت ، وما أشبه ذلك ، فكان من حقه حين ذكر بعضها أن يذكر الجميع أو يسكت عن الجميع .

فهذه مواضع (أربعة  $)^{(1)}$  فاته  $^{(1)}$  ذكرها واقتضى مفهوم كلامه حين تركها الحكم على النون (فيها  $)^{(7)}$  بالأصالة حتى يأتي دليل بخلاف ذلك ، وهو مفهوم غير مستقيم .

والاعتراض الثاني: أنه يدخل عليه ما كان نحو دهْقان مما تقدّم الألف فيه ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، والنون مع ذلك محتملة للأصالة والزيادة ، وذلك حيث تكون المادة دائرة بين الرباعية والثلاثية ، نحو دهْقان ، فإنه يحتمل أن يكون فعْلانًا من الدَّهق ، وهو المَلنُء ، من قوله تعالى : (وكأسًا دهاقا) (1) فلا يُصْرَف إذا سمع به ، لأنه فعْلان ، وأن يكون فعْللاً من الدَّهْقَنة وهي الرياسة والإصلاح ، ومنه قالوا : تَدَهْقن ؛ إذ لا يجوز تَفَعْلَن ، لأنه وزن معنوم ، فعلى هذا يصرف إذا سمع به (٥) . ومنه العُرْبان في البيع ، يحتمل أن يكون على وزن فعْلان ، من قوالك : أعرب عن حجته أى : أفصح عنها ، لأن العُرْبان إفصاح بصحة عقد البيع ، وأن يكون فعَلالاً لقولهم : عَرْبَنْته إذا أعطيته العُربان وكذلك البرهان (١)، وما أشبه هذا وكله محتمل مع وجود ما شرطه ، فكان نقضا عليه .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يأتي ذكرها ،

<sup>(</sup>٣) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ من سورة النبأ .

 <sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٣ / ٢١٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) في اللسان ، مادة ( بره ) عن الأزهري : « النون في البرهان ليست بأصلية عند الليث ، وأما قولهم : برهن فلان ، إذا جاء بالبرهان ، فهو مولَّد ، والصواب أن يقال : أبره » . وأبره الرجل : غلب الناس وأتى بالعجائب .

والذي يقال في الجواب عن الأول : أن ما اعْتُرض به من الانفعال واردُّ عليه ؛ إذ ليس له من كلامه ما يشمله ، بخلاف الافْعنْلال والافْعْنلاء ، فإنه داخلٌ له تحت قاعدته في غَضَنُفُر ، ولا يقال : إن النون فيه ليست بمتوسطة لأن قبلها ثلاثة أحرف وبعدها حرفان ، فألف الوصل ثالثة ، فصارت النونُ فيه مثلها في جحنبار ونحوه ، وقد أخرجتموه / عن الحكم بالزيادة لعدم حقيقة التوسط بين/ ١٨٨ / حرفين وحرفين ، فكذلك يقال في هذا \_ لأنًّا نقول : هذه المصادر جاريةً في الزيادة على أفعالها ، وقد عُلَمْت أن النون فيها واقعةً بين حرفين قبلها وحرفين بعدها ، وإنما زيدت الألف قبل الأخر في المصدر ـ وهو في الزيادة ثان عن الفعل ... ولم يبق إلا زيادة الهميزة الوصلية ، وهميزة الوصل ليست عندهم بمعدودة في نفس البنية ، لأنها إنما سبقت لأمر عارض في الكلمة ، وهو سكون أوَّلها ، فإذا اتصل بها متحرَّكٌ أو ساكن آخرٌ حُذفت نحو : ضرب ابنك، وقالوا: افْعَل كذا، فليست من البنية في شيء إلا باعتبار مًّا، ولذلك  $(\mathring{1})^{(1)}$ عدُّ الناظم مواضع زيادة الهمزة لم يتعرُّض للإشارة إلى همزة الوصل ، وإنما أتى بها بعد تمام الكلام على حروف الزيادة فصلا على حدّيه ليُعْرَف بذلك أنها ليست مما يعد في هذه الحروف الزوائد ؛ إذْ لا يعتبر هنا إلا ماكان مبنيا عليه الكلمة حقيقة ، ولذلك كان أيضا عدّهم هاء: ارْمهُ ، ولم تَرَههُ ، في حروف الزيادة مشكلاً مُعَترَضاً كما (٢) تقدم فإذا تقرُّر هذا صارت نون الافْعنْلال ، وافْعَنْلُل (٢) ، وافْعَنْلي ، واقعةً بين حرفين وحرفين ، فدخلت تحت مضمون كلامه. أما الانْفعال (وانفعل)(٤) فليست النونُ فيه بمتوسطة ، فكان ورودها عليه متوجها وكذلك ما (٥) اعتُرضَ به من نون المضارعة أيضا ، ونون التثنية

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>۲) س : ۱۱۰

رً ) الأصل : انفعلل .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) س: مما ،

والجمع ، والتوكيد ، والإعراب ، واردُ عليه ، لأنها مزيدةٌ في الكلمة وليس له من كلامه ما يتَضَمَّنُها .

وأما ضابط المازني فصحيحً في نفسه ، إلا أنه لا يردُ على الناظم وذلك لأن النون في ذلك القسم من قبيل المحتمل ، ألا ترى أن تلك الأمثلة غير موجودة في أبنية الأصول ولا في أبنية الزّوائد ، فكّنَهُبلُ مثلا يحتمل أن يكون وزنه فَنَعْللا (١) والنون زائدة ، لكنه بناء غيرموجود ، ويحتمل أن يكون فعللًلا (١) والنون أصلية ، لكنه بناء (غير)(١) موجود ، إذ ليس في الكلام مثل سَفَرْجُل ، فعدم الأول يحكم بالأصالة ، وعدم الثاني يحكم بالزيادة ، فتعارض الدليلان ، فانتظمه قسم المحتملات . نعم ، ما ذكره هو المخرج ، لكن بعد شوت الاحتمال، وقد قال الناظم بعد هذا :

وامنع زيادةً بلا قيد ثَبَت إِنْ لم تَبَيَّنْ حُجَّةً كخطت

فشمل كلامه هذا وأشباهه ، فلم يكن عليه اعتراض . ولم يزت بهذا المعنى في التسهيل مختصًا بالنون دون غيرها ، بل أتى بها قاعدة تشمل النون وما كان مثلها ، فقال : « والزيادة أولى إن  $^{(3)}$  عُدِمَ النظير بتقديرها وتقدير الأصالة »  $^{(6)}$  ولما قال المازني في قاعدته المذكورة : « فاجعلها زائدة » ، فسره ابن جني بأنه يقول: « احكم بهذا من جهة القياس لا من قبل  $^{(7)}$  السماع»  $^{(9)}$  ، يعني حمله عند التعارض على أوسع البابين ، وهو من باب الحمل على أحسن الأقبحين ، وقد بوب عليه ابن جني في الخصائص  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>١) في النسخ : فنعلل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : فعلل .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٤) س : من عدم ،

<sup>(</sup>ه) التسهيل ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٦) س : جهة .

<sup>(</sup>٧) المنصف ١ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٨) الخصائص ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣ .

وأما الاعتراض بدهنقان فلكم على إنه لظاهر ، لكن لعل الناظم لم ير إلا الأصالة فيها وعدم الاحتمال لغير ذلك ، وما أورد الفارسي أو غيره فيها من الاحتمال فضعيف ، والقاطع فيها ثبوت النون في الفعل ، فهو لدال على أصالتها . وعلى أن مثل دهنقان في الكلام / مما تحتمل نونه على هذا الحد / ١٨٢ / قليل ( فلم يعتبره )(١) ، والله أعلم .

(واعلم) (٢) أنَّ قوله: « أصالةً كُفى » يُشعرُ بأن الأصالة (٢) في هذه النون لا تكون ولا توبُجَد في السماع ، لقوله: كُفى ، أي: صرُفَت عنه. ولا يُقال فيما سمعت فيه الأصالة في بعض المواضع ، ولو على قلة: إنه كُفى الأصالة ، وكذلك هو عند النحويين؛ إذ لم يأت ما ينقض قاعدتهم هنا. وكذلك جعل ابنُ عصفور زيادة « سألتمونيها » في نحو: فَدَنْدُن أقوى ، ورد على ابن جعل ابنُ عصفور زيادة « سألتمونيها » في نحو: فَدَنْدُن أقوى ، ورد على ابن جيني حيث جعلها مقاومة لزيادة التضعيف ، وحكم بذلك فيها لا على الاحتمال ، وما ذلك إلا لعدم السماع الدال على أصالتها (٤) في بعض المواضع ، حيث يمنع لزوم الاطراد ، وإلا فلو كان ثمَّ سماعٌ ينقض القاعدة وإن كان قليلا لكانت دلالتها من باب دلالة الكثرة ، والحمل على باب صمَحَمح من باب دلالة الكثرة أيضا فيتعادلان . وإلى هذا المعنى أشار ابن عصفور ـ والله أعلم للكثرة أيضا فيتعادلان . وإلى هذا المعنى أشار ابن عصفور ـ والله أعلم بقوله : « لأنَّ دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة ». فجعل النون هنا (٥) لازمة الزيادة (٢) . وقد يُعْتَرض على هذا بقولهم : زَوَنْزَكُ ، للقصير ، فإن الفارسي وعم أن الواو فيه زائدةً للإلحاق بكَوَأُلل (٧)، وأن النون لا تكونُ زائدةً ، قال : لأنه

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل : الإمالة .

<sup>(</sup>٤) الأصل : إمالتها .

<sup>(</sup>٥) الأصل : فيها .

<sup>(</sup>٦) س : « لازمة لكثرة الزيادة » .

<sup>(</sup>٧) الكُوَأُلُلُ: القصير ، أيضا .

يلزم أن تكون الفاء والعين من موضع واحد ، وهذا لا يُحكّم به ما وجُد عنه مندوحة . قال : ويلزم منه أيضا توالي زائدتين مختلفتين ، وهذا لا يكاد يوجد مثل عَفَرْنَى (1) فهذا مما ينقض اللزوم هنا لكن قد أجاب الفارسي عن هذا في أثناء كلامه على المسألة فقال : وأما زَوَنَك (1) فالواو إحدى النون زائدتان ، فهو من الثلاثة ككوّالل قال : فإن قلت : إنّ الواو من زَوَنُونَ (1) والنون زائدة كما أنها من زَوَنُك كذلك ، والأولى من النونين من زَوَنُك (1) هي الزائدة دون الثانية ، لأنها مث رَوَنُك كذلك ، والأولى من النونين من رَوَنُك (1) هي الزائدة دون الثانية ، لأنها مثل الذي في جَحَنْفَل ، وعَ فَنْجح ، فكما التقت الواو والنون من زَوَنُك زائدتين كذلك في (1) زَوَنُون (1) . قال : فهو وجه . قال : ويقوى ذلك أن النون كحروف اللين فيشبه واو عطود (1) وياء هَبَيْخ هذا ما أجاب به ، وهو استدلال بالنظير ، ذكر ذلك كله في التذكرة (1)

\* \* \*

وَالتَّاءُ في التأنيث والمُضارَعة وَنَحْوِ الاسْتِفْعَالِ والمُطَاوَعَة

التاء هنا مرفوع على الابتداء خبره محنوف لدلالة الكلام المتقدم ، وتقديره: والتاء في كذا ، وقوله: في التأنيث وكذا (<sup>(A)</sup>) ، على حذف مضاف تقديره. في ذي التأنيث ، وهو الاسم

<sup>(</sup>١) الأصل : عقربا ، والعَفرني : الأسد ، وهو : فَعَلَّني .

<sup>(</sup>٢) س : قاما زوزتك .

<sup>(</sup>٣) س : زوزنزك ،

<sup>(</sup>٤) س : زوزنك .

<sup>(</sup>ه) الأميل: قهي ،

<sup>(</sup>٦) العَطَوَّد : السير السريع ، والهَبيُّخ : الرجل الذي الخير فيه ،

<sup>(</sup>٧) انظر اللسان : زوك ، زنك .

<sup>(</sup>٨) الأميل : وكذلك ،

المؤنث، وفي ذي المضارعة ، وهو الفعل المضارع ، ويعني أن التاء تُزاد قياسا في أربعة مواضع :

أحدها: أن تلحق علامة للتأنيث أي: يُفصل بها بين المذكر والمؤنث، فإذا ادخلت عُلم (١) أنَّ مالحقته لأجله مؤنث، ووقوعها للتأنيث في موضعين:

\* أحدهما : آخرُ الاسم ، كان جامدًا نحو : شجرة ، وامرأة ، وغُرْفَة ، وروضة ، أو مشتقا نحو : قائمة ، وقاعدة ، ومنطلقة ، ومستكبرة . وكذلك (٢) في جمع المؤنث نحو : هندات ، وزينبات ، وطلحات ، وثمرات ، ومتداعيات ، وما أشبه ذلك .

\* والثاني : آخرُ الفعل الماضي ، نحو : قامت ، وقعدت / وركبت ،/ ١٨٣ / واستكبرت .

والموضع الثاني: أن تلحق في أول الفعل المضارع ، وذلك قوله:
«والمضارعه » ، أى : في صاحب المضارعة ، وهو الفعل المضارع ، نحو : أنت
تقومُ ، وهندُ تقومُ ، وأنت تقومين ، والهندان تقومان ، وما أشبه ذلك .

والثالث: الاستقعال ونحوه ، وذلك كل ما كان من المصادر (٢) على هذا الوزن ، نحو: الاستكبار ، والاستعظام ، والاستطعام ، والاستقصاء ، فالتاء في هذه الأشياء زائدة ، يدل على ذلك الاشتقاق ؛ إذ هي من الكبر ، والعظمة ، والطّعم ، القصاً (٤) وكذلك أفعالها نحو: استُكبر يَسكبر واستُكبر واستُعظم يُستُعظم واستُعظم وها أشبهه . فهذا الذي يريد بما كان نحو الاستفعال .

<sup>(</sup>۱) س : على .

<sup>(</sup>٢) س : كقواك .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ( س ) : المضارع .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : والاقصى . يقال : قصا المكان يقصو قُصُواً : بَعُدَ ، وقصا عنه قَصُواً وقُصُواً ، وقَصاً ، وقَصاً ، وقَصاءً ، وقَصى : بَعُد .

والرابع: المطاوعة (١) ، يعني أن التاء تلحق أيضا زائدة ذا المطاوعة ، وهو ما كان من الأفعال فيه تاء طُوْع بها فعل آخر ، نحو: كسرته فتكسّر ، وقطعته فتقطع وأفعال المطاوعة التي فيها التاء خمسة:

\* أحدها : تَفَعَّل ، وهويُطَاوع فَعَّل ، نحو : علَّمته فتعلَّم ، وأدَّبته فتأدَّب وهذَّبته فتهذَّب ، وخلَّصته فتخلَّص، وكسرَّته فتكسرَّ، وفرَّقته فتفرُّق ، وهو كثير .

\* والثاني : تفاعل ، وهو يطاوع فاعل نحو : باعدته فتباعد ، وضاعفت الحساب فتضاعف ، وناولته فتناول .

\* والثالث: افْتَعَلَ ، وهو مطاوعٌ لأَفْعَلَ ، نحو: أَنْصَفْتُه فَانْتَصَفَ ، وأَشْعَلَت النار فَاضَطرمَتْ ، وأَنْجَزْتُه فَانتجز ، وأَضرمت النار فاضطرمَتْ ، وأَوْقَدْتها فَاتَّقَدَتْ .

\* والرابع : اسْتَفْعَل ، وهو مطاوع لأَفْعَلَ أيضًا ، نحو : أَسْليته (٢) فاسْتَشْلَى ، وأَحْكَمْتُه فاستحكم ، وأرحتُه فاستراح ، وأكنَّه فاستكنَّ ، وأَبْهَمْتُهُ فاستبهم ، وأَبْنْتُهُ فاستبان ، وأمرَرْته (٣) فاستمرَّ .

\* والخامس: تَفَعْلَلَ وما أَلْحِقَ به ، وهو مطاوعٌ لفَعْلَلَ وما أَلْحِقَ به ، كل واحد لنظيره ، فأمًّا تَفَعْلَلَ الملحق به غيره فمطاوعٌ لفَعْلَ الملحق به غيره أيضا، نحو أيحر بُوبُتُه فتدحرج ، وسرَهْفْتُه (٤) فتَسرُهْفَ ، وسرَبْلُتُه فتَسرَبْل ، ومثال نظائرها قولك: سلَقُنْتُهُ فتَسلَقْق (وقَلْنَسنتُه) (٥) فتَقَلْنَسَ ، وجَلْبَبْتُهُ فَتَجَلْبَبَ ، وجَوْرَيْتُه فتَجَوْرَبَ . وكذلك سائرها .

<sup>(</sup>١) الأصل : المضارعة .

<sup>(</sup>٢) أشليت الكلب : دعوته ، وأشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه .

<sup>(</sup>٣) أمْرَرْتُ الحبل : شُدَدَّتُ فتله .

<sup>(</sup>٤) السَّرهفة والسرعفة ؛ حسن الغذاء والنعمة ،

<sup>(</sup>٥) سقط من س

هذا جملة ما أراده ، إلا أن عليه فيه دُرْكًا من ستة أوجه :

أحدها: أنه جعل من أقسام زيادة التاء زيادتها للتأنيث ، وهو إما أن يريد التي تلحق التأنيث مطلقا في الاسم والفعل ، أو التي تلحق الاسم خاصة ، وعلى كل تقدير فعدها (۱) مشكل ، أما في الاسم فإنها زائدة على الكلمة (۲) جارية مجرى الثاني من المركبين عند سيبويه وغيره ، والدليل على أنها كالمنفصلة أنهم لا يعدون ذا التاء من الأبنية مغايرا لما هو على وزنه مما لا تاء فيه ، نحو : فَعَل ، وفَعَلَة مثلا كطلّل وشجرة ، بل الجميع فَعَل ، وإنما يعدون البناء ذا التاء على شكله إذا لم يأت له مثالٌ دون تاء كالرَّحْرَحَة (۲) والشمللة (٤)، ونحو ذلك ، وذلك بحكم الاتفاق لا لأنه بالتاء بناءً على حدة . وهذا المعنى أظهر في الصفات نحو : قائم وقائمة ، وأما في الفعل فالتاء أبعد من / الاعتداد بها / ١٨٤ / (فيه) (٥) فكان عده تاء التأنيث في المزيد في الأبنية مشكلا ، وإنما يعتد بتاء (فيه) أن كان المؤلف قائلا به في (تاء) (١) كلتا على مذهب الجرمي (٧)، حيث زَعَم أن التاء هي (٨) التي

<sup>(</sup>١) الأصل : بعدها ،

<sup>(</sup>٢) س : على الاسم .

<sup>(</sup>٣) يقال : رَحْرَحْتُ عنه : إذا سَتَرْت بونه ، وعَرَّض لي فلان تعريضا : إذا رَحْرح بالشيء ولم يبين ، ورَحْرَحُ الرجل : إذا لم يبالغ قَعْر ما يريد ،

<sup>(</sup>٤) الشمللة : السرعة .

<sup>(</sup>ه) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٦) سقط من س .

<sup>(</sup>٧) المسائل البصريّات ٧٩٣ ـ ٧٩٥ ، والخصائص ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>A) الأصل : « من التي بنى » ،

تبنى عليها الكلمة ، لكن الناس رموه في هذاالمذهب عن قوس واحد بالرد لذهبه فيه ، فهذا فيه ما ترى .

والثاني: على تسليم ما قرر لم يعم بهذا الحكم أقسام التاء، إذ لها أقسام نُحُو من أحد عشر قسما هذا أحدها ، كما قالوا : إنها تقع فارقه بين الواحد والجنس ، كثمرة وثمر ، وتقع عوضا من محنوف كجحجة مع جحاجيح ، وكذلك التاء في عدة وزنة ، هي عندهم عوض من حرف الفاء . وتقع فارقه بين الجمع والواحد ، نحو : دُرَّة ودُرٌ ، وسفينة وسفين ، وتقع دالة على النسب نحو المهالبة والمناذرة . وتقع لغير ذلك حسب ماهو مبسوط في مواضعه، ومن جملة أقسامها وقوعها فارقة بين المذكر والمؤنث .

والثالث: على تسليم أن التاء (إنما) (1) تكون للتأنيث فقط ليست زيادتها لذلك بقياس إلا في الصفة خاصّة على ما قرر هو في باب التأنيث ، وأما التفرقة بها في الأسماء الجوامد فموقوف على السماع ، وهو لم يخص تأنيثا من تأنيث ، فاقتضى القياس في قسمي الجامد والصفة (1) ، وذلك غير صحيح ، وأيضا فوقوعها لغير التفرقة غير مقيس أيضا ، وقد تقدّم ذلك كُلُه ، فكان إطلاق القول بزيادتها مشكلا .

والرابع: أن التاء اللاحقة للمضارع ليست مما يعدُّه النحويُّ في هذا الفصل لكون زيادتها من قبيل المسموع، وإنما يتكلم النحويّ هنا فيما لم يكن فيه دليل من اشتقاق أو تصريف أو غيرهما، والتاء هنا لازمةُ السقوط في الماضي، فهو الدال على زيادتها، وقد جعل ابن الضائع التاء مما لا يزاد إلا

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) س : والصفات ،

بالسماع في جميع مواضعه ، ثم نكت على ابن عصفور في هذا المعنى (۱) فقال: (ومن قسمً التاء فقال) (۲) : إنَّ لها قسمًا يُقضى عليه بالزيادة أبدا ومثل بحرف المضارعة ، فليس ذلك كقولنا في الهمزة أوَّلاً ، وفي النون ثالثة كجحنفل، فإن حرف المضارعة أبدا ساقط في الماضي ، ونحن نُريدُ بذلك إذا لم يكن دليلً من اشتقاق أو تصريف . قال : فهذا تقسيم لا يحتاج . قال : وفيه إيهام أنم التقسيم في الموضعين واحدً ، وليس كذلك ، فليس التاء (۱) موضع يحكم عليه (فيه) (۲) بالزيادة . وإن لم يقم دليلً على ذلك من اشتقاق أو تصريف فالناظم قد أثبت عين (٤) مانفاه ابن الضائع واعترض على من عده من المقيس ، وهو اعتراض عام على جميع ما أتى به هنا ، إذ القسمُ الذي أثبته ابن عصفور ذكر فيه (تاء) (۲) المطاوعة والمضارعة والاستفعال والتأنيث ، حتى كأنَّ الناظم إنما في جميع الأقسام على هذا .

والخامس: أنَّ تمثيله بالاستفعال هنا لا يُعطي محصولاً ولا مقصوداً ، وبيانُ ذلك أنه مثالٌ من الأمثلة الموزون بها ، والموزونُ إذا أُريد وزنُه لا بُدَّ في عَمَلِ ذلك من مقابلة الأصلي منه بالأصلي من الفعل ، أعني من الفاء والعين واللام ، وترك الزائد على لفظه ، وهذا لا يكون إلا / بعد معرفة الأصلي من / ١٨٥ /

<sup>(</sup>١) الأصل: « في هذا التاء » ،

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : التاء .

<sup>(</sup>٤) س غير .

الزائد في الموزون ، فَتَعْلَمُ (١) أنَّ التاء في الاستكبار (٢) زائدة ، وكذلك السين ، وحينئذ نضع له وزن الاستفعال ، ( وقد فَرضنا أن الناظم إنما جَعَل لمعرفة الزائد مثال الاستفعال ) (٣) ، فصار هذا دورًا لا يتَحصلُ ، وهذا كما لو قال في زيادة الهمزة أكل ما كان على وزن أفْعَل فالهمزة فيه زائدة . فهو لا يُحصلُ من معرفة زيادة الهمز شيئاً ، لأنه دورً تقدم . وأذكر أن شيخنا القاضي أبا القاسم الشريف حرحمه الله وأورد هذا المعنى عليه في التسهيل ، وهو وارد عليه صعب الجواب .

والسادسُ : على تسليم صححة القانون في الاستفعال هو داخلُ تحت عموم المطاوعة ، إذ قد تَقَدَّم أن استفعل يطاوع أفعل نحو : أبهمتُه فاستبهم ، وأبنتُه فاستبان ، وما أشبه ذلك ، وإذا كان داخلاً في أحد الاقسام كان التقسيمُ غير صحيح لتداخل بعض الاقسام في بعض . لا يقال : إنَّ الاستفعال يأتي على أقسام من جهة المعنى ، منها المطاوعة كما تقدم ، ومنها الطلبُ كاستفس ، واستعان ، واستوهب ، واستغفر ، واستطعم ، واستسقى ، والتحول كاستنسر البُغاثُ ، واستنوق الجملُ ، واستُنيست العَنْزُ ، واستحجر الطينُ ، والاتّخاذ كاستعبد عبدًا ، واستأجر أجيرًا ، واستعظمته : إذا وجدته عظيما ، واستصغرته ، الشيء بمعنى ما صيغ منه كاستعظمته : إذا وجدته عظيما ، واستصغرته ، واستكثرته ، واستقللته واستحسنته ، واستقبحتُه ، ولعان أخر (غير)(٥) هذه،

<sup>(</sup>١) س : لتعلم .

<sup>(</sup>٢) الأصل: استكبار.

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل: واستفحل بخلاف استعد.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل .

فلو اقتصر على ذكر المطاوعة فقط لم يدخل له الحكم بزيادة التاء في هذه الأقسام كلها ، فكان تجريد المثال وذكره بخصوصه ضروريا - لأنا نقول : كذلك سائر أقسام المطاوعة ليست بمقتصر بها على هذا المعنى فقط ، بل تأتى لمعان أُخَرَ ؛ فأما تَفَعَّل فتأتى لمعنى التكلُّف كتَحلَّمَ ، وتشجع ، وتسخَّى ، وتصبرً: إذا تكلف الحلم، والشجاعة، والسخاء، والصبر، والتجنب كتأمُّم، وتحرُّج ، وتهجد إذا تجنب ذلك . والصيرورة كتأيِّمت المرأةُ : إذا صارت أيِّمًا ، وتكبّد (١) اللبنُ : (إذا)(Y) صار كالكبد ، وتجبن (Y) : صار جُبنًا ، وتحجّر الطينُ . وللتَّلَبُّس بِمُسَمًّى  $^{(1)}$  ما اشتقّ منه كتقمّص  $^{(1)}$  ، وتأزَّر ، وتَدَرُّعَ، وتَعَـمُّم  $^{(1)}$  . وللعمل في مهلة كتبصُّر ، وتَفَهُّم ، وتَعرُّف ، وتسمُّعَ ، وتجرُّع ، ولغير ذلك من المعاني . وأمَّا تفاعل فتأتى لمعنى الاشتراك في الفاعلية لفظًا وفيها وفي المفعولية معنِّي كتضارب زيدٌ وعمرو ، فإنهما شريكان في الفاعلية في اللفظ فلذلك رفعا، وهما في الحقيقة مشتركان معها في المفعولية ؛ إذ كل واحد منهما فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخرُ . ولتخييل فاعل الفعل كونه فاعلاً ، نحو: تغافل ، وتجاهل ، وتمارض ، وتباله ، إذا ظهر بصورة ذلك وليس به ، ولغير ذلك . وأما افتعل فتأتى للاتخاذ نحو: اذَّبَّحَ ، واطَّبخ ، واشتوى . والتسبب في الشيء والحركة <sup>(٥)</sup> فيه كاعْتُمُل ، واكتسب . وللتخيير نحو: اقتنى، وانتخب ، واصطفى . ولعمل العامل بنفسه نحو : اضبطرب ، وارتعد ، وارتعش ، واختتن ، واستاك ، وادّهن / ، ويئتي لغير ذلك . وأما تَفَعْلَلُ وما لَحق به فهو الذي لا يأتي / ١٨٦ /

<sup>(</sup>١) الأصل : وتكبر البر ،

<sup>(</sup>۲) عن س .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وتحين مبيار حينا.

<sup>(</sup>٤) الأصل: سمى ... كنقص ... وتعصم .

<sup>(</sup>ه) س: والتحرك.

على ما زُعُم في التسهيل - إلا لمطاوعة فَعْلَلَ تحقيقا أو تقديرا ، فهو الذي لا يحتاج إلى تخصيصه بذكر ، بخلاف سائرها ، فكما ذكر الاستفعال بخصوصه لأجّل ما يلحقه من التاء الزائدة في الدلالة على تلك المعاني ، فكذلك كان يجب أن يذكر البواقى ، فلو قال مثلا :

والتاء في (١) التأنيث والمضارعة ونحو الافتعال (٢) والمُطَاوعة كذاك في الستفعال كذاك في الاستفعال والتَّفْعيلِ والتَّفْعُللُ والتَّفْعُللُ واختُص بالمطاوع التَّفْعُللُ لم يبق له شيء مما يحتاج إليه .

فإن قيل: لم يُرِدْ أن يذكر هذه الأشياء كلَّها ، وإنما أراد ذِكْر المطاوعة فقط ، وقد دَخَلت له تحت لفظ المطاوعة .

فالجواب: أن الاستفعال أيضاً كذلك ، فلم جَرَّدُه (٢) بالذكر ؟

فإن قيل : إنما خصُّ الاستفعال بالذكر لما فيه من خُصنُوصية زيادة السين ، وهذا هو الظاهرُ منه .

فالجواب: أنه لا يُفْهم له ذلك البتَّة من محصول (كلامه)(٤)، لأنه إنما تعرَّض للتاء وأنها تُزَاد في هذا المثال، وبقيت السينُ (فيه)(٤) مسكوتًا عنها، فإذا جاء طالبٌ يطلبُ زيادة السين في هذا الفصل لم يجدها أصلا، ولم يجد لزيادتها موضعًا معينًا، وقد مَرَّ التنبيهُ على هذا أوَّل الفصل، فإنما الذي كان

<sup>(</sup>١) س : للتأنيث .

<sup>(</sup>٢) الأصل: الاستفعال.

<sup>(</sup>٢) س : جردها في الذكر .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

يُطُّرِدُ على طريقته في عَقْدِ هذه المسألة ما كان نحو هذه الأبيات التي ذكرتُها أنفا ، مع أنَّ ذكر المطاوعة فيها فَضْلُ ، والاستغناء (١) بالأمثلة كان أولى ، لكني اتبعت لفظه في نظمها ، فَرَدْتُ آخرًا أن التَّفَعُلُلَ هو المضتص بمعنى المطاوعة ، بخلاف غيره فإنه لا يختص بها ، بل يأتي لها ولغيرها ، كما تقدم ، وانظر في التسهيل (٢) وشرحه ، وقد اقتصر في التسهيل في هذه المسألة على مجرد الأمثلة ، ولم يذكر المطاوعة ، وهو أضبط لما قصد ضبطه . فالحاصل أن هذه المسألة لم يُورِدُها على ما ينبغي .

والجواب عن الأول من وجهين

أحدهما: أنّ الناس قد عَدُّوا تاء التأنيث اللاحقة للاسم والفعل في أنواع التاء المزيدة ، وأولُهم في ذلك سيبويه ، إذ قال : « وأما التاء فتؤنث بها الجماعة نحو: منطلقات ، وتؤنَّثُ بها الواحدةُ نحو: هذه طَلْحَة ، ورحمة ، وبنت ، وأخْت » (٢) فعدُّها \_ كما ترى \_ في باب حروف الزوائد وتبعه على هذا الناس .

والثاني: أن تاء التأنيث ، وإن عُدَّت كالمنفصلة من وَجْه فقد عُدَّت من وجه أخر كالمتصلة المبنى عليها ؛ ألا تراهم جعلوها في آخر الاسم مَحَلاً للإعراب ، ولا يقع الإعراب أإلا على ما هو جزء لا ما هو مُنْفَصل ، ولذلك لم يعدوها من حروف المعاني ، وأخرجها وما أشبهها في التسهيل عن كونها كلمة بقوله : لفظ مستقل .. إلى آخره ، على ما هو مبسوط في شرحه ، فهذا الذي اعتبر الناظم في عُدها هنا .

<sup>(</sup>١) الأميل: الاستثناء،

<sup>(</sup>۲) التسهيل ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧ .

والجواب عن الثاني: أن جميع الأقسام داخلُ له تحت إطلاق لفظ التأنيث / لأن التاء في جميع أقسامها دالةً على التأنيث وإن اختُصت مع ذلك بالدلالة / ١٨٧ / على شيء آخر ، قال الفارسي في التذكرة : هذه التاء وإن اختلفت معانيها ، وكان منها ما يدلُ على الواحد من الجنس نحو : جراد وجرادة ، ومنها ما يدلُ على العجمة نحو الموازجة والسبابجة (١) ، ومنها ما يدل على النسبة نحو : المهالبة ، ومنها ما يكون بدلا من حرف كان يلحق الكلمة نحو : زنادقة ، فكلها تجتمع في أنها علامة تأنيث ؛ ألا ترى أنك إذا سميت بشيء من هذه الضروب التي تلحقها الهاء مع اختلافها اتفقت في أنها لا تُصرف في ألمعرفة ، فهذا يدل على أنه كالشيء الواحد والقبيل المفرد ، ومن ثم لم يَجُزُ أن تدخل في أوصاف على أنه كالشيء الواحد والقبيل المفرد ، ومن ثم لم يَجُزُ أن تدخل في أوصاف القديم سبحانه نحو عَلاَمة ، لأن لحاقها للتكثير لم يخرجها عن أن تكون المقديم هذا ما قال ، وهو حسن ، فدخلَ إذا قسم التاء الفارقة بين الجنس ومفرده وغيره من الأقسام في تاء التأنيث .

والجوابُ عن الثالثِ: أنّ النظر في القياس أو عدمه ليس بالنسبة إلى المزيد نفسه بل بالنسبة إلى تَعَرَّف قانون الزيادة ، فالتاء إذا أُنتُ بها في أي موضع كانت مزيدة بلا بد أ ولا يُوجَدُ تاء التأنيث غير مزيدة البتّة ، كما تقول: إذا وقعت الهمزة أوَّلاً بعدها ثلاثة أحرف أصول فاقض عليها بالزيادة ، ولا يلزم من هذا كون الهمزة تلحق الكلمة قياسًا، (بل)(٢) لا نظر هنا في ذلك أصلاً ،

<sup>(</sup>١) في اللسان ، مزج : « المُوزَج : الخف ، فارسيّ معرّب ، والجمع مازجة ، ألحقوا الهاء للعجمة » . وذكر أن أصل الموزج مُـوزَه وانظر الكتاب ٣ / ٦٢٠ ، ٤ / ٣٠٥ . وفي الصحاح ، مادة : سبج : السبابجة قوم من السنّد كانوا بالبصرة جلاوزة [ جمع جلّواز وهو الشرطي ] وحُرّ اس السجن ، والهاء للعجمة والنسب » .

<sup>(</sup>Y) عن س ، وهامش ك .

فكذلك تقولُ هنا : كلُّ تاء للتأنيث وقعت في كلام العرب فاقض عليها بالزيادة ، كان وقوعها في الكلام قياسًا أو سماعًا ، فالقضاء بالزيادة هو المستتبُّ ، ولحاقها يختلف الحال فيه كسائر ما يُزَاد ، وقد نَصنُوا على أن زيادة النون في الخماسي (ثالثة)(١) ليس بقياس ، وإنما يتلقى من أفواه العرب ، مع أن الحكم بزيادتها قياس مطرد . فالحاصل أن الاعتراض من قبيل المغالطة !

والجواب عن الرابع: أنَّ الناس قد عَدُّوا التاءَ في المضارع من (قبيل) (٢) أقسام زيادتها ، وكونُ هذا القسم مما لازمه السماع لا يخرجه عن دعوى الاطراد فيه ، ولا عن جعله من قبيل المقيس ، إذْ قولُ القائل: إنَّ كلَّ تاءِ في المضارع زائدةً ، صحيحُ ، وهو الذي أراد بيانه ، وكذلك سائرُ الأقسام ، وما ذكر من الإبهام قريبٌ لا محذور فيه .

والجواب عن الخامس من وجهين:

أحدهما: أنه اتبع سيبويه وغيره في ذلك ، إذْ عادتهم التجوّزُ في تعريف القانون بالمثال ، قال سيبويه : « وأما السين فتزاد في استَفْعَلَ » (٢) ولم يَزِدْ على هذا ، لكن قد يُسمَح لسيبويه ولمن كان مثلَه في مثل هذا ؛ إذْ مقصودُه حاصلٌ على الجملة ، وأما الناظم فلم يَبْنِ (٤) في عبارته على سذاجة أولئك ، وإنما بنى على التحذُّقِ في العبارات ، وضمَّ أطراف الألفاظ ، وإيرادها من تحت النظر والامتحان ، فهو جديرٌ بالاً يُسامَحَ في هذا وأشباهه !

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) سقط من ك .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) س : يبين .

والثاني : ما اعتذَر به شيخُنا القاضي - رحمه الله - من أنه قصد بالتمثيل عادته من إرادة الهيئة والوضع ، فكأنه / يقولُ : التاءُ تزادُ أيضًا إذا / ١٨٨ / وقعت ثالثةً لألف الوصل وبينهما السين كما في هذا المثال ، فيدخلُ له كلُّ ما كان نحوه مما فيه التاء ثالثةً لألف الوصل ، كالاستكبار ، والاستعلام ، وكذلك الماضي منها ، وأما المضارع فيجرى على حكم المصدر ، لأنه فرعٌ عن المصدر (ثُمٌّ)(١) قال رحمه الله: لكن هذا على مسامحة في العبارة. وقد كنتُ ــ فيما أحسبُ \_ قلتُ له وَقْتَ قراء تنا عليه هذا الموضع من التسهيل ، وقد أُوردَ عليه بالاستفعال معناه بالوضع ، وهو طلبُ الفعل مثلاً ، فالاستعلام طلبُ العلم والاستخبار طلبُ الخبر ، وكذلك سائر معانيها ، وكأنه يقول : حيث وُجد فيما كان على هذا المثال هذا المعنى فالتاء فيه زائدة . وهكذا سائر ما مُثِّل به من الانْفعَال ، ( والافْعنْلال) (٢) ، والافْتعال ، والتَّفْعيل ، وما ضارع ذلك . فكأنُّ القاضى \_ رحمه الله \_ استحسن هذا المنزع واستملحه في الوقت . ولكن لا أرتهنُ الآن في صبحَّته بعد الامتحان ، والذي قيدتُ (عنه)(٢) ذلك الوقت ما اعتَذَر هُوَّ به ، فهذا جار على كلامه في هذا النظم ، والمسألة واحدة .

وأما الاعتراضُ السادسُ فهو متمكِّنُ

\* \* \*

وَالْهَاءُ وَقَفًا كُلِمَهُ وَلَمْ تَرَهُ وَاللَّهُ فِي الإِشَارَةِ الْمُشْتَهِرَهُ

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) سقط من س ، وفي الأصل ، ت : الافتعلال ،

<sup>(</sup>٣) سقط من س ، وفي الأصل : عند ،

يعني أنَّ الهاء تُزَاد قياسا في الوقف ، وأعطى ذلك أنّها لاتُزاد في غير الوقف إلا بالسماع ، والأمر كذلك . ثم مَثُل (ذلك)(١) (بقوله)(٢) : كلَمَهُ ، ولم ترَهُ ، فَلَمَهُ مِن قولك : لِمَ تفعلُ كذا ؟ ومثل ذلك : عَمَّه ؟ وفيمَه ؟ وبِمَه ؟ وممَّهُ ؟ وعلامَهُ ؟ وإلامه ؟ وحتّامه ؟ وما أشبه ذلك . ولم ترّه هو وقفك على: لم ترّ زيدًا ، وكذلك : لم يَغْزُهُ ، ولم يرْمِهُ ، ولم يخشنهُ . وذلك كلَّه مذكورٌ في بابه فلا يُطوَّلُ بذكره ، وقد تقدَّم مذهبُ أبي العباس في هذا ، وأنّ الناظم اتبع في إثبات زيادة الهاء مذهب سيبويه والجمهور ، ومرَّ الاحتجاج للفريقين(٢) ، وبالله التوفيق .

ثم قال: « واللام في الإشارة المُشْتَهِرَهْ » ، يعني أنَّ اللام أيضًا تُزادُ في أسماء الإشارة ، فهو على حذف المضاف ، فتقول في ذاك: ذَلِك ، وفي تاك: تالِك ، وفي هناك: هُنَالِك ، وفي أولاك: أولالِك . قال الشاعر ، أنشده ابن السكيت(٤):

\* \* \*
 أُولالكَ قَومي لم يكونوا أُشَابة و وَهَلْ يَعِظُ الضَّلِيل إِلاَّ أُولالِكا
 وإنما جعلوا اللام هنا زائدة لسقوطها في بعض تصاريفها .

<sup>(</sup>١) عن ك .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) انظر من :

<sup>(</sup>٤) البيت لأخي الكلحبة ، وهو في النوادر ٤٣٨ ، ومسره فيه :

ألم تكُ قد جُربت ما الفقر والغنى

والمنصف ١٦٦/١ ، ٢٦/٣ ، وابن يعيش على المفصل ١/١ ، والتصريح ١٢٩/١ ، والهمع ٢٦١/١ ، والخزانة ١ / ٣٩٤ ، عرضاً .

والأشابه: الجمع المختلط.

فإن قيل: ولعلّها لغات (١) ثابتة ، ليست إحدى اللغتين من الأخرى ، ويدلّ على ذلك أنها مبنيّات شبيهة بالحروف في أصل الوضع ، فالأصلُ أن لا تصرفُ لها إلا بالسماع ، فمتى احتمل أن تكون على غير جهة التصرفُ الثابت للأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة فهو الأولى ، لأن الأصل فيها عدم التصرف وإلا فلتدعوا أن الهمزة في أولاء وأولائك زائدة لقولهم: أولى ، وأولاك .

والجواب: أنَّ الأَنمَّة عَدُّوا اللام من الزوائد هنا ، وَوَجْهُ ذلك أن أسماء الإَشارة قد ثبت لها من التصرُّف ما لاينكر معه دعوى الزيادة فيها<sup>(٢)</sup> كالتثنية والتصغير / ووقوعها صفات وموصوفات (<sup>٣)</sup> ، وغير ذلك من الأحكام الخاصيّة / ١٨٩ / بالمتصرّف ، فلذلك صحَّت دعوى الزيادة فيها ، والله أعلمُ .

وقوله : المُشْتَهِره ، يحتمل أن يكون مرفوعا نعتًا لِلاَّم ، كأنه قال : واللام المشتهرة في الإشارة ، وأن يكون من نَعْتِ الإشارة فيكون مجرورًا ، وهو أظهر ، وهذا اللفظ إنما هو زيادة بيان ، لو أسْقِطَ لم يُحتَعْ إليه ،

\* \* \*

وَامْنَعْ زِيادَةً بِلا قَيْدٍ ثَبَتْ إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةً كَحظلِّتْ

هذان الشطران يذكرُ فيهما حُكاً كُلّياً في جميع ما تَقدَّم في فصل الزوائد؛ فقوله: « وامنَعُ زيادة بلا قيد ثَبَتْ » ، يعني به أن الكلمة التي مدخُلها(٤) التصريفُ إما أن تتوفَّر فيها القيود المذكورة بالنسبة إلى الحرف

<sup>(</sup>١) س : لغة ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : منها .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وموصولات ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : يدخل فيها ،

الذي اشتملت عليه ، وإما ألاً تتوفَّر ، بل تخلُو عنها أو عن بعضها ، فإن خَلَتْ من جميع القيود المذكورة في الحرف أو من بعضها ( فلا بُدُّ من منع الحكم بالزيادة )(۱) .

وقوله : « بلا قيد » متعلِّق باسم فاعل مو (٢) صنفة لزيادة ، « وثَبَت » : في موضع الصنفة لقيد ، أي : امنع زيادةً كائنةً بغير قيد ثابت فيما تقدم .

وقوله : « إن لم تَبَيَّن حُجَّةٌ » شَرُطٌ في منع الزيادة في الحرف الخالي من القيد ، يريد أنَّ الحرف الخالي من القيد أو من القيود على قسمين :

أحدهما: ألا تقوم على زيادته حُجة من خارج ، فهذا ممنوع من دعوى الزيادة فيه ، لأن قيود الزيادة وشروطها لم تتوفّر فيه ، ولا جات حُجة من خارج أدخلته في باب الزيادة ، فلم يكن لدعوى الزيادة فيه وجه ، فلا بد من ردة إلى باب الأصالة .

والثاني: أن تُبين حجة كون الحرف زائداً وإنْ خلا من القيود المذكورة أو من بعضها ، فمفهوم الشرط يقتضى أن يعمل على مقتضى تلك الحجة من ادّعاء الزيادة ؛ إذ لا بُدّ من اتّباع الدليل ، ومثل ذلك بقوله : كحَظلَتْ » ، وذلك أنّ هذا الفعل من قولهم : حَظلت الإبلُ : إذ أكتَرت من أكل الحَنْظل ، فهي حَظلَة وحظالى أيضًا ، فهو دليل على (زيادة)(٢) نون الحنظل ، لأن هذه الكلمة قد وقعت فيها النون ، وأصل القاعدة في زيادة النون يمنع زيادتها هنا ، لأن لفظ الحنظل رباعي للخماسي والنون غير متوسطة بين حرفين قبلها وحرفين لفظ الحنظل رباعي للخماسي والنون غير متوسطة بين حرفين قبلها وحرفين

<sup>(</sup>۱) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الأصل : قهو ،

<sup>(</sup>٣) زيادة يستقيم بها السياق ،

بعدها ، فقد تَخَلَف فيها (١) بعضُ ما تقدم من الشروط ، فكان ذلك يقضي بمنع الزيادة ، وأن تقول بأصالتها فتكون الكلمة رباعيَّة الأصولِ على وزن فَعْللِ كجعفَر ، لا على وزن فَنْعَل ، لكن جاء من كلام العرب ما يدلُّ على أن النون عندهم زائدة ، وهو أنهم قالوا من الحنظل : حَظلَت ، فأسقطوا النون من بعض مُتَصرَّفات الكلمة ، فَدَلَّ على زيادتها ، وأنَّ وزن الكلمة فَنْعل لا فَعْلَل ؛ إِذْ لو كانت أصليَّة لقالوا : حَنْظلت الإبلُ ، فلم يسقطوها ، لأنهم يحافظون على الأصليِّ ألاً يسقط في التصريف (٢) . وهذا دليلُ تصريفيًّ لا اشتقاقي ؛ إذ هو استدلالُ بالفرع على الأصل ، (لأن)(٢) الحنظل / هو أصلُ حَظلِت ، فالفعل / ١٩٠ / الجع إليه في الاشتقاق ، وهذا ظاهر .

وقد أشعر هذا الكلام بقاعدة ، وهي أنَّ ما ادَّعي فيه الزيادة بِتلك (٤) القيود المتقدّمة ليس مما تُبت بالسماع أو دليل من الأدلَّة ، بل هو مما لم يَثبت فيه دليل ، فيحمل بالاستقراء على ما دلَّ عليه الدليل ، من إشتقاق أو تصريف ، فقولهم مثلاً : إن النون إذا وقعت آخرًا بعد الألف ، وقبل الألف ثلاثة أصول فأكثر ، حُكم بزيادتها معناه : فيما لم يثبت فيه شي ، فنحن نحمله على ما صح عندنا بالاستقراء ، وذلك أنَّ ما كان من النونات على تلك الحال فإنما هي زائدة فيما عُرف له اشتقاق أوتصريف ، فنحكم على ما لم يكن له اشتقاق ولا تصريف بذلك الحكم ، حملاً لما جُهل على ما علم ، ولا نَخْرُج به عن هذا الحكم ،

<sup>(</sup>١) ك : فيه .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان ، مادة حنظل ، وما نقله ابن منظور عن ابن سيده في مادة حنظل .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٤) الأصل ، ت : فتلك .

لأنّه خروج إلى غير أمر معلوم ، وكذلك سائر ما ذُكر في حروف الزيادة من القوانين . والذي دلَّ على هذا المعنى من كلامه أنه قال : « وامنع زيادة بلا قيْد بنت إنْ لم تَبَيْن حُجَّة » ، فَشَرَطَ في الحكم بالزيادة عدم بيان الحجة ، ولو كانت اليقود المذكورة فيماعرف اشتقاقه أوعرف له تصريف يبينه لم يصح هذا الكلام، إذ لا يتعارض هنا دليلان اشتقاقيان أو تصريفينان على الكلمة الواحدة ، وإن اتّفق أن يتعارضا فلا يُقال بالركون إلى أحدهما دون الآخر إذا تبتا معًا ، وإنما يصح هذا إذا كانت القوانين المتقدّمة إنما تنتظم ما لم يقم فيه دليل سوى الحمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، ومن هنا أيضا يكون ما سوى الاشتقاق والتصريف من الأدلة معتبراً هنا ، ولو كان ما تقدم ثابتًا بهما لم يراع غيرهما في حكم ولا ترجيح .

وإذا تقرَّر هذابقي مما يتعلَّق بكلام الناظم (النظر)(١) في طَرَفين :

أحدهما: في أصناف الحُجِج المعتبرة المحتاج إليها في الخروج عن القاعدتين ، وهما: الحكمُ بالزيادة فيما وتوفّرت فيه القيودُ المذكورة ، ومنعُ الحكم بهما فيما لم تتوفّر فيه .

والثاني: في جُمُلة مما خرج عنهما في الحروف المتقدمة. وبهما (٢) يتمُّ تفسيرُ كلامه وبيانُ مراده، بحول الله تعالى .

فأما النَّظر الأول فاعلم أنّ الأدلّة التي يَسْتُدِلُّ بها التصريفيّون على الأصالة والزيادة تسعة ، وإن شئت فقل عشرة :

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : بها .

أحدها: الاشتقاق (١) ، وهو على قسمين: أصغر وأكبر ، فالأصغر: رُدُّ الكلمة في دلالتها على معناها إلى مادتها ليتَحقَّق(٢) بها لفظاً ومعنى . وذلك أنَّ الكلمة لها دلالتان ، دلالة مادة ودلالة صيغة إلا أنَّ دلالة الصيغة مبنيَّة على دلالة المادة ، فهي الأصلُ لدلالة الصيغة ، فالاشتقاق يرد الكلمة إلى أصلها ، وهي المادة الدالة التي هي الفاء والعين واللام . وقوله « ليتَحققُو(٢) بها لفظا ومعنى » ، بيان للعلة التمامية في الاشتقاق ، وهي أن تصير الكلمة عن الناظر فيها محققة اللفظ من جهة الأصالة والزيادة ، والصحة والإعلال ، وشبه (٣) ذلك ، ومحققة (المعنى)(٤) من جهة معرفة دلالة المادة من دلالة الصيغة ، وكيف ارتبطت الدلالتان حتى حصل تمامُ معنى الكلمة ، فيصير عالمًا بها من كلِّ الجهات . هذا هو الحدُّ الذي ارتضيتُه في كتابي المُسمَّى بعنوان الاتفاق في علم الاشتقاق .

وأما الأكبر فهو / الحدُّ بنفسه ، إلا أنك تُعوِّض من قولك : « مادتها » / ١٩١ / قولك : « حروفها الأول » ، وإنما كان ذلك لأن المادّة أخصُّ من الحروف الأول ، فإذا قلت مثلا : إن الأوْلَقَ مشتق من ولَقَ : إذا أسرع ، والأوْلَقُ : الجنون ، وهو موصوف بالسرعة ، فقد رددت الأولق إلى مادته التي بني (٥) منها ، وهي د لق . ويصح لك أن تقول : إنك رددته إلى حروفه الأول . وإذا قلت : إنَّ اقلولى مشتقٌ من ولَق لأنَّ الإقليلاء الخفّةُ والطيش من الكبر ، وهي سرعةٌ ظاهرة ، فقد

<sup>(</sup>١) الأصل: أنه الأشتقاق.

<sup>(</sup>٢) ك : لتتحقق .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وما أشبه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الأصل ، ت : يبني .

رَدُدْته إلى حروفه الأول ، وهي الواو ، والقاف، واللام مطلقا، من غير مراعاة ترتيبها . وهذا في الإطلاق صحيح ، بخلاف ما إذا قُلْتَ : إنك رددتها إلى مادته ؛ لأن المادة إنما تُطلق اصطلاحًا على الحروف مَرتَبًا بعضها على بعض ، فمادة الاقليلاء : ق ل و ، وليست في الترتيب كمادة ولق التي هي : و ل ق ، فليست و ل ق للاقليلاء ، وإنما هي حروفُها مطلقًا . وبهذا المعنى بين ابن جني كلّ واحد من الاشتقاقين ، فقال في حدّ الأصغر : هو أن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقرّاه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيّغه ومبانيه (۱). وقال في الأكبر : هو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة المعنى واحدًا تجمع فيه التراكيب الستة وما يتصرفُ من كلّ واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردّ بلطف الصنعة والتأويل إليه (۲) وقد حدًا بحدود وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردّ بلطف الصنعة والتأويل إليه (۲) وقد حدًا بحدود الأصغر وحده، وهو الذي يُعتمد عليه باتفاق منهم .

والثاني من الأدلة التصريفُ ، وهو على قسمين ، تصريفُ عربي ، وتصريف صناعى :

فالتصريف العربي هو إبرازُ المادة في صرور مختلفة لتدل (٢) دلالة إضافية تفصيلية على ما دُلَّت عليه المادة دلالة مطلقة إجمالية ، وذلك أنَّ المادة الأولى إنما تدلُّ على معناها الذي وضعت له دلالة مجملة لا مُقصلة ، ومطلقة لا مُقيدة بشيء ولا مضافة إلى شيء ، ولا إلى اعتبار ما دون اعتبار ، بل هي مطلقة بحسب الأزمان والأمكنة والفاعلين والمفعول بهم والأحوال والأنواع وغير ذلك من الاعتبارات ، فالتصريف يبرنُ تلك المادّة في أبنية مختلفة دالة على أمور

<sup>(</sup>١) الفصائص ١٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) ن ، م والصفحة ،

<sup>(</sup>٣) الأصل: لتدلُّ على دلالة.

تُضَافُ إليها دلالة تلك المادة ، وتُقَيَّدُ بها ، وتُنَوَّع بحسب وَضْع تلك البنية للمعنى الذي دلّت عليه ، فتصير تلك الأبنية تَدُلّ على معنى المادة على التفصيل فمادة على مثلاً دالّة على معنى العلم مطلقًا ، فإذا أبرزته في بنية « عالم » فمادة على علم اتصف به ذات من الدوات ، أو في بنية « معلوم » (١) دلّت على علم متعضلًق بماهيّة من الماهيات، أو قلت : « عَلم » ، دلّت على علم مُقَيَّد بفاعل في الزمان الماضي ، وكذلك إلى آخر ما يقال في ذلك .

وأما التَّصريفُ الصناعيُ فهو<sup>(۲)</sup> الذي حدَّه ابن جني وغيره بأنه بناؤك من حروف الكلمة على وزان ما شئت من الأبنية على الحدِّ الذي يقتضيه قياس كلام العَرب ، كبنائك / من ضرب مثل جعفر ، أو قمطر ، ( أو سفرجل )<sup>(۲)</sup> أو/ ١٩٢/ دَحُرَجَ ، أو ما أشبه ذلك .

وهذا الثاني ليس من الأدلة ، وإنما المعتبر ( في الأدلة )(٤) هو الأوَّلُ ، كما تقول : إِنَّ « أَيْصِر » وزنُه فَيْعَلُّ (٥) لاأَفْعلُ ، بدليل جمعه على إِصار  $(^{(7)})$  ،

<sup>(</sup>١) الأصل : معلومة .

<sup>ُ(</sup>٢) الأصل : هو ،

<sup>(</sup>٣) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ أَفَعَلَ لَاقْيَعَلَ ﴾ .

والأيصر هو الحشيش ، ويجمع على أياصر وإصار ، وعلى الأول قولُ مقَّاس العائذي : تذكرات الخيلُ الشعيد عشية وكنَّا أناساً يعلقون الأياصرا

وعلى الثاني قول الأعشى :

دُنْعِنْ الى اثنين عند الخصوص وقد خَيًّا عندهنَّ الأياصرا

ويروى : فهذا يُعدُّ لهنُّ الخَلا ويجمع ذا بينهن الإصارا انظر المصنف لابن جنَى ١ / ١١٣ ـ ١١٧ ، ٣ / ١٨ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن جني في المنصف ١ / ١١٧ : « فأما أيصر فقولهم في جمعه : إصارٌ ، يدلُّ على أن همزته فاء ، لأنها فاءٌ في إصار ، ومثاله : فعالٌ » .

وكذلك أيطل (1) بدليل إطل ، وكذلك أحمر همزته زائدة بدليل جمعه على حُمْر ، ومن هذا كثير ، وهو (7) والاشتقاق منعكسان في الدلالة ، فالاشتقاق يُسْتَدَلُّ به بالأصل على الفرع ، والتصريف يُسْتَدلُّ به الفرع على الأصل .

والثالث: الكثرة ، وهو(٢) أن يكون الحرفُ في موضع مّا قد كثرت زيادته فيما عُرِف له اشتقاقُ ، أو تصريفُ ، ويقل وجودُه أصليًا فيه ، فيجعل ذلك الحرفُ في ذلك الموضع زائدًا إذا لم يُعَرفْ له اشتقاق ولا تصريفُ حملاً على الأكثر ، وذلك كالهمزة الواقعة أوّلا بعدها ثلاثة أحرف أصول ، فإنها كثرت زيادتُها فيما عُرِف له اشتقاق أو تصريف ، نحو أحْمَرَ وأصفَرَ ، إلاّ ألفاظًا يسيرةً فإن الهمزة فيها أصلية كأرطى (٤) ، دلَّ على ذلك التصريف من قولهم: أديم مأروطُ ، فإذا جاءت الهمزة فيما لااشتقاق له ولا تصريف نحو: أفكل أن وجب حملُهاعلى الزيادة ، وأن لا يلتفت إلى أرطى وأخواته لقلّتها وكثرة باب أحمر .

والرابع: اللزوم، ومعناه أن يكون الحرفُ في موضع مًا قد لَزِم الزيادة في جميع ما عُرفِ له اشتقاق أو تصريف، فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع فيما لا يُعرَفُ له اشتقاقٌ ولا تصريفٌ حُكِم له بالزيادة حملاً على ما ثبتت زيادتهُ فيه بالتصريف أو الاشتقاق، كالنون الواقعة ثالثةً ساكنةً بين

<sup>(</sup>١) الأيطل: الخاصرة ، ويقال فيه : إطل ، بكسرتين ، وبكسر فسكون .

<sup>(</sup>٢) الواو ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>٣) ماعدا س: وهي ، والأكثر في مثل هذا مراعاة الخبر ، والخبر مُذُكرً .

٢٦ / الأرطى : شجر ينبت في الرمل ، ويقال : أديم مأروط : أي مدبوغ بالأرطى ، وانظر المنصف ١ / ٢٦ .
 ٢٧ .

<sup>(</sup>ه) الأفكل: الرعدة.

حرفين قبلها وحرفين بعدها ، لما تقدّم ذكره ، فإنها أبدًا زائدةً فيما عُرِف اشتقاقه أو تصريفه كَجحَنْفل من الجَحْفَلة ، وحَبَنْطًى من حَبِط بطنه ، وكذلك سائرها ، فإذا جات النونُ في مثل عَبَنْقس (١) ، مما لا يُعرَفُ له اشتقاق ولاتصريف ، حُمل على ما عُرف ذلك فيه ، فجعلت نونُه زائدة .

والفرق بين دليل الكثرة ودليل اللزوم (أن اللزوم) (٢) من حقيقته أنه لم يأت له معارض في اطراد الزيادة ، بخلاف الكثرة فإنه قد أتى فيه المعارض كأرطى في باب الهمزة ، لكنه قليلٌ ، فلم يُحمل عليه غيرُه .

والخامس: ازوم حرف الزيادة البناء ، وذلك أن يأتي بناء على هيئة ما ، فيلازمه في كلِّ ما جاءت من الكلم على وزنه حرف من حروف الزيادة في موضع ما بحيث لا تنفك كلمة (٢) على ذلك الوزن من ذلك الحرف بعينه ، فإنه يُقضى عليه بالزيادة ؛ إذ لو كان أصليًا لوقع في موضعه حرف من الحروف غير المحتملة للزيادة أو (٤) المحتمل لها ، وذلك : حنظًاوُ(٥) ، وكنتاو في وكنثأو)(٢) وسندأو(٧) ، فلزوم النون ثانية لما كان على هذا المثال دليل على زيادتها ، ولمًا لم تلزم الهمزة رابعة بل قالوا : عنزَهُو (٨) ، فاوقعوا في

<sup>(</sup>١) العبنقس : السيىء الخلق .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : الكلمة ،

<sup>(</sup>٤) س : والمحتمل .

<sup>(</sup>ه) س : حنبطى - الحنظاق : العظيم البطن ، وفي المنصف ٣ / ٢٦ أيضاً : الوافر اللحية ، هذا ويقال : حنظئى ، بالظاء المعجمة ، وهو القصير .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ، ت ، والكنتاق : الجمل الشديد . والكنتاق : الوافر اللحية .

<sup>(</sup>٧) رجل سنداً وخفيف ، وجرىء ، وقصير .

<sup>(</sup>A) العنزَّهو: العارِّف عن اللهو والنساء.

موضعها حرفًا آخر ، ادّعوا أصالتها . وإنما قالوا هذا لأنه مُسْتَقْرًى مما عُلِم اسْتقاقُه أو تصريفُه ، نحو : استفعل في الأبنية إذا قلت : استقدر ، واستعلم ، واستخرج ، واستكبر، واستدعى ، وما أشبه ذلك من الأمثلة التي على هذا الحكم ، حين رأوا تلك الحروف لازمةً وإن اختلفت المواد مع القطع بزيادتها //١٩٢/ بالاشتقاق والتصريف ، حكموا بذلك فيما لم يَعْرِفوا له اشتقاقاً ولا تصريفاً ، وأصلُّوها قاعدة فقالوا : لزومُ الحرفِ الصيغة مع اختلاف المواد (١) يدل على الزيادة، كما أنَّ لزوم الحرف المادة (٢) مع اختلاف المواد يدل على الأصالة .

والسادسُ : كونُ الزِّيادة لمعنَّى يُفقدُ بِفقْدها ويوجد بوجودها ، وذلك كحروف المضارعة ، وواو مفعول وميمه ، وألف التكسير على مَفَاعل ومفاعيلَ ، وعلامات التثنية والجمع ، ونحو ذلك . فمثلُ هذا يدلُّ على معنى إذا وجد ، ولم يأت حرف أصلي قط على هذه الصفة (٢) . قال ابن عصفور : « على أن هذا الدليل قد يمكن أن يستَغنى عنه بالاشتقاق والتصريف ، إذْ ما منْ كلمة فيها حرف معنى إلا ولها اشتقاق أو تصريف يُعلم به أصولُها من زوائدها (١) ، لكن مع ذلك قد يُعلم كون الحرف (٥) زائدًا بكونه لمعنى من غير نظر إلى اشتقاقه أو تصريفه » . قال : « فلذلك أوردناه في الأدلة المُوصلِة إلى معرفة (الزيادة )(١) من غيرهما (٧)

<sup>(</sup>١) س: المادة .

<sup>(</sup>۲) س : على ،

ر ) (٣) كأنها في س : الصيغة ،

 <sup>(</sup>٥) كذا في الممتع و ( س ) . وفي غيرها : كونه زائدًا .

<sup>(</sup>٦) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٧) المتع ٧ه .

والسابع: النظيرُ ، ومعناه أن يكون في (١) لفظ مّا حرف لا يُمكن حملُه إلا على الزيادة ، بدليل دلَّ على ذلك ، ثم يسمع (في )(٢) ذلك اللفظ لغة أخرى يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة وعلى الزيادة ، فيقضى عليه بالزيادة لثبوت زيادته البتَّة في اللغة الأخرى النظيرة لهذه ، نحو: تَتْفُل (٢) ، فإن فيه لُغتين: فَتْحُ التاء الأولى وَضَمَها ، فمن فتح التاء لم يمكن أن تكون التاء عنده إلا زائدة ، لأنها لو كانت أصليَّة لكان وزن الكلمة فَعْلُلاً ، وليس في الكلام مثل جَعْفُر ، وفيه على الجملة تَفْعُل . وأما من ضمَّ التاء فيمكن في لغته أصالة التاء لأنَّ وزنه حينئذ فُعْلُلُ ، وهو موجود كفَلْقُلُ وبُرثُن ، إلا أنه لا يقضى عليها بذلك لثبوت زيادتها في لغة من فتحها وإن لم يوجد في الكلام (مثل)(٤) تُفْعُل .

والثامنُ: الخروجُ عن النظير، وهو أن يكون الحرفُ إِنْ قُدِّر زائدًا كان له نظيرُ، وإِن قُدِّر أصليًا خرج عن النظير، أو يكون الأمر فيه بالعكس: إِن قُدِّر أصليًا (°) كان له نظيرُ، وإِن قُدِّر زائداً (۱) لم يكن له نظيرُ، فالحكمُ له هنا بما (۷) لا يخرجُ به عن النظير، فالأول كغزويت (۸) فإن حملنا التاء على

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : من .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) التتفل: الثملب. وفيه لغات أخر غير ما ذكر هنا ، انظرها في اللسان: تَفل ،

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) في النسخ : زائدًا ،

<sup>(</sup>٦) في النسخ : أصليا .

<sup>(</sup>٧) الأصل : مما ،

<sup>(</sup>A) كذا في النسخ ، ومثله في رواية عن الجرمي ذكرها ابن جني في المنصف ٢٨/٣ ، والذي في الكتاب : - : ٢٦٩/٤ ، والمنصف ١٦٩/١ بالعين المهملة ، والعرفويت ، أو الغرفويت ، كما فسسره ابن جني - : الداهية .

الأصالة كان وزن الكلمة فعويل ، وليس بموجود في الكلام ، وإن جعلناها على الزيادة كان وزنها فعليت ، وله نظير وهو عفريت ، فحكمنا بزيادة التاء لأجل هذا .

والثاني كالنون في دَهْقَن، إذا جعلناه مشتقًا من الدهقنة، والنون أصلية ، ووزنه فَعْلَل ، وهو بناء موجود ، وإن جعلناه مشتقًا من الدّهق كانت النون زائدة ، ووزنه فَعْلن ، وهو بناء غير موجود (١) ، فوجب العدول عن الخروج عن النظير إلى الدخول في بابه .

والفرقُ بين هذا و (٢) الذي قبله \_ فإنهما قد اجتمعا في اعتبار النظير \_
أنَّ الأوَّل مختصٌ بما فيه لغتان يجب حملُ إحداهما على الأخرى ، وإن أدّى إلى
الخروج عن نظير آخر ، فلا يتعارض فيه عدمُ النظير حتى يُطلَب الترجيحُ بوجهُ
آخر ، بخلاف هذا فإنَّه غير مختص بما فيه لغتان ، ولا بُدَّ من مراعاة عَدَمُ
النظير حتى إذا / تعارضَ عدمُ النظير في الاحتمالين رُجِع إلى دليلٍ آخَرَ. وإذا / ١٩٤ /
تأمَّلت التمثيل في الدليلين تبيَّن لك صحةً ما ذكرتُه .

والتاسع: الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير، وذلك أن يكون في الكلمة حرف يمكن أن تدعى فيه الزيادة ، إلا أنه يلزم من دعوى زيادته الخروج عن النظير، ومن دعوى أصالته الخروج عن النظير أيضا، فينبغي أن يحمل الحرف على الزيادة لا على الأصالة ، لأن أبنية الزيادة كثيرة جدًا وبابها واسع ، بخلاف الأبنية المجردة من الزوائد فإنها قليلة ، فكان إدخال الكلمة فيما كثر أولى من جعلها من القليل ، مثل كَنَهْبُلُ(٢) ، فإنك إن

<sup>(</sup>١) س : « غير موجود في الأفعال » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ويين الذي .

<sup>(</sup>٣) رجل كَنْهَبُل \_ بفتح الباء وضمها \_ قصير .

ادَّعيت أصالة النون كان وزنه فَعَلَّلاً (١) ، وليس في الكلام (٢) ، وإن ادَّعيت زيادتها كان وزنه فَنضعلُلاً(٢) ، وليس في الكلام أيضًا ، فكان هذا الثاني أولى لكثرته واتساع بابه .

والعاشر : الهروب عن ترتيب الحكم على غير سبب . وذلك أن يتعلّق بالكلمة حكم من الأحكام مفتقر إلى سبب وجد ذلك الحكم من أجله ، ويكون فيها حرف إن جعل زائدا ترتب الحكم على سببه ، وإن جعل أصليا ترتب الحكم على سببه ، وإن جعل أصليا ترتب الحكم على غير سبب ، فالأولى دعوى الزيادة ليترتب الحكم على سببه ، وإن أدى إلى الخروج من الكثرة إلى القلة ، ومثاله الكُلاء (٤) ، هو محتمل لأصالة الهمزة ولزيادتها ، فعلى الأول يكون فعلاً من كلا ، وهو أقرب في صناعة الاشتقاق ، وعلى الثاني يكون فعالاً من كلا ، وهو أبعد ، لكن من منع صرفه يجب أن يُحمل عنده على الثاني وإن كان أبعد ؛ إذ في حمله على الأول ترتيب منع الصرف عنير موجب، لأنه فعال بالفرض، بخلاف ما إذا حمل على الثاني، فإن منع الصرف يترتب على موجبه، لأنه فعلاء ، فتكون الهمزة للتأنيث .

هذه جملةً ما ذكروا<sup>(٥)</sup> من الأدلة في باب التصريف ، وأكثرها بل جميعها مستنبطً من كلام سيبويه ، وإليها أشار الناظم بقوله : « إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةً » .

وأمًّا النظر الثاني في جملة ممّا (١) خرج عن القاعدتين مما ذُكر احتمالُه للأصالة والزيادة ، أو لم يُذُكر ، فَنَاتى بها على توالى الحروف بحول الله :

<sup>(</sup>١) في النسخ : فعلَّل ،

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤ / ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : فنعلل .

<sup>(</sup>٤) الكَلَّاء: مرفأ السفن. وهو عند سيبويه فَعَّال ، الكتاب ٤/٧٥٧. وعند غيوه فَعْلاءُ، انظر اللسان : كلأ .

<sup>(</sup>ه) س : ڏکر ،

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : ما .

فأما الألفُ ففيها من المحتمل: قَطَوْطًى وبابُّه ، والوجهُ فيه أن تكون الألف أصليّة لا زائدة ، لأنها إن جعلتها زائدة كان وزنَّ الكلمة إما فَعَوْلى ، وإما فَعَلَّى ، أما فَعَوْلَى فنادر ، مع أنه في قطوطي يقضى بتركيب ق طط، وليس قَطُوْطًى من ذلك ، بل هو من القَطَوان ، كذا قال سيبويه (١) ، لأن القطوطي من قطا يقطو قطواً : إذا قارب الخطو مع النشاط ، قال الجوهري : « فهو قَطُوانٌ ـ بالتحريك ـ وقَطَوَطيّ » . وكذلك يَقْضيي في ذلولي وقلَوْلَى ، من ذ ل ل ، وق ل ل، وليس كذلك ، بل هو من ذ ل و ، و ق ل و ، وقالوا : قلا يقلو ، واذلولي، وكذلك ماعداها مما له اشتقاق إلاَّ شطوطي ، فإنهم قالوا: ناقةً شطوطٌ وشَطُوطَى ، أي : عظيمة الشَّطِّ وهو السَّنامُ ، فهو ـ بلا شك ـ فعولى ، وألفه زائدةً ؛ إذ هو من تركيب : ش ط ط . وأما فَعَلَّى فيلزم عليه أصالة الواو في بنات الأربعة دون تضعيف ، وذلك لا يكون إلاّ نادرًا كورَنْتل (Y) ، فثبت أنَّ الألف ليست فيها بزائدة وإنما هي أصليَّةُ ، لكن يمكن أن يكون وزنها فَعَلْعَلاُّ(٣) كَدَمَكُمك ، ويمكن أن يكون فَعَوْعَاد (٤) كَعَثَوْتُل / ، والذي رجَّح الفاسيّ فيها / ١٩٥ / الأول لأنه الأكثر $^{(0)}$  . ووقع في كلام سيبويه  $^{(7)}$  اضطرابٌ في المسألة ، والناس معه كلامً ، عليك (به) $^{(\vee)}$  في مظانه إن تَشَوَّفُت إليه $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٢٥٩ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر فيما تقدم ص :

<sup>(</sup>٣) في النسخ : فعلعل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : فعوعل .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) أجاز سيبويه أن يكون على وزن فعلعل ، وعلى وزن فعوعل ، انظر الكتاب ٤/ ٢٧٥ ، و٢١١ ، ٣٩٤ ، و٢١ وانظر التعليق السابق على هذا .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٨) انظر شرح الشافية للرضى ٢٥٣/١ ، ٣٨٦/٢ .

ومنها: دارانُ وهامان ونحوهما، وقد تقدّم القولُ فيه على ظاهر التسهيل من أنه من باب ساباط، وأنَّ الألف الأولى زائدةً، بدليل أنها لو كانت أصليَّة لترتب الحكم فيها – وهو الإعلال – على غير سبب، إذْ هو إذْ ذاك من باب الدُّورانِ والهيمان، والجمهور على أنه من ذلك، لأنه دخولٌ في باب الكثرة لاتساع باب الفَعَلان وقلة باب فاعال.

وأما الياء ففيها من المحتمل: مَرْيَمُ ومَدْينُ ، والراجح عندهم أصالةُ الياء فيهما . وزيادةُ الميم ، ( لأن الميم ) (١) والهمزة إذا وقعتا أوّل الكلمة حُكم بزيادتهما وأصالة ما بعدهما من ياء أو واو أو غيرهما ، وما قيل من لزوم شنوذ التصحيح فهو يَرد في الأعلام (٢) كثيرًا كمكوزة ، وحيوة وغير ذلك . وأيضا إن حكمنا على الياء بالأصالة أدخلناهما في الباب الأكثر وهو مَفْعَلُ ، وإن حكمنا بزيادتها أدخلناهما في الباب النادر أو المعدوم وهو فَعْيل ؛ إذ لم يُنْقَلُ منه إلا ضَهْيدٌ ، وقَدَح فيه السيرافيّ (٢) .

ومن ذلك: يَأْجَجُ ، الياء فيه (٤) أصلية لا زائدةٌ عند سيبويه(٥) ؛ إذ لو كانت زائدةٌ لوجب الإدغامُ ، ولكان إظهارُ التضعيف (فيه)(١) شُنُوذًا كشُنُوده في مَحْبَب (١) ، وكان إذْ ذاك يُلْفَى فيه ترتيب حُكْم وهو الفَكُ على غير سبب، والفَكُ لا يكون إلا لسبب ، فلو جعلتها أصلية لكان إظهار التضعيف لسبب ، وهو الإلحاق بجعفر كقَرْدَد ومَهْدَدَ. ويرويه أهلُ الحديثِ بكسر الجيم

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) الأميل: الإعلال.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما تقدم ص :

<sup>(</sup>٤) الأميل: فيها ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر فيما تقدم ص .

الأولى ، قال السيرافي : وهو شاذُ (١) ، لأنه ليس في الكلام فَعْليلُ أصلُ ولا مزيدٌ ، ولو كان يَفْعِل لكان مُدَّغما ، لكن الأولى أن يكون كسرُه مما شذٌ في الأعلام ، ويحكم على الكسر بالفَتْح (٢) .

ومن ذلك : يَهْيَرُ (٢) ، لا يجوز أن تكون الياءان معًا (٤) أصلين ؛ إذ لا تكون الياء أصلاً في بنات الأربعة إلا مع التضعيف كيُؤْيرُ ، كما قال الناظم . وأيضا ليس في الكلام فَعْلَلُّ كَجَرْدَحْلِ ، فلا بُدَّ من زيادة إحدى الياءين فَزَعَم سيبويه أن الزائدة هي الأولى (٥) لأنه ليس في الكلام فَعَيُّ . قالوا : وهذا مشكلٌ ، لأنه ليس في الكلام أيضاً يَفْعَلٌ ،

والجواب: أن سيبويه لم يستدلّ بهذا خاصة ، بل مع ما بعده ، من أنَّ ما أوَّلُهُ زيادة قد ثُقُل ، يعني أن « يَفْعَلُ » وإن لم يكن في الكلام فقد ثُقُل ما أوّله زيادة مما ثبت في الكلام كَمكور (١) ، فَلجَعْل (١) الأولى زائدة نظير بوجه مّا ، وهو مُكُور ، ولم يُثقَل آخرُ ثلاثي (١) أوسطُه زيادة كفوعل أو فيعل (١) ونحوهما. وأيضًا فالياء أولاً كالهمزة ، فإذا تعارض جعلها أولا زائدة ، وسطا غُلَبت زيادة الأول ، لأن زيادة الياء أولاً أكثر من زيادتها وسطًا ، ولا سيّما ثالثة ؛ ألا ترى أنّها تُزاد أوّلاً في الأسماء والأفعال ، ولا تُزاد ثالثةً في الأفعال ؟

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) أي : يحكم على رواية كسر الجيم الأولى بما حكم به عن رواية فتحها من أصالة الياء .

<sup>(</sup>٣) اليهيّر: الباطل،

<sup>(</sup>٤) س : أن يكونا معاً .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ /٥٢٥ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) المكور والمكوري \_ بتثليث الميم فيهما \_ : العظيم الروثة .

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت : قلنجعل . س : قيجعل .

<sup>(</sup>٨) ما عدا ( س) : الثلاثي .

<sup>(</sup>٩) الأصل : فيعال .

وأماالوا وففيها (١) من المحتمل قولُهم: غِزُوْيت، واوه أصليّة ، والتاء زائدة ؛ إِذْ لو عكست الحكم لكان وزنها فيعويلاً ، ولم يثبت من كلامهم، وثبت فيه فعليت كعفريت ، وهو ومن الاستدلال بعدم النظير.

ومنه أيضًا : ضَيُونُ ، وحكم الفارسيّ عليه في التذكرة أنه فَيُعلُ لا / ١٩٦ / فَعُولُ ، فالواو عنده أصليّةُ ، لأن باب ضَيْغَم أكثر من باب جَهْوَر ، ولأمر آخَرَ ، وهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو با ودار ، ولم يُعرف أصلُها فاحكم (٢) بأنها من الواو . ففي هذه القاعدة أنَّ كون الواو عينا اكثرمن كون الياء عينًا ، فكذلك ضَيْوَن ، تُجْعَل فيه الواوُ عينًا يون الياء .

وأما الهمزة ففيها من المحتمل: أيدع ، وَإِشْفَى ، وأَفعَى ، والأَوْتَكَى (٣) . والهمزة في الجميع زائدة حملاً على الأكثر ، لأن زيادة الهمزة أولاً أكثر من زيادة الياء والألف والواو غير أول، وأيضا قد قالوا. الأَفْعُوان في معنى الأَفْعَى ، وهو إما أن يكون على وزن أَفْعُلان أو فُعلُوان ، فأما فُعلوان فقليل، ولا ينبغي الحمل عليه ، وأما الأفعلان (٤) فأكثر منه ، فوجب الحمل عليه . وأيضا قالوا : أرض مُفْعَاة : أي كثيرة الأفاعي . وهذا قاطع بزيادتها في أفعى . وأيضاً أفعل أكثر من فيعل ، وأفعل أكثر من فيعل ، وأفعل أكثر من فعلى ، والأَفْعَلَى أكثر من الفَوْعَلى . فهذا من الحمل على الأكثر .

وأما إِبَّان فهمزُه أصلً ، ووزنه فيعًال ، إذ لو عددت همزته زائدة لأدى إلى دخوله في باب ددن ، وهو كون الفاءِ والعين من جنسٍ واحدٍ .

<sup>(</sup>۱) س: نفیه ،

<sup>(</sup>٢) الأميل : فالحكم .

<sup>(</sup>٣) الأيدع: الزعفران، والإشفى: المُثْقَبُّ، والأوتكى: ضرب من التمر.

<sup>(</sup>٤) الأصل : الأفعال .

ومن ذلك : أرطى ، همزته أصلية عند من قال : أديم مأروط ، ولم يحفظ سيبويه (١) مَرْطي ، وهي زائدة على القياس عند من قال : أديم مَرْطي ، وحكاه الجرمي (٢) .

ومن الهمز الأخير المحتمل قولهم: المُزّاء ( $^{(7)}$ )، هو فُعًال ، فالهمزة أصلية إمّا من المزيّة ، أو من المُزّة ( $^{(2)}$ ) ، على أن يكون أصله « مُسزّاز » ، ثم أبدل كَدَسّاها ( $^{(0)}$ ) . ولا يكون فُعُلاء لَقلّته في باب الإلحاق كقوباء ( $^{(7)}$  حتى قال المبرّد : ليس لقوبًاء نظير للا خُشّاء ( $^{(Y)}$ ) . وإنما لم يكن فُعًالاً لإهمال هذه المادّة فيه حيث قالوا : خُشُشَاء كَقُوباء ، وهذا بلا شك فُعَلاء ، لإهمال فُوعَال وفُعَعَال .

 $^{(\Lambda)}$  همزته أصلية ، وهو فَعَّالً لكرثته لا فُعْلاَء لقلَّته وقلَّة باب قيّ .

والدُّبَّاء ، السُّلاَء ، الثُّدَّاء (٩) : فُعَّالٌ ، والهمزة أصلية ـ أعني غير زائدة ـ لكثرة فُعَّال وقلة فُعْلاء :

وأما الكَلاَّء (١٠٠) فمن منع صَرَفه قضى فيه بفَعْلاء ، ومن صَرَفه فالأولى فيه أصالة الهمزة ، من كَلاً : أى حفظ ، لظهور الاشتقاق ، ولكثرة فَعَّال بخلاف فعلاء .

والخَشَّاءُ: همزته زائدة ، لقولهم: أَنْبَطَ (١١) بِئُرَه في خَشَّاءَ ، أي: في أرضِ فيها طين وحصى ، فمنع صرَّفَه .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جني عن الأخفش ، انظر المنصف ١ / ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الْمُزَّاء : مِنْ أَسَمَاء الخَمِرِ . .

<sup>(</sup>٤) المُزَّة : الخمر اللذيذ الطعم . وينسب هذا التخريج للفارسي ، انظر اللسان : مزز .

<sup>(</sup>ه) دسًّاها: من دُسُسْت ، قلبت إحدى السينات ياءً .

<sup>(</sup>٦) ك: كالقوياء.

<sup>(</sup>٧) رُوي هذا في الصحاح ، مادة : قوب ، عن ابن السكيت ، والخُشَّاء والخُشَّسَاء : العظم الدقيق العاري من الشعر النَّاتي خلف الأذن .

<sup>(</sup>٨) الحُوَّاء: نبت يشبه لون الذئب.

<sup>/ \ .</sup> (٩) انظر فيما تقدم ص :

<sup>(</sup>۱۰) انظر م*ن* :

<sup>(</sup>١١) أي: استنبط الماء وانتهى إليه.

وقَضًا ءُ(١) الإبل: فَعَالٌ ، دَلَّ على ذلك الاشتقاق ، لأنها إذا بلغت ذلك المبلغ قَضت عن صاحبها .

والعَوَّاء (٢) \_ لغير الكلب \_ يُحمَلُ على فَعَّال ، ويدَّعى الأصالة في الهمزة إن لم يمنع صرفه ، إذ ليس في الكلام فَعْلاء مُلحقًا .

والقِتَّاء : فِعَّال لا فِعْلاء ، لكثرة فِعَّال وقلة فِعْلاء .

وأما تُيْماءُ ففعلاء ، والهمزة زائدة ، لفقد مادة : ت م ء ، أو : ت م ى ، أو: ت م و .

وكذا: شيْصاءً، وسيناءً، وتيْنَاء، همزاتها زائدةً لندور فيعال، وكثرة فيعال، وكثرة فيعال، وكثرة فيعالم الإلحاق بسرِداح، وإن كان في نفسه قليلا فهو أكثر من فيعالم وسيناء (٢) كذلك أيضا.

والخَوْصاء ، والعَوْصاء ، والزُّورَاء ، والرُّوْحَاء ، همزاتها زائدة ، وهي على فعُلاء لا فَوْعَالٍ ( لِقِلَّتِه)(٤)، ولا يمنعُ ذلك عدم الصرف، لأنها من أسماء البقاع .

ومما لم تتوفَّر فيه الشروطُ ، وبَيِّنَتِ الحجَّةُ زيادة الهمزة فيه نحو جُرائض (٥) ، هو فُعَائل ، قال سيبويه : « لأنك تقول : جِرْواض »(٦) ، وهو لا شكَّ فَعُوالٌ، فجرائض فعائل ، وهو من الاستدلال بالنظير، وكذلك : حُطائِط ،

<sup>(</sup>١) انظر ص

<sup>(</sup>Y) العُوَّاء : سافلة الإنسان .

<sup>(</sup>٣) كذا في س . وفي الأصل : وتيناء ، وفي ت ، ك : هيتاء .

<sup>(</sup>٤) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>ه) انظر م*ن* :

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ٣٢٥ ، والإيضاح ٣٢٣ .

لأنه القصير، فهو مشتقٌ من الصَط ، قال سيبويه /: « لأنَّ الصَغير (١) محطوط » (٢) . والظاهر أن الهمزة هي الزائدة بنفسها ، إذْ لم يثبت هنا كونها بدلاً من شي . وكذلك : النئدلان ، همزته زائدة اعتباراً بالنظير ، وهو النيدلان (٣) .

وأمّا الميم ففيها من المُحتمل قولهم: مجنّ ، والظاهر فيه أن الميم زائدة ، وأن وزنه مفْعَلُ لوجهين ، أحدهما : ظهور أشتقاقه من الجُنّة (٤) ، بخلاف ما لو اشتق من مُجَن \_ إذا صلّب \_ فإنه اشتقاق ضعيف . والثاني : كثرة زيادة الميم أوّلا إذا أمكن أن يكون بعدها ثلاثة أحرف أصول ، ولذلك جعل سيبويه موسى مفْعَلاً (٥) . وإلى هذا مال الزّبيدي ، وهو كان أليق بمذهب سيبويه إلا أنه جعل الميم (٦) أصلية ، ووزنُه فعَلِّ كَخدَب (٧) ، وخالفه فيه طائفة .

ومن ذلك: مَأْجِجٌ ومَهْدَدُ ، فرأى سيبويه (^) أصالة الميم استدلالا (^) بظهور التضعيف ، لئلاً يكون (ظهورُه) ( ( اللهورُه ) ( ( اللهورُه ) ( ( اللهورُه ) ( اللهورُه ) الواجبُ مع فرْضِ الزيادة الإدغام كَمكرّ ، ومَفرّ ، ومَردٌ ، فإذا اعتقد الأصالة في الميم كان ظهور التضعيف للإلحاق بِجَعْفَر .

ومما تخلَّف فيه بعضُ الشروط ، إلا أنه قام الدليل على زيادته قولهم : الدُّلامص ، على قول الخليل (١١) ، لأنه من الدُّلاص وهو البَرَّاق ، والدُّلاَمص : البراقُ ، وقالوا : دُمَالص ، ودُلمَص ، ودُملَص .

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : القمبير .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص:

<sup>(</sup>٤) الجُنَّة : ما داراك من السلاح واستترت به منه .

<sup>(</sup>٥) س : مقعل ،

<sup>(</sup>٦) أى : في مجَنَّ . انظر الكتاب ٤ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) الذي في الكتاب في هذا الموضع كجدب ، بالجيم لا بالخاء .

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٩) س : استظهارًا ،

<sup>(</sup>۱۰) سقط من س

<sup>(</sup>۱۱) انظر م*ن* :

وكذلك : لَبَنُّ قُمارِصٌ ، أي : قارِص (١) . فالنظير هنا دلَّ على الزيادة .

وجعل ابن جُنّى من ذلك على قول الخليل: حُلقومٌ ، من الحَل ، وبلُعومٌ ، وبلُعومٌ ، وبلُعومٌ ، وبلُعومٌ ، ولأنه) (٢) من البَلْعَ وسَرْطمٌ (٣) من الاستراط ، ورأس صلادمٌ (٤) من الصلّد ، وأسد ضبَارم (٥) من الضبّر . قال ابن الضائع : وهذه الألفاظ كلّها ما الاشتقاق فيها ظاهرٌ لدُلامص ، فيجوز أن يقال بزيادة الميم فيه ، وما هو فيها بعيدٌ فلا ينبغي أن يقال بالزيادة ، لأن زيادة الميم حشوا (٦) قليلٌ ، (قال) (٢) : ومن ذلك ينبغي أن يقال بالزيادة ، لأن زيادة الميم حشوا (٦) من الدَّرَد ، ودقعم للاصقة (٨) بالتراب ، والدّقعاء : التراب ، وخدْلمٌ (٩) للخَدْلة .

وأما النون ففيها من المحتمل نحو: حسّان ، وتبّان ، ورُمّان (١٠) ، ونحو ذلك من المضاعف ، وقاعدة (سيبويه)(١١) فيه أنّه يُحمَلُ على زيادة النون ، وأنه

<sup>(</sup>١) هو الذي يقرُص اللسان من شدة حموضته.

<sup>(</sup>۲) ليس في س

<sup>(</sup>٣) السُّرطم: الطويل، وفي اللسان، مادة سرط: وقال اللحياني: رجل سرِّطمِ وسَرَّطَم ـ بكسر السين والطاء وفتحهما ـ: يتبلع كل شيء، وهو من الاستراط.

<sup>(</sup>٤) رأس صيلام وصيلادم : صيلب .

<sup>(</sup>ه) الأصل : ضارم . والضبارم : الشديد الخَلْق من الأسد . وضبر الفرس يضبر ضَبُراً وضَبَرَاتًا : إذا عدا ، أو جمع قوائمه ووثب ، ويقول الأصمعي : إذا وثب الفرسُ فوقع مجموعة يداه ، فذلك الضَبُّرُ .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : حشو .

<sup>(</sup>V) الدُّردم : الناقة المسنة ، والدُّردُ : ذهاب الأسنان ، يقال : دُردُ .. دردًا ،

<sup>(</sup>٨) س اللاصنقة والدقعم كما في اللسان ، والصحاح : الدقعاء ، والدقعاء : التراب الدقيق على وجه الأرض . على أنه يقال : دقع الرجل : لصق بالتراب ذلاً ، وانظر المنصف ١/١١ .

<sup>(</sup>٩) الخدلة من النساء: الغليظة الساق المستديرتها ، وامرأة خدام كخدلة .

<sup>(</sup>۱۰) انظر ص

<sup>(</sup>۱۱) عن س ، وهامش ك .

فُعلان ، أو فعلان ، أو فعُلان ، مالم يدلّ دليلٌ على سواه ، قال في رُمَّان حكايةً عن الخليل: « وأحمله على الأكثر إذ لم يكن له معنى يُعرَف »(١) قال الفارسيَّ : يقول : إذا لم أعرف له اشتقاقا حملته على أنه فُعلان ، لأن فُعلان أكثر من فُعال ِ . ثم حكى عن الأخفش العكس ، لكن في أسماء النبات خاصنَّة كرمًان ، شهادة (٢) منه بأنه في النبات أكثر من فُعلان كتُفَّاحُ وحُمَّاض ، وجُمَّار (١) ، وخُبًّاز ، وشبه ذلك ، فأما إذا عُرف له اشتقاق أو تصريف ، أو دلّ دليلً على غير ذلك فالواجبُ اتباعه ، فَتَبّان يحتمل الوجهين ، لكن لو (١) حمل على أصالة النون دخل في باب ببّه وواو ، والأول النون دخل في باب ببّه وواو ، والأول أمثلُ من الثاني ، فكان الحملُ على أنه فَعًال أوْلَى . وكَنَيّان ، سام موضع ، وحمل على زيادة / النون على أن ( يكون)(٥) الأصل نَوْيان(٢) ، فيكون من باب / ١٩٨ / طَويتُ ، وهوكثير ، ولا يحمل على أصالتها ، لأنه عند ذلك إما فَعًال من مادة : ن ى ن ، وهي مهملة ، وإما فَيْعَال من مادة : ن و ن ، وهي مادة داخلةً في باب قلق ، وهو قليل . وعلى هذا الترتيب حكم سائرها .

وأما ما كان نصو: حَوْران(٧) ، وفَيْنان ، ونصوهما ، فالقاعدة الأولى جارية من كثرة باب فعلان ، إلا أن يدلّ دليلٌ على خلاف ذلك ، كما تقول في

<sup>(</sup>۱) الکتاب ۲ / ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٢) س : شاذة .

<sup>(</sup>٣) ك : جماز ، بالزاى ، والجماز : شحم النخل .

<sup>(</sup>٤) ك : إِنْ ،

<sup>(</sup>ه) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٦) ما عدا ( س ) : نيويان .

<sup>(</sup>٧) الأميل: حواري .

رُومان : هو فُعلان لا فوعال ، لقلته . فماوان : فاعال لا فَعَلان ، وهو من مان يمون ، لعدم مادّة : م و و (١) ، ومادة : م ى و . وكذلك فَيْنَان ، نونه أصليّة عند الخليل ، لأنه من الفنّن ، كما كان (٢) مُرّان في المضاعف عند سيبويه فُعّال ، من المرانة وهو اللين (٣) . وقد يكون اللفظ من هذا ومن المضاعف ذا اشتقاقين يحتملهما ، فلا (١) يُرجّع أحدهما على الآخر . كما يقال في زيتون : إنّه إن اشتق من الزيت فهو فَعلُونُ ، وإن عُمل على قولهم : أرضٌ زَتنَة (٥) ، فهو فيعول الشتق من الزيت فهو فيعول على الأشتقاق ، والثاني من التصريف . وكذلك . وكلاهما دليل قوى ، فالأول من الاشتقاق ، والثاني من التصريف . وكذلك رُمّان ، إن أخذ من : رمّ ، كان فُعلان ، وإن أخذ من قولهم : أرضُ رَمِنَة ، فهو فعال . وهذا أظهر في الاشتقاق من الأول . وعلى هذا السبيل يجري سائرها ، فقد عَرَفْت الطريق فيه .

ومما لم تتوفَّر فيه شروطُ الزيادة ، وقام الدليل على زيادته ، قولُهم : 

نَرْجِس ، قياسُه زيادةُ النون ؛ إِذْ ليس في الكلام مثل جَعْفِر ، وأما من قال : 

نِرْجِسٌ ، بكسرالنون ، فكذلك أيضًا وإن وُجِد فِعْلِلٌ ، لأن الفتح قد قضى 

بالزيادة في إحدى اللغتين ، فَيُقَضى أيضًا بذلك ، عملاً بالنظير ، وحكى ابن 

جني عن ابن الأعرابي قال: « والنون في نفاطيرٌ (٦) ونباذير (٧) ، ونخاريب (٨)

<sup>(</sup>١) الأصل : م ون ن

<sup>· (</sup>٢) الأصل : كما هو .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : فليرجع .

<sup>(</sup>٥١) أي : فيها زيتون . انظر المتع ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) النفاطير : بُثِّرُ تخرج في وجه الغلام والجارية .

 <sup>(</sup>٧) لعلها من تُبْذَر المال أى بذَّره فى غير حقه، والنَّبْذرة : التبذير ، مأخوذة من بَدّرة إذا قرَّقه .

 <sup>(</sup>٨) النخاريب : خروق كبيوت الزنابير ، واحدتها نخروب ، والنخاريب أيضا : الثّقبُ المهياة من الشمع ، وهي التي تمع النحل العسل فيها .

زائدةً ، لأنها من فطره : قطعه ، وبنره : فرقه ، ومن الخراب . وأجاز ابن جني في النبراس أن يكون من البرس ، وهو القُطْن(١) ، لأن فتيله من قطن(٢) . قال ابن الضائع : وهذا الاشتقاق بعيد ، مع قلّة زيادة النون أولاً في غير الفعل، مع أن هذا البناء غيرموجود ومن ذلك قولهم : عنسل (٣) ، قال سيبويه : لانهم يريدون العسول ، وعنبس ، لانهم يريدون العبوس (٤) ، وخُنفقيق (٥) ، لأنه من الخُفُوق ، وقنفَخْر ، لأنهم قالوا في معناه : قُفَاخِرى ، وهو التّار (٢) للناعم . وكُنتَال القصير ، وكنهبل ، إذ ليس في الكلام مثل : جُردَحل ، ولا سنفَرْجُل (٧) . وإنما أَدْخلا في المزيد \_ وإن كان مثل فنَعْلُل غير موجود ، لأن باب الزيادة أوسع . وقُنبَر : فُنْعَل ، بدليل قولهم : قُبْرة (٨) .

وأما التاء ، فمما (١) زيدتْ فيه التاءُ مما ليس من المواضع المذكورة قولُهم : تنضُب ، إذ ليس في الكلام مثلُ جَعْفُر (١٠) ، وكذلك تَتْفُل (١١) ، (وكذلك (١٢) تُتُفَل (١٢) ) إذ ليس في الكلام مثل جُعْفَر . وبهذين يتبين أن تُتْفَل (وكذلك (١٢))

<sup>(</sup>١) الأصل : وهو القطر .... ومن قطر ،

<sup>(</sup>٢) انظر سر صناعة الإعراب ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) العنسل : الناقة السريعة . ويقال : عسل الرمح يُعْسل عُسْلاً وعُسُولا وعسلانا : اشتد اهتزاره واضعطرب ورُمْع عُسّال وعُسُول : عاسل مضطرب لدن .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر من :

<sup>(</sup>٦) التارُّ : الطويل .

<sup>(</sup>٧) انظر الكتاب ٤ / ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>A) القنبر والقبرة : ضرب من الطير .

<sup>/ )</sup> (٩) الأصل : قما .

<sup>(</sup>١٠) الكتاب ٤ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>١١) التتفل : الثعلب ،

<sup>(</sup>١٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>١٣) انظر الكتاب ٤ / ٣١٥ ، ٣٥٢ .

بضمها ـ تُفْعُل ، وإن وُجِد مثل تُرتُم (۱) وبُرثُن ، عملا بالنظير ، ومن ذلك تجفّاف (۲) ، لأنه الذي يجعل (۳) على الفرس في الحرب ، فهو من جَفّ . وكذلك التمثال من المثال ، والتّلقاء(٤) من لقي ، والتّبيان من البيان ، والتّعضُوض(٥) من العض ، وأيضا ليس في الكلام فَعُلُول ، وصَعَفُوق (٦) نادر . ومن ذلك الرغبوت / ، والرهبوت ، والرحموت ، ورهبوتي ، ورَحموتي ، ورَغبوتي ، / ١٩١ / من الرغبة والرهبة والرحمة(٧) . وعنكبوت ، التاء فيه زائدة لقولهم : عناكب . بهذا استدل سيبويه (٨) ، واعتُرض بأنه لو كان الجمع دليلاً على زيادة الساقط، لكان في عَضرَفُوط(١) حين قلت : عَضارِف ، دليالاً على زيادة الطاء ، وفي فرزدق (حين قلت : فرازد )(١٠) ، دليلا على زيادة القاف . وأجاب ابن الضائع فرزدق (حين قلت : فرازد )(١٠) ، دليلا على زيادة القاف . وأجاب ابن الضائع بأن استدلاله ليس بمجرد الجمع ، بل بكثرته على ألسنتهم من غير استكراه ، لأنه زعم أنه لا يكستر ما يؤدي تكسيره إلى حذف حرف أصلي إلا قليالاً لأنه زعم أنه لا يكستر ما يؤدي تكسيره إلى حذف حرف أصلي إلا قليالاً وباستكراه لهم على ذلك ، مثل أن يقال له : كيف تجمع سَفَرْجَلاً على حد قواك(١١) : مُساجد وجعافر ونحو ذلك ؟ فحينئذ ينطقون به محنوفًا كارهين ،

<sup>(</sup>۱) انظر من

 <sup>(</sup>٢) الأصل: تخفاف والتجفاف بكسر التاء وفتحها. والذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في
 الحرب.

<sup>(</sup>٢) الأصل : يخيل .

<sup>(</sup>٤) الأصل: البلقام

<sup>(</sup>٥) التعضوض: ضرب من التمر شديد الحلاوة

<sup>(</sup>٦) الصُّعفُوق: اللَّئيم من الرجال.

<sup>(</sup>٧) انظر المتع ١٣٢ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>A) الكتاب ٣ / £££ ، ٤ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٩) العَضْرُفُوط: دُورِيَّة بيضاء ناعمة .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من س

<sup>/</sup> (١١) الأصل : قوله .

٤٧٠

وهم يجمعون عنكبوتاً كذلك على غير كراهية ، فدلّ ذلك على أنه رباعي مزيد ، وأيضًا فقد قالوا : عَنْكَبَاءُ (١) .

وأما السين فمن زيادتها في غير الموضع المعين عند بعضهم قولهم للمؤنث: أكرْمتكُسِ، ويلزمه على هذا عَدُّ (٢) السين أيضًا من حروف الزوائد كما قال ابن خروف ، وقد تقدّم الكلامُ عليه . وعدَّ المؤلف في التسهيل ( $^{(7)}$ ) من هذا قولهم: قُدْموس ، وهو القديم ، وحكم في ذلك بالنظير ، وليس هذا مُتَّفقًا عليه ، فقد جعله بعض النحويين من باب ( $^{(3)}$ ): سَبِط وسبِطُر . وأما أسطاع ( $^{(9)}$ ) فالسينُ عند سيبويه عوض ( $^{(7)}$ ) ، ولذلك لم يذكُرُ في أمثلة ( الفِعْلِ ) $^{((7))}$  هذا البناء بالسين كما لم يذكُرُ أهراق وأهراح .

وأما الهاء فمن زيادتها في غير الموضع المذكور قولهم : أُمّهات ، وزنهُ فَعْلَهات ، والهاء زائدة ، لأنها جمع أم . وقد ثبت بقولهم : أمّ بَيّنَةُ الأُمُومَةِ أَنّ أَصله : ء م م . وقد أجاز ابنُ السّراج فيها الأصالة كَتُرّهَةٍ (^) ، وذهب أبو الحسن إلى أن الهاء في هجّرع وهبلّع ، زائدتان ، لأنهما عنده من الجَرع

<sup>(</sup>١) في الكتاب ٤ / ٣١٦ : « وقالوا : العنكباء ، فاشتقوا منه ما ذهبت فيه التاء » . وفي اللسان : « وحكى سيبويه : عنكباء ، مستشهدا على زيادة التاء في عنكبوت فلا أدري أهو اسم للواحد أم الجمم ؟ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : حد .

<sup>(</sup>٣) التسهيل : ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) يريد بالباب ما تقارب لفظه واتفق معناه ، وانظر في ذلك المنصف ١ / ٣٦ ، وشرح الشافية للرضى
 ٢ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) عدّ ابن مالك السين في أسطاع أيضا من حروف الزيادة ، انظر التسهيل ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤ / ه٨٧ .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٨) ذكر ذلك ابن سيده ، انظر اللسان ، مادة : أمه ، والترُّهُة : الباطل ،

والبَلْع<sup>(۱)</sup> ، وذلك لأن الهجرع هو الطويلُ ، والجرع : هو المكان السَّهل المنقاد ، والهبِلْعُ الأكولُ ، هو من البَلْع ، فمثالهما : هفْعلُ . وذهب الخليل فيما حكى عنه أبو الحسن \_ إلى أن هرْكُولة هفْعُولةُ ، (،أن)<sup>(۲)</sup> الهاء زائدةُ ، قال : لأنها التي تَرْكُلُ في مشيتها » . قال ابن جني : « وقياسُ قولِ الخليل أن يكون هرَّهكلة هفْعُلةً ، فتكون الفاء مضاعفةً ، قال : ويجب على قياس هذا أن يكون قول الراجز (۲) :

### هُلَقَمٌ يَأْكُلُ أَطْرَاف النُّجُدُ

وزنه : هُفَعِلٌ ، لأنه من اللقم . قال : ومنه قولُ العجاج (٤) :

## بِسَلْهَبَينِ فَوْق أَنْفٍ أَذْلَفَا

يجوز لقائل أن يقول : إن سلَّهُبًا فَعْهَلُ (٥) ، لأنه من معنى السلب ، وهو الطويل  $(^{7})$  والذي عليه الأكثر أصالة الهاء $(^{7})$  في هبلَّع ، وهجْرَع ، وهرْكُولة . قال ابن جني : « ولست أرى بما  $(^{7})$  ذهب إليه الخليل وأبو الحسن بأسا  $(^{A})$  .

باتت بليل ساهر وقد سبّهد

وانظر البيت في الممتع ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر المنصف ١ / ٢٥ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٣) سر مناعة الإعراب ٥٧ ، وقبله :

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٩٨ ، وسر الصناعة ، وفي النسخ : « أنف أخلفا » والسلهب : الطويل « والذَّلَفُ في الأنف :
 ارتفاع طرفه مع صغر أرنيته .

<sup>(</sup>٥) ما عدا (س): قعقل ، وهو خطأ ، انظر سر الصباعة ،

<sup>(</sup>٦) ما عدا ( س ) : الهمزة .

<sup>(</sup>٧) الأصل : ما .

<sup>(</sup>A) سرَ صناعة الإعراب ٢٩٥ - ٥٧٠ ، ونصه : « بما ذهب إليه أبو الحسن والخليل من زيادتها في هذه الأسماء الثلاثة بأساً » .

وأما اللام فمن زيادتها في غير موضعها المذكور قولهم في عبد : عبدلُ ، وفي زيد / : زيدلُ (1) ، وفي الأفْحَج (1) : فَمْحَلُ ، وأجاز ابن جني في هَيْق (1) وهَيْ ثَيْقُ أَن تكون اللام زائدة لسقوطها في النظير ، وقالوا : فَيْشَلَةُ وفَيْشَةُ (1) ، فاللام زائدة ، والأولى في هَيْقَل الأصالة لقولهم فيه : هقِل ، فيكون هَيْق ، وهَيْقَلُ كَضَيَّاط (1) وضَيْطَار (1)

وهنا انقضى تمثيل ما خرج عن تلك الضوابط المذكورة ، وحصل تفسير قوله : « وامنع زيادةً بلا قيد ثبت » إلى آخره ، على التمام والحمد لله ، ولا تُظنَّ أنّ هذا تطويلٌ بغير فائدة ، بل فيه من حيث الشرحُ أعظمُ الفائدة (٦)، ولو سكت عن هذا التفصيل كُلُّه أو عن بعضه ، لنقص من شرح كلام الناظم ذلك المقدار ، فلا يَطُلُ عليك ، فإنه بتوفيق الله فائدةً كلُّه ، وبالله التوفيق .



<sup>(</sup>١) في المنصف ١/٦٦/ : « قالوا : عبدل ، في معنى : عبد الله ، فاللام زائدة ، وقالوا : زيدل ، في معنى : ردد » .

<sup>(</sup>٢) الأفجح: الذي في رجليه اعوجاج.

<sup>(</sup>٣) الهيق: الطويل،

<sup>(</sup>٤) الفَيْشَة : أعلى الهامة ، انظر اللسان : فيش ، والمنصف ١٦٦١ .

<sup>(</sup>٥) الضياط: من معانيه الضخم الجنبين ، ومثله الضيطار. يريد المؤلف أن هيقا وهيقلاً مما تقارب لفظه واتفق معناه كالضياط والضيطار.

<sup>(</sup>٦) الأميل ، ت : فائدة .

# فَصْلٌ فِي زيادَةِ هَمْزَةِ الوَصْلِ

هذا الفصلُ أَلْحَقهُ بِفُصل حروف الزيادة ، لأنَّ همزة الوصل مَزيدةً على حروف الكلمة ، ( إلا أنها )(١) عندهم ليست بزيادة مبنية عليها الكلمة كهمزة أَخْرَج وأَكْرَمَ ، بل هي مَأْتيَّ بها لعارض يعرضُ للكلمة من سكون أوَّلها ليبتدأ بها متحركة ، لأن العرب لا تبتدىء بساكن ، فإذا استُغْنِي عن تلك الهمزة بِوَصْلِ (٢) مُتَحَرِّك بذلك الساكن سقطَت ؛ إذْ لا حاجة إليها ، ولذلك بَوَّبَ عليها سيبويه في غير أبواب التصريف (٢) . وهذه الترجمة تُشعر بعدُّها من الحروف المزيدة ؛ ألا تراه قال : « فَصلٌ في زيادة همزة الوصل » ، فجعلها مما يُزَاد في الكلمة ، وهذا إنما يطلق في العُرْف على ما كان من نحو همزة أَفْعَل وحَمْرًاء ، ونحو ذلك ، ووجه ما فعل من هذا الإلحاق بالمزيد أنه (قد)(٤) عدًّ في حروف الزيادة ما ليس مبنيًا عليها الكلمة كهاء السَّكت وتاء التأنيث ونحوهما ، فكان هذا من جملة ما زيد ذلك النوع من الزيادة . وأيضًا لما كانت الكلمة لا يمكن النطقُ بها إلاَّ مع تقدُّم هذه الهمزة أو ماينُوب عنها من الكلام قبلها عُدَّت كأنها من نفس الكلمة . وأيضًا فإنّ المازنيّ(٥) أدخلها في باب الزوائد في تصريفِه ، وتكلُّم عليها هنالك ، فكان الناظم متبعًا له في ذلك . وقد عدُّوا هذه الهمزة في جملة حروف الكلمة ، ولذلك أتوا بها في الأوزان كانفعل وافتعل ونحوهما .

<sup>(</sup>١) الأميل ، ت : لأنها .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : فوميل .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عن س ، ك .

<sup>(</sup>ه) المنصف ٦ / ٣٥ .

فإن قيل : فإذا كان قد اعتبر هذا الاعتبار ، فهلا تكلّم عليها حيث تكلم على ذيادة الهمزة .

قيل: إن زيادة همزة الوصل لها حكمٌ خاص بها ، ومواضعٌ محفوظة ، وكلام يليق أن تُفْرد به دون غيرها ، ولذلك بوب عليها الناسُ بابًا على حدته ، فهذا وجه ما فعله ، ولا شك أن هذا الموضع لائقٌ به . وهمزة الوصل هي الهمزة الثابتة في أول الكلمة إذا ابتُدئ بها ، فإذا وصلّت الكلمة بما قبلها سقطت تلك(١) الهمزة حتمًا على كلِّ حال وفي (١) كلِّ لغة ، وهي نظيرة ألف القطع ، لأن الهمزات الواقعة في أوائل الكلم وإن تَشعَبت أقسامُها عند المتكلمين عليها يحصرها قسمان : ألفات قطع ، وألفات وصل . فألف الوصل ما تقدم ، وألف ولا تسقط إلا أن يكون آخر الكلمة سواء ابتُدئ بها أم وصلت بما قبلها ، ولا تسقط إلا أن يكون آخر الكلمة / التي قبلها ساكن ، فتنقل حركتها إلى ذلك / ٢٠١ / الساكن ، نحو : قد الملحّ ، ومن اعلم ؟ وذلك مختص بلغة من يُسمَل الهمزة (من العرب)(٢) ، وقد ضمّن الناظم هذا التعريف المذكور في قوله :

للوَصلْ هَمْنُ سَابِقُ لا يَثْبُتُ إِلاَّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَتْبِتُوا

يريدُ أن الوصلَ له همزُ سابق على الكلمة ، لا يقع إلا أولها وقبل الإتيان بها ، لا يثبت ذلك الهمزُ إلا إذا كان هو المبتدأ (به) (٤) في أول النطق ، فإنه إذا كان كذلك ثبت نطقهُ ، كقولك : استثبتوا ، إذا ابتدأت بالهمز من هذا اللفظ قلت : استثبتوا ، هكذا بهمزة مكسورة . فأما إذا لم تبتدئ به ، وإنما تبتدئ بما قبله ( من الكلام )(٥) فإنه يسقط من النطق ولا يثبتُ ، كقولك : يا رجال ،

<sup>(</sup>١) ما عدا ( س ) : ذلك .

 <sup>(</sup>٢) ما عدا (س): ني ، يون واو العطف .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) عن س .

<sup>(</sup>ه) عن س ، وهامش ك .

اسْتَتْبِتُوا . وهو أمرٌ للجماعة من الناس بالاستثبات ، وهو طلب تحقيق الأمر والثباتِ فيه . ومثله : يازيدُ ، اضربْ واخرُجْ ثمَّ ارجِعْ ، ونحو ذلك .

وقوله : « سابقُ » سابقُ » تبيينُ لمضعه ليس بتحرُّز من شيء ؛ إذ ليس له ما يدخل عليه مما يخرج بقوله : « سابق » ، لو قلت : للوصل همزُ لا يثبتُ إلا إذا ابتُدِئَ به ، إلا أنّ بيان موضعه هو الوجه الأحقّ (١) .

وقوله: « ابتُدِى به » ، أصله: ابتُدِى به ، بالهَمْزِ ثم سهّل الهمزة بالإبدال ، فصار ابتدري ، ثم سكّن الياء ضرورة ، إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وإما لأنه استثقل الفتحة على الياء كالضمة والكسرة ، وإن كانت لا تُستثقّل في الحقيقة ، ومثله في حركة الإعراب في النظم قول الشاعر ، أنشده ابن جنّي وغيره (٢) :

كَأَنَّ أيديْهِنَّ بالقاعِ القَرِقِ أيدى جُوارٍ يتَعاطَيْنَ الوَرِق

ثم يبقى النظرُ في قبوله: « للوصلِ همنُ » ، منا المرادُ بالوَصلِ هنا ؟ والذي يظهرُ أنَّه مرادُه من جهة (معنى)(٢) كلامه وقُوَّتِهِ: أنَّه التوصنُّلُ إلى النطق بالسناكن ، وهذه هي فائدةُ الإتيان بهذه الهمزة ، فكأنَّه يقول : للتوصل إلى

<sup>(</sup>١) كذا في س ، ك ، وفي الأصل ، ت : اللائق .

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤية ، وهو في ملحقات ديوانه ١٧٩ ، وقال البغدادي في الغزانة ٣٤٧/٨ : « ولم أرهما في ديوانه » . وهما في الخصائص ١٣٦/١ ، ٢٩١/٢ ، والمحتسب ١٣٦/١ ، ٢٨٩ ، وأمالي الشجري ١٠٥/١ ، والغرائر لابن عصفور ٩٢ ، وشرح الكافية للرضى ١٠٥/٤ ، وشرح شواهد الشافية ٥٠٥ ، واللسان ، مادة قرق . والشاهد فيه : تسكين (الياء) في « أيدينهن » مع أنها منصوبة لأنها اسم (كأن) وتسكين الياء مع الناصب شاذً . ولكن قال المبرد : إنه من أحسن الضرورات .

وضعير (أيديهمن) للإبل ، والقاع ، المكان المستوى . والقرق الأملس ، وقيل الخشن ، والورق الدراهم .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

النطق بالساكن همزُ من صفته كذا . وهذا هو الذي ذكره المؤلف في شرح التسهيل ، وذكره ابن جني (١) ، و (إنّ) (٢) هذا هو العلّة في إثباتها حيث تَثبُت ، فكأنها على هذا إنما سمّيت همزة وصل لأنها يُوصل بها إلى هذاللعنى . وقد يظهر هذا من سيبويه إذْ قال : « وهي زائدة ، قُدّمت لإسكان أول الحرّف فلم تصل إلى أن تبتدئ بساكن ، فقدّمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلّم » ثم قال: « والزيادة ههنا الألف الموصولة »(٣) . فاعترض الشلوبين هذا الذي قالوا من أنها سمّيت بهمزة الوصل لأنها يُوصلُ بها إلى النطق بالساكن ، وزعم أن هذا خطأ ، لأن مصدر : وصلتُ بكذا إلى كذا ، وصدلٌ لا وصل لم وصلا .

قال: وَإِنَّمَا سُمَّيت بذلك لأنها وُصلِت بأول الكلمة ، قال: وقول (٤) سيبويه: « يتصل / إلى التكلم » ، ثم قال: وهي الألف الموصولة ، ليس فيه / ٢٠٢ / «الموصولة » من قوله: يتصلِ الى التكلم ، كما قلنا . قال ابن الضائع: فإن قيل : فألف القطع أيضًا موصولة بنول الكلمة ، فما قال الأستاذ ليس بخاص بألف الوصل . قلت : لما كانت الكلمة مستغنية (٥) عنها بالنظر إلى دلالتها على المعنى ، إذ تسقط ولا يختلُّ معنى الكلمة ، بخلاف همزة القطع ، صارت همزة الوصل موصولة بالحقيقة بأول الكلمة الضرورة الابتداء ، وهمزة القطع ليست

<sup>(</sup>١) المنصف ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) س : وقال .

<sup>(</sup>ه) الأصل : ممتنعة .

كذلك ، بل هي أولُ الكلمة. فعلى ما قال الشلوبين يكون الوصلُ في كلام الناظم من قولك : وصلت كذا بكذا ، أى: إن في الكلام همزة من صفتها كذا ، توصل بالكلمة . وقال ابن الضائع : وقد يقال : سميت همزة الوصلُ لسقوطها عند وصلُ الكلمة بما قبلها ، قال : والإضافة قد تكون بأدنى ملابسة ، وتكون سمنيت بما تختص به عن (۱) ألف القطع ، وعلى هذا يكون (قوله )(۲) : « للوصل همزُ أضيف إليه ونُسب له على الجملة، فقيل: هَمْزُ الوصلُ ،

والأمر في هذا قريبٌ ، لأنه اصطلاحٌ (٢) لفظي ، ولا شك أن ما قال الشلوبين صحيحٌ من جهة حقيقة اللفظ ، إلا أن المعنى الجاري على الأذهان في الاستعمال هو المعنى الأول .

وقوله: «سابقٌ » وقوله: « لا يَثْبُتُ إِلاَّ إِذَا ابتدُى به » ، فجعل له مرتبة السبقيَّة والابتداء به ، مشعرٌ بأنه ( في الأصل صالحٌ لذلك ، ولا يصلح لذلك إلا المتحرك في الأصل ؛ إِذْ لا يُبْتَدأُ بساكن ، ولا يُجْتَل )(٤) للابتداء به ، فإن هذا خلاف الحكمة ، وإن كان من المعلوم أنه إذا التقى ساكنان فلا بدُّ من تحريك أحدهما ، لكن في هذه الدَّعوى استجلابُ عمل من غير فائدة ، وإنما هي متحركة أصلاً واستعمالاً ، وهو مذهبُ سيبويه ، لأنه قال : « فَقُدُمت الزيادةُ متحركة لتصل إلى التكلم » (٥). قال ابن خروف : لايجْتَلُبُ ساكنٌ ( لساكن)(١). وقد ذهب ابن جُني ، وتبعه من المتأخرين الشلوبين وبعض طلبته ـ فيما أظن ـ إلى ( أنها )(٧) إنما أتى بها ساكنةً ، فحركت لسكونها وسكون ما بعدها ، قال

<sup>(</sup>١) الأصل : على .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) س : امنطلاحي ،

<sup>.</sup> ت ، القوسين سقط من الأصل  $\epsilon$  .  $\epsilon$ 

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

ر ٦) عن س وهامش ك .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ، ت .

ابن جني: « فإن قلت: أنت هربت من سكون الأول في الفعل (١) ، فكيف زدّت عليه ساكنا آخر ، وهو الهمزة ؟ قيل: هذه الهمزة وإن كانت ساكنة فإنها إنما جيء بها قبل السكون ، لأنه قد علم أنّها إذا اجتمعت معه فلا بدّ من حَذْف أحدهما أوْ حركته ، والحركة والحذف لم يَصلُح(٢) واحدٌ منهما في الحرف الساكن من الفعل ، لئلا تزول بنْيته التي قد أريدت له من سكون أوله ، فلم يبق إلا (حذف الهمزأو حركتها ، فلم يبقر حذفها ، لأنّ ذلك يُؤدّى إلى مامنه هرب ، وهو الابتداء بالساكن ، فلم يبق إلا )(٢) حركة الهمزة ، فَحُركت ، فانكسرت على ما يجب في الساكنين إذا التقيا)(٤) .

واستُدلَّ على كونها ساكنةً في الأصل أنّهم أتوا بها مكسورةً عندما أرانوا التحريك ، وإو كانت متحركةً في الأصل لكانت مفتوحةً أبداً ، بمنزلة الحروف التي (تكون)(٥) على حرف واحد ، كهمزة الاستفهام ، وواو العطف ، وكلام العرب على كسرها ، والضم فيها لعلَّة وكذلك الفتح .

قال ابن الضائع: وهذا لا يحتاج. وحقَّ ما قال /. وقد يُعلَّل كسرُها / ٢٠٣ / وخروجُها عن الأصل من الفتح بقصد التفرقة بين همزة القطع وهمزة الوصل ، إذْ لو فُتحت لكان اللفظ بهما واحدًا ، فاضرب وانْطح (٢) كقولك: أعلَّم وأكْرم ، ففرَّقوا بينهما بأن كسروا همزة الوصل . وكانت هي أولى بالكسر لأنها ليست من أصل البنية حقيقة ؛ إذْ لو كانت كذلك لوجب الفتح كما وجب في همزة

<sup>(</sup>١) في المنصف : « من سكون النون في انفعل ، فكيف زدت عليها .. » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : يحصل .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من س.

<sup>(</sup>٤) المنصف ١ / ٥٣ \_ ٤٥ .

<sup>(</sup>ه) ع*ن س ،* ك .

<sup>(</sup>٦) الأصل : فاشترب وانكح وانصبح ، ت : فاشترب وانكح وانطح ، وقد شترب في ك على « وانكح » ،

القطع ، لأن العرب اعتزمت في الأفعال أن تأتي بأوائلها مفتوحة ، أعني صيغ الماضي كأكل ، وخَرَجَ ، وبحرج ، وأعلم ، وتَفَعَّل ، وتَفَعْل ، وتَفَعْل ، ونحو ذلك . ولا يذهبون إلي غير الفتح إلا لعلة ، فلما كانت همزة (الوصل)(۱) إذا فتحت تلتبس بهمزة القطع كسروها ، وخالفوا بها حكم الأخرى ، ولا يلزم إذا كان أصل الحرف الفتح (أن)(۲) لا يُنتَقَل عنه أصلاً ، بل إذا جاءت علّة موجبة اتبعت ، كما قيل في باء الجرّ : إن أصلها الفتح ، وإنّما كُسرت ليناسب لفظها عملها اللازم لها .

فالحاصلُ أنَّ الذي يُشير إليه النظمُ مطلق التحريك ، وأما تعيينُ الحركة من كَسْرِ أو غيره فليس له إليه إشارة ، وهو بلا شكَّ نقصٌ ، والحكم في ذلك (في)(٢) مشهور (الكلام)(٢) أنها تُضمَ إذا كان ما بعد الساكن مضمومًا تحقيقاً أو تقديرا ضمَّة لازمة لا عارضة ، وتكسر فيما عدا ذلك ، فلو قال بعد الشطرين الأولىن :

يُكْسَسَرُ لا إِنْ ضُمَّ تلُّو تلِّوهِ ضَمَّا مُدامًا كَاغْزُ ، واخشَ ، وَانْوِهِ لَكُمُل مِرادُه مِن المُسَالة .

وقوله: « لا يَثَبُتُ إِلا إِذا ابتُدِى به » هذا هو الأمر العام ، وقد شَذَّ من هذا قبولهم: الرجل خير الم المرأة ؟ وآيمن الله ما تحلف به (٤) ؟ فإن الهمزة (فيه) قد ثبتت (٦) وإن لم يبتدأ به ، ما سيأتي .

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الشافية للرضى ٢/٤/٢ ، ٢٦٧ ، والمساعد ٢ / ٦١٥ .. ٦١٦ ،

<sup>(</sup>ه) عن س ، ك .

<sup>(</sup>٦) ك : تثبت .

ثم في كلامه نَظَرٌ ، وهو أنه اقتضى أن همزة الوصل تثبت إذا ابتدئ بها(۱) مطلقاً من غير ذلك ، وذلك في المواضع التي يذكرها ، وهذه المواضع تارةً تبقى على أصلها من سكون ما يلي همزة الوصل (- وتارة ينزاح عنه ذلك السكون فتتحرك ، وإذا تحركت فلا بد من سقوط همزة الوصل () (٢) ، وإن كانت مما يُبتدأ بها ، وذلك كافعل من سال ورأى ، لأنك تقول : سل ، وره . كانت مما يُبتدأ بها ، وذلك كافعل من سال ورأى ، لانك تقول : سل ، ومه ، وعه . وكذلك كل ما حُنف منه الفاء في الأمر نحو : خر (١) ، ورد ، وقه ، وشه ، وعه . ويع ، وسر وكذلك : خُذ ، وكل ومر . ومنه أيضا ما نُقل إلى ساكنه حركة نحو : قُر م ، وقه ، وهب ، وبع ، وسر ويع ، وسر التقى معه ساكن مدغم فَحُرك نحو : قُرتُل في اقتتَل ، وحَجَب في احتَجَب ، وما أشبه ذلك من الأمور العارضة حتى يصير ما يلي وحَجَّب في احتَجَب ، وما أشبه ذلك من الأمور العارضة حتى يصير ما يلي المهزة مُحَركا ، فلا تثلب البتة . وما جاء من قولهم : اسل ، واحِجَّب ، واخِطُف في نادر واعتداد بالعارض (١) . وكذلك ما تحرك فيه الساكن الأول من جميع ما يذكره ، فإذاً ليس شبوتها حيث يُبتَدا بها بإطلاق ، كما أنه ليس سقوطها حيث لا يُبتَدا بها بإطلاق ، كما أنه ليس سقوطها حيث لا يُبتَدا بها بإطلاق ، بل إذا كانت في محل الابتداء بها فهي على وجهين ، ابتة وغير ثابتة . والضابط (٢) الثبوتها في الابتداء هو أنها تثبت حيث يكون ما تأبتة وغير ثابتة . والضابط (٢) الثبوتها في الابتداء هو أنها تثبت حيث يكون ما

<sup>(</sup>١) الأميل ، س : به ،

<sup>(</sup>۲) سقط من س

<sup>(</sup>٣) الأصل : خد ، ورد ، س : رد وحد ، ك : رد وخِرْ ، ت : رد وخد .

فَامَا هَدُ قَالِامُر مِنْ وَهَدِ البِعِيرِ يَحْدُ وَهُداتًا وَوَهَداتًا : أَسرع ووسع الخَطُو ، وإذا كان ما في ك صحيحاً فهو أمر مِنْ وَخُرَه بالرمح يَخْزُه وَخُرًا : طعنه طعنا غير نافذ ،

<sup>(</sup>٤) الأصبل: وبينو .

<sup>(</sup>ه) انظر الكتاب ٤ / ٤٤٣ ، والمنصف ٣٣٦/٢ ، وشرح الشافية للرضى ٢٨٤/٣ ، والمساعد ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر هذا في المقتضب للمبرد ١/ ٣٨٩ ، وما ذكره الكوفيون من الإدغام ٨٠ ، والمنصف ٧٠/١ ، وشرح الشافية للرضى ٣/ ٤٢ ــ ٤٣ ، والتسهيل ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧) س: وأيضنا والضنابط.

بعدها ساكناً ، لأنها<sup>(۱)</sup> إنما أتى بها هروبًا من وقوع الساكن في الابتداء ، فإذا وصلت الكلمة بما قبلها ناب ذلك مناب / همزة الوصل ، فلم يقع الساكن في / ٢٠٤ / ابتداء الكلام ، وإذا (٢) لم تُوصلُ بما قبلها أتي بهمزة الوصلِ متحركةً للابتداء بها ، فإذا تحرّك (٣) ما بعدها لم يُحْتَج إليها .

فالحاصل أنَّ همزة الوصل لا تثبتُ إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها باقيًا على سكونه ، وإن شيئت أن تحترز من نحو : اسلُ ، والحُمر ، واخطِف فقل : لا تثبت إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها باقياً على سكونه تحقيقاً أوتقديراً ، ولا يبقى عليك إشكالٌ فقوله : « وكان ما بعدها باقيًا على سكونه » هو الذي نقص الناظم ، فلحقه بسبب ذلك الاعتراض .

والجواب عن هذا أن يقال: (إن)(٤) هذا الكلام لم يأت به لتعريف مواضع الثبوت من مواضع السقوط، وإنما أتي به على جهة التعريف بهمزة الوصل من وتمييزها عن همزة القطع، فكأنه يقول: إذا أردت أن تعرف همزة الوصل من غيرها فخاصتتها التي تختص بها أنها لا تثبت في الوصل أصلا، وإنما تثبت حالة الابتداء بها، فإذا وَجَدْت همزة تثبت إذا ابتدأت بها، وتسقط إذا وصلت ما قبلها ( بكلمتها )(٥) فتلك همزة الوصل، فإنما ساق(٢) هذا الكلام مساق التعريف الرسمي، ولا خفاء بأنه إذا تعرّفَت وتبينت عن غيرها يتعلّق بها من الأحكام ما ذكر في السؤال، قلو كان الناظم لم يأت بهذا الكلام إلا لبيان هذا الحكم منها دون التعريف لكان (٧) (هذا)(٨) الاعتراض متوجهًا، لكنه قصد

<sup>(</sup>١) س : لأنه ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : وإنها ،

<sup>(</sup>٣) الأصل: تحركت،

<sup>(</sup>٤) عن الأميل .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل ، ت . (۵) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٦) الأصل ، ت : سياق .

<sup>(</sup>٧) الأميل : فكان .

<sup>(</sup>٨) عن الأصل .

مقصدًا آخر فيسلُّمُ له من حيثُ مقصدُه إلا أنه يبقى عليه أنه لم يُبَيِّن موضع سقوطَها (١) بيانًا شافياً .

#### \* \* \*

وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتُوى عَلَى أَكْتُكُ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْو انَجَلَى وَالْمُن وَالْمُض وَانْفُذَا وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَدا أَمْنُ التَّلاَتْيْ كَا خُشَ وَامْض وَانْفُذَا

لما تم الكلام على التعريف بهمزة الوصل أخذ يذكر مواضعها ، وذلك أنها تدخلُ في الأسماء والأفعال والحروف ، وابتدأ بذكر دخولها على الأفعال لأنة الأصل ، وما عداه ليس بأصل ، وأيضا فلحاقها الأفعال كالمطرد ، ولذلك قال سيبويه : « وأكثر ما تكون في الأفعال »(٢) وهو في غيرها بالسماع ، وإنما كان كذلك لأن الأفعال موضوعة للتصرف فيها ، والإعلال تابع للتصرف(٢) ، فكما(١) كثر تصرفها كثر إعلالها وعدم بقائها(٥) على حالة واحدة ، فلما كانت كذلك شجعهم ذلك على أن سكنوا أوائلها حتى احتاجوا إلى همزة الوصل . قال ابن جني : « وهذا من أغلظ ما جرى على الأفعال » (١) . وهذا التعليل جارفي الأفعال الماضية ، وأما الأمر فإنما دخلته وجميع ما كانت حروف المضارعة منه مفتوحة وبعدها ساكن ، لأنه لما حُذف حرف المضارعة حين أريد الأمر لئلاً مفتوحة وبعدها ساكن ، لأنه لما حُذف حرف المضارعة حين أريد الأمر لئلاً التبس الأمر بالخبر ، بقى أول الفعل ساكنًا ، فسيق له همزة الوصل فقيل : التأثل ، واستَخْرجُ ، ونحو ذلك (٧).

<sup>(</sup>۱) س : سقوطه .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الأميل : التصرف ،

<sup>(</sup>٤) س : قلما ،

<sup>(</sup>ه) الأصل : بنائها ،

<sup>(</sup>۲) المتصف ۱/۲ه .

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق والصفحة .

فقوله (۱): « وَهُو لفعلٍ ماضٍ » الضمير عائدٌ على الهمز ، أى : والهمزُ كائنٌ لفعلٍ ماضٍ ، واللام للاستحقاق كقولك : السرج للدابّة ، كأنه يقول : وهو يستحقه الفعلُ الذي من صفته كذا . وذلك أنّ الأفعال على ثلاثة أقسام : قسمٌ وضع للماضي من الأزمنة ، وهو فَعَل (٢) وماضاهاه . ( وقسمٌ وضع للزمان المستقبل ، وهو / افعلُ وما شابهه مما هو أمرٌ للمخاطب )(١) . وقسمٌ وضع / ٥٠٠ دالاً بالاشتراكِ على الحال والاستقبال ، وهو يفعل وما كان مثله ، مما في أوله إحدى الزوائد الأربع .

فأمّا المضارعُ فليس في أوّل شيء منه همزةً وَصل (٤) ، لأنّ حروف المضارعة متحركة ، وهي الواقعة في أوّله ، والهمزة الداخلة عليه همزة قطع دالة على المتكلّم وحده ، وهي إحدى تلك الزوائد .

وأمًا الأفعالُ الماضية فعلى ثلاثة أقسام : ثلاثيةٌ ، ورباعيةٌ ، وما فوق ذلك، وهي الخماسية والسداسية ، وهي أقصى ما تبلغه الأفعالُ .

فأما الثلاثية والرباعية فليس في شيء منها همزة الوصل ، فمفهوم (٥) كلامه (أنها)<sup>(٦)</sup> إنما تكون فيما كان على أكثر من أربعة ، فما عدا ذلك فمفهومه أنها لا تكون فيما دون ذلك ، وذلك صحيح ، فمتى وجدت فعلاً ثلاثياً أو رباعياً في أوله الهمزة فاحكم بأنها همزة قطع البتة ، نحو : أخذ وأكل ، وكذلك : أعلم وأكرم .

<sup>(</sup>١) الأميل: وقوله ،

<sup>(</sup>٢) س : كفعل .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) س : الوميل ،

<sup>(</sup>ه) ما عدا ( س ) : بمفهوم ،

<sup>(</sup>٦) عن س ، وهامش ك ،

وأما الخماسية فما فوق ذلك فهي (١) التي تدخلها همزة الوصل ، لقوله (٢):
« وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة » ، أي : هو مختص بكل فعل
ماض اشتمل على خمسة أحرف أو ستة ، فكل همزة وجدت في أوّله مما عدّة حروفه هذه العدّة فهي همزة وصل . والأمثلة التي اختصت بها سبعة عشر ، منها خماسية وسداسية :

فالخماسية ثلاثة: انفَعَلَ ، نحو: انطلق ، وامتَّحى ، وانجلى وهو مثاله ، من جلوت الشيء: إذا أظهرته ( فانجلى أى )<sup>(٢)</sup>: ظهر وتبيَّنَ . وافتَعَلَ نحو: اقتدر ، واصطفى ، واحتمل وافعلَّ نحو: احمرًّ ، واصفَرَّ ، وابيضً .

والسداسة ستة : افْعَالُ نحو : احمارٌ ، واصفارٌ . وافْعَلْلَ نحو : اقْعَنْلُلُ نحو : اقْعَنْسُس ، واسْحَنكك ، واستفعَل نحو : استخرج ، واستمكن ، وافعَوَّلُ نحو : اعلوَّط ، واخروَّط ، وافعَنْلُل نحو : اسلنقى ، واحرَنْبَى ، وافعَوْعَلَ نحو : اغدَوْدُن ، واعشوشب ،

فهذه ستةُ أبنية مشهورة ، وقد عُدَّ منها : افعواَلَ نحو اعْتُوْجَعَ (3) ، وافعَيُّل نحو : اهبيَّخَ ، وكذلك افْوَنْعَل (0) نحو : احوَنْصَل (1) الطائر ، وافعَنْلَى كاحْبُنْطَى ، ولم يذكر سيبويه هذه الأبنية الأربعة (0) ، فالجميعُ عشرة أبنية كلُّها

<sup>(</sup>١) الأصل : وهي .

<sup>(</sup>٢) *س*: بقوله ،

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) الأصل: احتوجج . س: اعتوجج ، والعثوجج والعثوجج: البعير الضخم السريع المجتمع الخلق ، وقد اعثوجج واعثوثج .

<sup>(</sup>ه) س : افعتعل .

<sup>(</sup>٦) احريصل الطائر: ثني عنقه وأخرج حوصلته، والحوصلة من الطائر بمنزلة المعدة من الانسان،

 <sup>(</sup>٧) قال أبن عصفور في الممتع ١٧١ ، وقد ذكر الأبنية الثلاثة الأولى : « لم يذكرها أحد إلا صاحب العين ،
 فلا يلتفت إليها » .

يختص بالثلاثي الأصول إلا افْعَنْلُل فإنه يشترك معه فيه الرباعي الأصول نحو: احرنجم ، فافعنلل على هذا بناءان في التقدير ، وبُّمُّ بناء آخر مختص بالرباعي الأصول ، وهو : افْعَلَلُّ ، نحو : اطمأنٌ واقْشَعَرٌ ، وما أشبه ذلك ، يضاف إليها تَفَاعَلَ وَتَفَعُّل ، لكن في حال ، وذلك إذا اتفق أن يكون بعد التاء حرف تدغم فيه فإنه يجوز إدغامها فتُسكّن وتجلب لها همزة الوصل ، ويصير الفعل بهمزة الوصل سنداسيًّا ، فيمن ذلك قبولك : ادَّارك ، وازَّاور ، وادِّيُّن ، وازَّيِّن . وفي القرآن الكريم: ( ادَّارأتُم فيها )(١) ، ( بَل ادَّارك علمهم في الآخرة)(٢) ،( حتى إذا أخذَت الأرضُ زُخْرُفها وازَّيُّنت )(٢) . ( فجميع أبنية الماضي المختصة بهمزة الوصلِ سبعة عشر بناءً ما بين شهير ونادرِ ، (وأصل)(٥) ومنقول)(٤) ، إلا أن هذين الأخيرين يمكن ألا يكون قصدهما بالذكر ، لأنه قال : « والأمر والمُصدر منه » ، والمصدر من هذين لا يلحقه ألف الوصل ، لأنه لا تُدْغَم تاؤه ، فلا يقال في التنزيّن والتّدارو : ازَّيّنُ ولا ادارو ، بل: تَزَيّنُ وتدارو على الأصل ، وكذلك التضارُبُ والتطيُّرُ ، والمسألة / مذكورةً في باب الإدغام . وإذا كان كذلك وكان/ ٢٠٦/ سببُ إلحاق الهمزة هنا إنما هنو الإدغامُ، ولم يتعرَّض هنا لذلك ، ولا يعد له

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>Y) الآية ٦٦ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين هنا عن س: وذكر فيما عداها بعد قول المصنف الآتي: « فالعاصل من هذا أن جميعا ما اختص بهمزة الوصل من أبنية خمسة عشر بناءً » ونبه في ك إلى ان يُعدّم الى هذا الموضع كما في س.

<sup>(</sup>٥) سقط من س . ومكانه في الأميل ، ت : وأفعل .

نقصا، لأنه إنما تكلّم هو وغيره في هذا (الباب)(١) فيما كان فيه ألف الوصل بحق الأصل، فالحاصل من هذا أنّ جميع ما اختص بهمزة الوصل من أبنية الماضي خمسة عشر بناءً، وهي المشار إليها بقوله: «وَهُوَ لفعل ماض أبنية الماضي خمسة عشر بناءً، وهي المشار إليها بقوله: «وَهُوَ لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة »، ويريد: من أربعة أحرف، ولا يُريد بها الأصول فقط، بل الحروف على أي حالة كانت من أصالة وزيادة، بل لا يتأتى فيها إلا أن تكون مزيدا فيها، لكن منها ما هو ثلاثي الأصول ورباعيها، كما ذُكر. إلا أنّ في كلامه نظرا، وذلك يقتضي أن هذه الأفعال التي تدخلها الهمزة إنما تكون على أكثر من أربعة أحرف دون الهمزة لقوله: «وهُوَ لفعُل ماض» إلى أخره، أي: إنما تدخل على الفعل الذي هذه صفته، فإن كان يمشي له في المداسي نحو: استَقْعَل واقْعَنَال ، من حيث هي خماسية دون الهمزة، فلا يمشي له في انْفَعَل واقْعَل واقْعَلُ ، لأنها رباعية الحروف دون الهمزة، فكان عمشي له في انْفَعَل واقْعَل ، انجلى مع مقتضى كلامه كالمتناقض.

والجواب: أنه لا يعني بقوله: « وهْوَ لفعْل ماض » إلى آخره أن الهَمْن يدخلُ عليه وإنما يعطي كلامه مجرد الانتساب إلى أكثر من الأربعة وذلك أن كلام النحويين في المسألة إنما هو على ما أذكره لك، وذلك أنهم يعقدون القانون في ألف الوصل على أن كل فعلماض كان في أوله همزة ، وكان على أكثر من أربعة أحرف فالهمزة همزة وصل ، وإلا فهي همزة قطع ، فهم إنما يتكلمون بعد استقرار الهمزة في أوله ، لا أنهم يريدون أن ما كان على كذا يتكلمون بعد استقرار الهمزة في أوله ، لا أنهم يريدون أن ما كان على كذا تونها فإنك تدخلها عليه لأنها معدودة في حروف الكلمة عندهم ، وهو الذي قصد الناظم بقوله (٢): « وهو لفعل » ، يعني أن ما أوّله همزة من الأفعال

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ققوله .

الماضية التي على أكثر من أربعة يحكم عليها بأن تلك الهمزة همزة وصل لا همزة قطع، وعلى هذا لا بدُّ من عَدُّ الهمزة في جملة الحروف، ويشمل كلامُه انْجَلَى واقْتَدَر ونحوهما ، لأنها خماسية الحروف مع عَدُّ الهمزة حرفًا من حروف الفعل .

ثم قال: « والأمر والمصدر منه » ، ينبغي أن يكون قوله: « والأمر » مخفوضا عطفا على « فعل الله من قوله: « وهو لفعل مخفوضا عطفا على « فعل الله من قوله: « وهو الفعل ماض الله منه ، وللمصدر منه ، وقد رأيته مرفوعًا في بعض النسخ ، ووَجّهُ الرفع فيه متكلَّف الله .

وقوله: «منّه»، أى: من ذلك الفعلِ الماضي، وهو كلّ فعل أمر في أوله الهمزة إذا كان محتويا على أكثر من أربعة ، وكلّ مصدر لتلك الافعال المذكورة، فالهمزة في ذلك كله همزة وصل ، فأما الأمر فنحو: انطلق ، واقتدرْ ، واحمردْ . واحمررْ ، واحمررْ ، واحمرْ ، واعلوّطْ ، واسلَنْقِ ، واغْدَودِنْ ، واحرنْجِمْ //٢٠٧/ واطمئننَّ واعتَّوْجِجْ ، واهْبَيِّخْ ، واحوَنْصلِ ، واحبنظيُ (١) ، وما كان نحو ذلك . وأما المصدرُ فنحو: انظلاق ، واقتدار ، واحمرار ، ( واحميرار ) (٢) ، وأما واقعنساس، واستخراج ، واعلوّاط ، واسلِنْقاء ، واغْديدان ، واحْرِنْجَام واطمئنان ، واعْدِيدان ، واحْرِنْجَام واطمئنان ، واعْدِيدان ، واحد ذلك . وإخام المصادر (٣) لأنها من شائها أن تتبع أفعالها (٤) في الصحة والإعلال ،

<sup>(</sup>١) يقال : احبنطات واحبنطيت ، مهموزا وغير مهموز ، المحبنطئ : الممتلىء غضبا وهو من الحبط الذي هو الورم .

<sup>(</sup>Y) سقط من س ،

<sup>(</sup>٣) الأميل : الميدر ،

<sup>(</sup>٤) الأصل : أحوالها ،

والزيادة والحذف ، فكما زيدت ألف الوصل في الفعل لما لحقه من الإعلال كذلك فعلوا في مصادرها .

ثم قال: « وكذا أمر الثلاثي » . يعني أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي الحروف حكمه أيضا أن الهمزة التي في أوله همزة وصل لا همزة قطع ، نحو: اخش يازيد ، وامض لحاجتك ، وانفُذ لما قصدته . وهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة الخش الخفعال التي هي من يَفْعَل ، ويَفْعل ، (ويَفْعُل)(۱) قصد بها التنويع ، وأمر(١) الأفعال التي هي من يَفْعَل ، وينْ على أن أوينه على المائة فيها أنهو السبب في لحاق الهمزة تحرزا من كونها متحركة نحو : خَفْ ، ودِنْ ، ودُمْ ، فإنَّ الفاء هنا قد تحرَّكت بحركة العين المنقولة اليها فلم يُحْتَجُ إلى همزة الوصل . وكذلك ما كان من الأفعال محذوف الفاء في الأمر ، نحو : دَعْ وقعْ ، و صلْ وعدْ ، وقهْ و شهْ ، وما أشبه ذلك . ومثل ذلك : انهض واصدع ، واضرب وانطخ ، واقرب وابعد . وهذه الأفعال رباعية الحروف للحاق الهمزة لها ، ولكن ضبطها بالفعل الماضي ، فيريد أن الأمر من الماضي الثلاثي حكمه كذا .

وفي عبارته شيء ، وذلك أن قوله : « والأمر والمصدر منه » ، يريد به الأمر من الفعل الزائد على أربعة الأحرف والمصدر من ذلك الفعل أيضًا ، فيظهر أن الأمر والمصدر مأخنوان من الفعل الماضي ، وهذه الجملة لا يقول بها أحد ، أما المصدر وحده فقد زعم الكوفيون أنه مأخوذ من الفعل أم يُعين أحد منهم في فيما أعلم ما المأخوذ منه المصدر ، ألماضي أم المضارع أم الأمر؟ فالتعيين (٤) للماضي دون غيره لم يَقُلُ به أحد . وأمًا فعل الأمر فليس

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) س : وأمراً ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، المسألة الأولى ص ٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) س: فالتغيير .

بمأخوذ من الماضي اتفاقًا منًا ومن الكوفيين . وكذلك قوله: «وكذا أمرُ الثلاثي » يريد الماضي الثلاثي ، فنسبه إليه ، وهو<sup>(١)</sup> موافقً لما تقدم . والجميع غير صحيح ، فظاهر كلامه غير مستقيم .

والجواب: أنَّ عبارته هنا قد علم مراده بها ، وأنَّ معناها أنَّ الأمر والمصدر اللذين (٢) هما مع الماضي جاريان(٢) على مجرى واحد ، ملتقيان من كلِّ وجه في الأصول والزوائد وغير ذلك ، وأنه لم يُرد بقوله : «منه » الاشتقاق ، لكنه ترك الاحتراز في العبارة اتكالا على فهم المعنى ، ويسمح له في مثل هذا ؛ إذ ليس محلً ربط قانون ولا تقييد حكم ، وقد قدم حُكم الاشتقاق في بابه ، فالأمر فيه قريب .

وقوله: « وانفذا »، أراد: انفذَنْ ، فوقف على النون بالألف ، على ما يجبُ فيها .

ثم أخذ الناظمُ في ذكر ما يختص بها من الأسماء ، فقال :

وَهَي اسْمِ اسْتِ ابْنِ ابْنِمِ سُمِعْ وَاتْنَيْنِ وَامْرِيُّ وَتَأْنِيثِ تَبِعْ / / ٢٠٨ / وَايْمُنُ هُمِنُ أَلْ كَــذا ويبُــُدلُ مدّاً في الاستِفْهَام أَوْ يُسَمَّلُ

ودخولها في الأسماء: إنما (هو)<sup>(٤)</sup> لشبه<sup>(٥)</sup> منا بالأفعال، وذلك أن الأسماء يلحقها التصرُّف بالتحقير والتكسير والحذف وغيرها من وجوه

<sup>(</sup>۱) *س* : قهو ،

<sup>(</sup>٢) في النسخ : اللذان .

<sup>(</sup>٣) س : « جاريان معا على .. » .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>ه) الأصل: يشبه . ك: بشبه .

التصرفات ، لما بينها وبين الأفعال من التقارب ، فلمًا كانذ لك ، وكانوا قد ألحقوا ألف الوصل الأفعال ،اجترء واعلى أنْ ألحقوها أيضًا بعض الأسماء ، لما أدخلوا لها من الإعلال وإسكان الأول ، وكان ذلك في بعض المحنوفات لتقع فيها كالعوض منه ، ولم يكن ذلك في جميع المحنوفات كيد ودم ، وهن ، وغد ، لأنهم لما قصدوا التعويض لم يسغ أن يجري ذلك في جميع الأسماء ، لأن العوض يقوم مقام المعوض منه ، كأنه هو وإن لم يكن إياه في جميع الأشياء ، فكأن المحنوف لم يحذف ، وذلك نقض لما قصدوا (١) من غرض الحذف . هذا تعليل ابن جني (٢) .

وجملة الأسماء التي لحقتها هذه الهمزة سبعة أسماء على ما ذكره:

أحدها: اسم ، وهو واحد الأسماء ، وإذا كان بالهمزة ففيه لغتان : اسم ، أسم ، أسم ، وكلاهما همزته في الشعر في الوصل ، وقد تقطع همزته في الشعر ضرورة ، كقول الشاعر ، (أنشده) (٢) الجوهري (٤) .

وما أنا بالمخسوس في جذّم مالك ولا من تَسمَّى ثم يلتزمُ الإسمَا والثاني: استت ، وهو العَجُزُ (٥) ، وقد يراد به حُلْقَة الدبر من الناس ، وقد يستعار لغير ذلك من الحيوان ، قال الأخطل(٢) :

<sup>(</sup>١) الأصل : قصد .

<sup>(</sup>٢) انظر المنصف ١ / ٥٥ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سقط من س

<sup>(</sup>٤) المنجاح ، مادة : سنما . والبيت للأحوص الأنصباري ، انظر شنعره : ١٩٣ . المفسنوس : التافة المرتول.

<sup>(</sup>ه) الأصل: العمري.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/٧/١ ، ونسبه الأعلم إلى الأخطل ، ومثله في الخزانة ١/ ٤٦٠ ، ونسب فيها ٣/٠٥ إلى عتبة ابن الوغل التغلبي . ولم أجده في ديوان الأخطل .

وأنتَ مكانك مِنْ وَائلٍ مَكَانَ القُرَاد مِنَ اسْتِ الجَمَـلُ وقولهم : باسْت فلان : شَنْتُمُ للعرب ، قال الحطيئة (١) :

فباست بني قيس وأستاه طيّئ وباست بني دُودَان حاشا بني نَصْرِ وياست بني دُودَان حاشا بني نَصْرِ ويقال : مازال ( فلان )(٢) على است الدهر مجنوبًا ، أي : لم يزل يُعْرَف بالجنون ، قال أبو نُخيلة (٣) :

مازَالَ مُذْكان عَلَى اسْتِ الدَّهْر ذا حُمُق بِنْمي وعقل بِحْرِي وكلها همزات وصل .

والثالث: ابن ، وهو واحدُ الأبناء ، وألفهُ ألفُ وصل . وقولُهم (٤): مَنْ يَكُ لا سَاءَ فقد سَاء ني تَرْكُ أُبَيْنيك إلى غير راع

كأن واحده إبن مقطوع الألف فصغره على أبين كأعَيْم، ثم جمعه على أبين كأعَيْم، ثم جمعه على أبينون ، ومثل هذا لا يتعدَّى به مَحلُّه .

(ثم أُتبع فيه ما قبل الآخر فقيل: ابنامٌ ، وابنماً ، وابنمٍ ، لأنّ الميم بصدد الزوال) (٥).

والرابع : ابنام ، وهو بمعنى الابن ، زيدت فيه الميم ، فاعتبر الأصل فجىء بحركة النون على مقتضى العامل ، قال الشاعر(٢) :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٢٩ ، وفيه وأفناء طيَّئ . والبيت في المسماح : ستة .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) المنجاح ، مادة : سته ، واللسان ، مادة سته ، وبدن ، وفي اللسان عن أبي عبيدة : « يقال : كان ذلك على المنحاح ، مادة : سته الدهر وعلى أس الدهر ، أي : على قدم الدهر .. » وذكر البيت ، ثم قال : « أي لم يزل مجنونا دهره كله » . وحرى يحرى حريا : نقص .

<sup>(</sup>٤) البيت السفاح بن بكير اليريوعي ، كذا قال ابن بري ، وهو في المسماح واللسان ، مادة : بنى .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الشطر الثاني في المنجاح واللسان ، مادة : بني .

يقال : عرَّ الظليم يُعِرُّ عِرارًا ، وعارَّ يُعَارُ معارَّةً وعِرَارا : صاح ، واستحقب : احتمل ،

عِرَارَ الظُّليم اسْتَحْقَب الركبُ بيضه ولم يَحْمِ أَنقًا عند عِرْسٍ ولا ابنِمِ وقال حسان (١):

وَلَدْنَا بِنِي العَنْقَاءِ وَابْنَى مُحَرِّقِ فَأَكُرمْ بِنَا خَالاً وَأَكْرِمْ بِنَا ابِنَمَا وَأَنْشِد ابِن جِنِّي (٢):

وهل لي أمُّ غيرُها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما والخامس: اثنان ، من أسماء العدد للمذكر ، ألفُه ألف وصل ، لأنك تقول: هما خير اثنين في الناس ، وقد قطعت همزته في الضرورة ، قال قيس بن الخطيم(٢):

إِذَا جَاوِرْ الْإِثْنَيْنُ سِرِّ فَإِنَّهُ بِنَثُّ وَتَكَثَيْرَ الْحَدِيثِ قَمَيْنُ وَقَالُ جَمِيلُ (٤):

ألا لا تَرَى إثنينِ أحسن شيمة على حَدَثانِ الدَّهر مِنِّي ومن جُمُل وقال الآخر $\binom{0}{2}$ :

يا نفس ، صبراً ، كلُّ حيَّ لأقِ وكلُّ إثنينِ إلى افْتَراقِ

وقعت هذه الأبيات في كتاب سيبويه في باب الضرائر في النسخة الشرقية.

والسادس: امرون ، وهو الرَّجُل ، وقد يُراد به الذئب ، كذا نقل الجوهري عن يونس في قول الشاعر (٦):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٠ ، والصحاح ، مادة : بنا .

<sup>(</sup>Y) المنصف ١ / ٥٨ ، والبيت للمتلمس في بيواته ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠٥ ، والنوادر ٥٢٥ ، والضّرائر لابن عصفور ٥٤ ، والنّث : مصدر نثَّ الحديث ينتَّه نثا : إذا أفشاه .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨١ ، وهو في نوادر أبي زيد ٢٥٥ ، والمحتسب ٢٤٨/١ ، والضرائر لابن عصفور ٥٥ .

<sup>(ُ</sup>ه) مَجهول . والبيت في الخصائص ٢/٥٧٥ ، والمحتسب ٢٤٨/١ ، والضرائر لابن مصغور ٥٥ ، والهمع . (٣٤٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) البيت في الصحاح واللسان ، مادة : مرأ .

وأنت امرقُ تعدو على كلِّ كل غرَّة فلتُخطيعُ فيها مرة وتصيب وفيه (١) ثلاث لغات إذا كان بهمزة الوصل: امرقُ ، وامراً ، وامريء ، بإتباع ما قبل الآخر الآخر ، وهي اللغة الفصحي ، وفتح الراء في الأحوال

كلها، ( حكاها الفراء $^{(7)}$  ، وضم الراء كذلك في الأحوال كلها $)^{(7)}$  .

والسابع: ايمن وهو بمعنى يمين<sup>(٤)</sup> فالفه ألف وصل ، وفيه لفتان: ايمن الله ، وايمن الله ، وايم الله ـ وايم الله ـ وايمن الله ، وايمن الله ، وايم الله ـ وكسرها ـ وكذلك: أم الله بكسرها مع أبقاء الميم وحدها . ويقولون: أيمن أ<sup>(١)</sup> الله ، باللام ، قال نصيب<sup>(٧)</sup> :

فقال فريقُ القوم لما نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ ، وفريقٌ : لَيُمنُ الله ما نَدْرِي

هذا مذهب جمهور البصريين ، وهو الذي ارتضاه الناظم ، ومذهب الفراء \_ وهو منقول عن الكوفيين أيضا في الجملة \_ أن الهمزة همزة قطع ، وهو جمع يمين ، كما قال زهير(^) :

فتُجْمَع أيمُنُّ منا ، ومِنْكُمْ بِمُقْسَمَة تَمُورُ بِها الدِّماءُ

ثم حلفوا به فقالوا : أيمنُ الله ثم كثر على السنتهم حتى أدرجوا الهمزة وحذفوها في الوصل ، وإلى هذا المذهب ذهب ابن كيسان وابن درستويه ، ورأيهم في ذلك ضعيف يُدلُ على ضعفه بأمور منها :

<sup>(</sup>١) ما عدا ( س ) : ففيه .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، مادة : مرأ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « يمين بالله ، فألفه » .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل ،.

<sup>(</sup>٦) الأصل : ليم .

<sup>(</sup>۷) البيت في الكتاب ۳ / ۰۰۳ ، ۱۶۸/۶ ، والمقتضب ۳۲۳/۱ ، ۳۲۸ ، ۲۲۹ ، والمنصف ۱۸/۱ ، وسر الصناعة ۱۰۱ ، ۱۱۵ ، ۳۸۳ ، والضرائر لابن عصفور ۲۲۰ ، والمغني ۱۰۱ ، والصحاح : يمن .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٧٨ ، والصحاح ، مادة : يمن . والمقسمة : موضع الحلف عند الأصنام .

أن همزة (١) الجمع همزة قطع وهمزة هذا الاسم همزة (وصل) (٢) السقوطها مع اللام في « ليمنك لَئِن ابتَلَيْتَ لقد عافيتَ »(٣) وفي قول الشاعر : ........ وفريقٌ لَيْمُنُ الله ما نَدْريُ .

قال: وليس هذا بضرورة لتمكن الشاعر من إقامة الوزن بتحريك التنوين والاستغناء عن اللام ، بهذا ردّه المؤلف ، وقد أجابو عنه بأن أصلها أنها همزة قطع ثم كثر استعمالها حتى عوملت معاملة ألف الوصل لكثرة الاستعمال ، مع ما في كلامه في البيت ، من الرأى الضعيف ، وإنما يُردُّ عليهم أنَّ مثل هذا لا يُوجَد في كلام العَرَب إلا نادرًا شاذًا ، نحو : (وَيُلُمِّه)(٤) ، ومثل هذا لا يقاس (عليه)(٥) ولا يدعى مثله إلا إذا تعين ، ولم يتعين ذلك هنا ، فوجب البقاء ُ فيه على الظاهر .

والثاني: أن من العرب من يفتح الميم ، ومنهم من يضمها ، فيقولون : اَيمَنُ الله ، وايمنُ الله ، وأفعلُ لا يوجدُ في الجموع ،

والثالث: أن من العرب من يكسر الهمزة، ومنهم من يفتحها، وألف أفعل المختص بالجمع لا تكسر أبدا.

فالصحيح ما ذهب إليه الناظم والبصريون

وإذا تقرر هذا فقوله: « وفي اسم است ابن ابنُم / سُمِعْ » ، حُذِف العاطف في هذه الأشياء ، وأصله : وفي اسم واست ، وكذا وكذا سُمِع وحرف

<sup>(</sup>١) الأصل : « أن همزة القطع وهمزة هذا الاسم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) عن س ،

الجر متعلق بسمّع ، وضمير » سمّع » عائد على الهمز ، يريد أن همز الوصل في هذه الأشياء ثابت وجوده لكن مسموعا ليس بمقيس كما كان ذلك في الفعل، وقد تقدم وجه ذلك .

وقوله : « واثنين وامريء » معطوف على المجرورات المتقدمة .

ثم قال : « وتأنيث تَبِعْ » يعني أن المؤنّث من هذه الأشياء المعدودات أن تبع المذكر منها في لحاق همزة الوصل لها ، فكل هذه المتقدمة مذكرات ، فإذا أنثت  $(^{7})$  فالحكم فيها كذلك ، وإنما يؤنث منها ما يصح تأنيثه ، إذ ليست كلها  $(^{7})$  مما يصح أن يؤنث ، فاسم لا يصح فيه التأنيث ، كما أن استا كذلك، إذ هي  $(^{3})$  مؤنثة فتقول هي الاست ، وتصغيرها : ستيهة ، وقال الشاعر  $(^{0})$  :

شأَتُكَ قُعَينٌ غَنُّها وسمينها فأنت السنَّهُ السنَّفْلَى إذا دُعيِتْ نَصْرُ والسنَّهُ والاستُ واحد ، فوصفها بصفة المؤنث وهي السنَّفلي .

والمراد بالتأنيث هنا التأنيث بالتاء خاصة لا مجرد التأنيث بعلامة أو بغير علامة ، فأما اسم واست فلا مؤنث لهما ، وأما ابن فمؤنثه  $^{(7)}$  ابنة ، فالهمزة فيه همزة وصل ، وأما ابنّمُ فلا يقال فيه : ابنمة ، وإنما اختص بذلك  $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>١) الأصل : المفردات ، س : المعدودة ،

<sup>(</sup>٢) س : ثبت ،

<sup>(</sup>٣) س : كذلك .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ( س ) : هو .

<sup>(</sup>ه) أوس بن حجر ، والبيت في ديوانه ٣٨ ، وهو من شواهد ابن يميش على المفصل ٥/٣٤ ، ١٣٤/٩ ، والصحاح واللسان : سته . وشاه يشاه شاقًا : سبقه .

<sup>(</sup>٦) ماعدا ( س ) : قمؤنثها .

<sup>.</sup> كا ، س نك (V)

المذكر . وأما اثنان فمؤنثه اثنتان ، وحكمهما في الهمزة واحد ، وأما امرؤ فمؤنثها امرأة . وليس في كلام الناظم تعيين لما يؤنث مما لا يؤنث ، بل قال : «وتأنيث تبع » يعني تأنيث (١) ما يؤنث منها ، وذلك على حسب السماع ، إذ ليس تأنيث ما يؤنث منها بقياس ، لأنها(٢) ليست بأسماء فاعلين ، ولا ما أشبهها ، وإنما هي أسماء جوامد ، والجوامد لا تونث ولا تلحقها (التاء)(٢) قياسا البتة ، فلأجل ذلك لم يقل: ومؤنثاتها، ولا: تأنيثها، ولا ما كان نحو ذلك .

ثم قال: « وايمُنُ » معطوف على قوله: « وفي اسم است » إلى آخره فهو في موضع خفض ، وأتى به على حكاية رفعه اللازم له؛ إذ هو مما لزم الابتداء فلا يدخله جر ولا نصب .

ثم قال: « هَمْزُ أَلْ كذا » أى: وهمز أل ، فحذف العاطف. وهذا هو قسم الحروف ، وكان الأصل ألا تدخل همزة الوصل الحرف لعدم تصرفها وندور إعلالها ، لكنها دخلت في حرف واحد وهو لام التعريف ، تركوه على أصله من السكون ثم أتوا له بهمزة الوصل وفتحوها(٤) ، فرقا بينها وبين الداخلة على الأفعال والأسماء . ويعني أن الهمزة الثابتة في ألْ التي هي أداة التعريف همزة وصل أيضا . وهذا نصٌّ في اتّباعه (٥) أحد المذهبين المنسوبين الماخليل وسيبويه (٦) فعندهم أن سيبويه ذهب إلى أن الهمزة زائدة ، وأن

<sup>(</sup>١) الأصل ، ت : « يعنى تاء التأثيث » .

<sup>(</sup>٢) ماعدا ( س ) : إذ ليست .

<sup>(</sup>٣) سقط من س .

<sup>(</sup>٤) س : وتحوها ،

<sup>(</sup>ه) س : إثباته .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢/٤/٣ ، ٣٢٥ ( هارين ) .

الخليل ذهب إلى أنها همزة قطع ، لكن لما كثر استعمالها أسقطوها في الدرج فقالوا : جاء الرجل ، وذهب الغلام ، والأول هو الذي اتبع الناظم هنا خلاف ما ذهب إليه في التسهيل ، إذ قال : « وليست / الهمزة زائدة ، خلافاً لسيوبه »(١) واستدل على صحة (٢) ما ذهب إليه في التسهيل بأمور :

أحدها: أنُّ هذا تصدير $(^{\mathsf{T}})$  زيادة فيما لاأهلية فيه للزيادة، وهو الحرف .

والثاني: أنه وضع لكلمة<sup>(٤)</sup> مستحقة للتصدير<sup>(٥)</sup> على حرف واحد ساكن، ولا نظير لذلك .

والثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ، ولا نظير لذلك .

والرابع: لزوم فتح همزة الوصل بلا (١) سبب ، ولا نظير لذلك أيضا ، قال: » احترزت باللزوم و (نفى )(١) السبب من(١) فتح همزة أيمن في القسم، فإنها تكسر وتفتح ، وكسرها هو الأصل ، ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين » . قال : « ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة فإن جعل فتح همزة التعريف تخفيفا لأجل الاستعمال لزم محنور أخر ، وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة

<sup>(</sup>١) التسهيل ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) س : حجة .

<sup>(</sup>٢) الأميل ، ت : تصوير .

<sup>(</sup>٤) الأميل ، ت : للكلمة ، س : كلمة .

<sup>(</sup>ه الأصل ، ت : للتصوير .

<sup>(</sup>٦) س: بالمسبب

<sup>(</sup>V) عن شرح التسهيل .

 $<sup>(\</sup>lambda)$  m : وفتح

تتعلق بالمعنى كخوف اللبس، وهو هنا لازم، لأن همزة الوصل إذا فُتحت التبست بهمزة الاستفهام، فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما<sup>(۱)</sup> لا يليق بها من إبدال أو <sup>(۲)</sup> تسهيل ليمتاز الاستفهام عن الخبر، وذلك يسلتزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه، لأن همزة الوصل لاتثبت إذا<sup>(۳)</sup> ابتدئ بغيرها، فإذا أبدلت أو سنهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع [هي]<sup>(٤)</sup>، وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة أل همزة وصل [ زائدة]<sup>(٤)</sup> فوجب اطراحه.

والخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الراء ، الساكن ، نحو: ر زيدًا. والأصل: ارْء ، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ، واستُغنى عن همزة الوصل ، ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول اليه حركة إلا على شنوذ ، بل يبتدأ بالهمزة على المشهور كقراءة ورش في مثل (الآخرة )(٥) ، وذلك في مثل: ر زيدًا ، لايجوز أصلاً ، فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة لم يبتدأ بها مع النقل كما لا يبتدأ بها [ مع ] (١) الفعل المذكور .

السادس: أنه لو كانت همزة وصل لم تُقطع في يألله ، ولا في قولهم: أفالله لأفعلن ، فالقطع (٧) عوض من حرف الجر ، لأن همزة الوصل لا تقطع إلا اضطرارا . وهذا قطع اختيار روجع به أصل متروك ، ولو لم تكن مراجعة أصل

<sup>(</sup>۱) س : د إلى مالا » ،

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « وتسهيل » ، والمثبت من شرح التسهيل ،

<sup>(</sup>٣) س : « إلا إذا » .

<sup>(</sup>٤) عن شرح التسهيل .

<sup>(</sup>ه) الإقناع ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٦) عن شرح التسهيل .

<sup>(</sup>٧) في شرح التسهيل: « بالقطع تعويضا » .

لكن قولهم: أفالله لأفعلن ، أقرب إلى الاجحاف منه إلى التعويض إذ في (1) ذلك جمع بين حذف ما أصله (أن يثبت وإثبات ما أصله (1) أن يحذف » قال : « فَصَحَ أن الهمزة المذكورة كهمزة أم ، وأن ، وأو (1) ، لكن (1) التُزم حذفها تخفيفا إذا لم يُبْدَأ بها ، ولم تَلِ همزة الاستفهام ، كما التزم أكثرهم حذف عين المضارع والأمر من رأى ، وحذف فاء الأمر من أخذ ، وأكل ، وهمزة أم في : ويُلُمُّ .

واحتج بعض النحويين لسيبويه بأن قال: قد قيل :مررت بالرجل ، فتخطى العامل حرف التعريف ، فلو كان الأصلُ أل ، لكان في تقدير الانفصال، وكان يجب أن يقع قبل الجار كما أن الحروف / التي لا تمتزج/ ٢١٢ / بالكلمة كذلك ؛ ألا ترى أنك تقول : هل بزيد مررت ؟ ولا تقول (٢) : بهل زيد مررت ؟ فلولا أنَّ حرف التعريف بمنزلة الزاى من زيد ما تخطاه العامل .

والجواب: أنَّ تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف ، بل على إفادة معنى زائد على معنى المصحوب (٢) ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام ، فإنها وإن كانت حرفا واحدا في تقدير الانفصال ، لأن ما تفيده من المعنى زائدٌ على مصحوبها غير ممازج له ، وعدم تقدير الانفصال

<sup>(</sup>١) الأصل : ليس ذلك .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) س : وأى .

<sup>(</sup>٤) س : ولكن .

<sup>(</sup>ه) س : أل ،

<sup>(</sup>٦) س : تَقُل ،

<sup>(</sup>٧) بعده في س : « وأى الحال عد . وفي هامش ( ك ) عنده : « وأى الحال » وعلق عليه فوقه : « كذا ثبت بخطه » ويبدى أن هذه الزيادة ، وهي « وأى الحال » زيادة تفسيرية قصد بها إعراب الوأى في قوله بعد : « ولى كان المشعر به ... » .

(يترتب) (۱) على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب (۲) كسوف ، فإنها وان كانت على ثلاثة أحرف غيرمقدرة الانفصال ، لكن ما تفيده (۲) ممازجا لمعنى الفعل الذي تدخل عليه ، فإنها تخلصه للاستقبال ، وذلك (٤) تكميل لدلالته . وهكذا (٤) حرف التعريف غير مقدر الانفصال وإن كان (٥) على حرفين ، لأنَّ ما أفاده (١) تكميل لتعيين الاسم مسماه ، فتنزل منزلة الجزء من مصحوبها أفاده (١) كما تنزل منزلة الجزء معنى ، إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسم أشد من امتزاج سوف بالفعل لوجهين ؛ أحدهما : أن معنى حرف التعريف لا يختص به بعض مدلول الاسم بخلاف معنى سوف فإنه مختص بأحد جزأى مدلول الفعل . ولثاني : أنَّ حرف التعريف يجعل الاسم المقرون به شبيها بمفرد يحصل به التعيين (٨) وضعا كالمضمر، واسم الإشارة ، والعلم المرتجل . فلا يقدح في الامتزاج المعنوي كون أحد المتمازجين بحرفين أو أكثر ، وسوف إن مازج معناها معنى مصحوبها ، لأن ذلك غير موجود . وقد يترتب على هذا امتناع)(١) الفصل بين حرف التعريف والمعرف به ووقوعه بين سوف والفعل المصاحب لها ، نحو قول الشاعر (١٠) :

## وما أَدْرِي وسوف إخالُ أَدْرِي أَمْ نِسَاءُ

<sup>(</sup>۱) عن س .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ( س ) : « لمعنى الانقصال المصحوب » .

<sup>(</sup>٣) ما عدا (س): « بعده » ، وفي س: « يفيده » ، بالياء .

<sup>(</sup>٤) س : وهذا ،

<sup>(</sup>٥) الأصل: كانت.

<sup>(</sup>٦) الأميل: مما أقاد .

<sup>(</sup>٧) عن شرح التسهيل ، ومكانها في (س) وحدها : أيضا .

<sup>(</sup>٨) الأصل : التغيير ،

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>١٠) زهير ، ديوانه ٧٣ . والبيت في أمالي ابن الشجري ١/٢٦٦ ، ٢٦٤/٢ ، والمفني ٤١ ، ١٣٩ ، ٣٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ . ٢٩٨ ، ٣٩٨ ، وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي ١٩٤/١ .

وفُعل أيضًا ذلك بقد ، كقول الشاعر(١):

لقد أرسلوني في الكواعب راعيا فقد ـ وأبى ـ راعى الكواعب أفْرِسُ أراد : فقد أفرسُ راعى الكواكب وحقُّ أبى ، فسكَّن الياء وفصل »  $(\Upsilon)$  .

هذا ما قاله المؤلف واحتج به على ما ذَهب اليه من كون الهمزة همزة قطع من أصل الأداة لا همزة وصل زائدة عليها ، أردت الإتيان بما احتج به على كماله ليقع الكلام معه ، حتًى يتبين ، بحول الله تعالى .

وينظر أولاً في هذا الخلاف المحكى عن الخليل وسيبويه فإنه غير مُسلَّم الوجود، وإنما استقرء وه من حكاية سيبويه عنه أن ألْ كقد ، قال ابن الضائع : ولا يخرج من (٢) هذا أنها همزة قطع ، قال : فإن قيل : جَعْلُها كقاف قد دليلُ أن الحرفين موضوعان لمعنى التعريف ، قلت : همزة الوصل مع ما بعدها لها حالان ، حالُ هي فيه كبعض حروف الكلمة ، وهي من جهة الوزن وأن الكلمة مبنية عليها ، ألا ترى / أنها مأخوذة مع ما بعدها في أوزان الأفعال ، فتقول/ ٢١٣ / في انطلق : ( وزنه)(٤) انْفَعَلَ كماتقول في أكْرَمَ : وزنُه أَفْعَلَ ؟ [ و ](٥) على هذا

<sup>(</sup>١) البيت في شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٨٧/٤ ، واللسان مادة فرس ، وفيها : أفرس هكذا بضم السين ، وفي اللسان بيت بعده ، وهو :

أتته ذئابٌ لايبالين راعيا وكن ذئابا تشتهي أن تفرّسا

فإذا كان هذ البيت من القصيدة ، فلعل رواية قافية البيت المستشهد به بالنصب ، ويكون هكذا : فقد وأبى راعي الكواكب أفرسا

ويكون « أقرس » فعلا ماضيا ، يقال : أفرس الراعي : إذا فرس الذئب شاةً من غنمه ، على أنه قد وُجّه الفعل في اللسان بأنه فعل مضارع ، ولا أرى المعنى عليه .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ، ورقة ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الأصل ، ت : عن .

<sup>(</sup>٤) سقط من س .

<sup>(</sup>ه) عن س .

النحو يصبح أن تقول: أل كقد. والحالُ الأخرى دلالة ما بعدها على مسماه ثبتت أو سقطت ، فصارت من هذا الوجه كأنَّ الكلمة ليست مبنية عليها ، وبهذا الوجه نقول: لام التعريف، وننسب المعنى للام فقط، قال: فإن قيل: فينبغى على هذا الوجه أن يكون لها حظٌّ في أوزان الأسماء فتقول في ابن : إنه افعٌّ ، وفي ابنم : إنه افعُم ، وفي امرىء : إنه افْعل ، وسيبويه لم يثبت هذا الوزن في الأسماء . قلت : لما كانت هذه الألف لا تثبت في الأسماء إلا فيما حذفت ، لم يكن له وزن يخصه ؛ ألا ترى أن الوزن إنما يتبين بالحرفين الأولين ، وأحدهما متحرك بحركة الإعراب ، ولذلك لم يُذكر يدُّ وحرُّ في أوزان الأسماء ، فأما امرق فلكون الراء فيه تابعة صار حكمه حكم ابن ، وكذلك : ابنام قال : وكذلك عندى ايمُنُ ، فإن حركة الميم اتباع لحركة النون كما هي في قولهم : امرق ، في حال الرفع ، غير أن هذه الكلمة لما كانت لازمة إعراب الرفع لزمت ضمة الميم ، فكما لا تثبت بقولهم : امرُؤ وابنام في حال الرفع حركة في الأوزان فكذلك لا تثبت بقولهم: ايمُنُ الله ، افْعُلاَّ في الأوزان ، وهذا ظاهر جدا. انتهى ماقاله ابن الضائع ، إلا أنى جمعته من موضعين متفرقين من كلامه . ثم قال : ومن تتبع كلام سيبويه وفهمه تبين \_ ولا بد \_ أنه لا خلاف بينه وبين الخليل بوجه ، وتبين أن قوله أل كقد لا يناقض أن ألفها ألف وصل كما تقدم . قال سيبويه في باب ألف الوصل: « وتكونُ موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء ثم قال: « وإنما هما حرفٌ بمنزلة قد وسوف ». يعنى أن اللام مع الألف حرفٌ منفصل كانفصال قدُّممًا بعدها ، وانفصال سوف مما بعدها ، ولم تكن اللام لاحقة للاسم ثم أتى بعد ذلك بالألف ، وهذا كله معنى قوله : « ألا ترى أن الرجل إذا نسي فتذكر ولم يُرِدُ أن يقطع كلامه : ألى ، كما تقول : قدى ، ثم تقول : كان وكان . ولا يكون ذلك في ابن وامرىء ، لأن الميم ليست منفصلة ولا الباء ، قال نو الرَّمة ، واسمه غيلانُ (١) :

دَعْ ذا ، وعَجِّلْ ذا ، وأَلْحِقْنا بِذَلْ السَّحْمِ ، إِنا قد مَلَلْناهُ بَجَلْ

كما تقول: إنه قَدى ، ثم تقول: قد كان كذا وكذا ، فتُتُنِّى قد ولكنه لم يكسراللام في قوله: بِذَلْ ، ويجئ بالياء ، لأن البناء قد تم . وزعم الخليل رحمه الله تعالى \_ أنها مفصولة (٢) كقد وسوف ، ولكنها جاءت لمعنى كما يجيئان للمعاني » (٢) . هذا كلام سيبويه مردفًا بكلام الخليل دليلا على ما قرر، وحجة لما فسر من أن ألْ موصولة بما بعدها ليست اللام بجزء مما بعدها ، وذلك بعد ما بين وصل الهمزة ولم يحك فيها عن الخليل خلافاً . فالصحيح أن لا خلاف بينهما ، وهو الذي فَسر عليه السيرافي وابن خروف وغيرهما الكتاب ،

ثم إنا نقول : لا فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع إلا أن / همزة / ٢١٤ / الوصل لا تثبت مع وصل الكلمة بكلام قبلها ، فكل همزة تثبت في الوصل حتى يكون إثباتها لحنًا فهي همزة وصل بلا شك ، وقد وجدنا همزة اللام كذلك في شائع الكلام ، فلنقُل : إنّها همزة وصل بهذه القاعدة المجمع عليها .

ثم نقولُ: من قال: إنها همزة قطع ، وزعم مع ذلك أنها تسقطُ في الدّرج \_ ولا بُدُّ \_ فلا خلاف بينه وبين من يقول: إنها همزة وصل ، إلا (في)(٤) مجرّد العبارة خاصة .

ثم نقول : أما قولُ المؤلف أولا : إن هذا تصديرُ للزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة .

<sup>(</sup>۱) لم أجده في ديوانه ، والبيت من شواهد الكتاب ٢/٥٧٣ ، ٤٧/٤ ، والمقتضب ٢٢٢/١ ، ٢٢٢٨ ، ٩٢/٢ والخصائص ٢٩١/١ ، والمنصف ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : موصولة ،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٧ ـ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ليست في س .

فتقُول: إذا قام الدليلُ على الزِّيادة في الحرف أو غيره فلا بُدُّ من القول به ، كما دخل التصريفُ بعض الحروف من الزيادة والنقص والقلب والإبدال ، وقد قالوا: إنَّ اللام في لعلَّ زائدة ، لقولهم : عَلَّ ، فَلْيكن ذلك هنا .

وأما قولُه : إنه وَضْعُ كلمة مستحقّة للتصدير على حَرْف واحد ساكن ، ولا نظير لذلك ،

فنقولُ: إذا دلَّ الدليلُ فلا يجبُ الإتيانُ بالنظير ، وهي قاعدةٌ في الأصول ثابتةً . وأيضا فكان يجب على هذا ألا يسكن أوَّلُ كلمة لأنها معرضة للتصدير وللابتداء بها ومستحقة لذلك ، ولا فرق بين الوضع (١) أولا والإعلال ثانيا في حكم الابتداء ، فإذا كانوا هنالك قد أتوا بهمزة الوصل فلْيأتُوا بها في الموضع الآخر . على أنَّ ابن جني قد علَّل إسكانهم للام وضعًا فتأمله في حرف اللام من سر الصناعة(٢) .

وأما افتتاحُ حَرف بهمزة وصل ، فلا يلزم من وجوده وجودُ النظير كما تقدّم ، كما أنه يعارضُ بأنا لم نجد نحنُ همزة قَطْع تحذفُ في الدّرْج لزومًا ، وقولهم : وَيْلُمُّه ، شاذٌ يحفظ .

وأما فتح الهمزة فليس لغير سبب ، بل لسبب عندهم قوي ، وقد ذكروا في ذلك أوجها ، منها ما ذكر سيبويه من التفرقة بينها وبين ما في الأسماء والأفعال (٣) ، وعلل السيرافي (٤) بما أشار إليه المؤلف من التخفيف لكثرة الاستعمال ، لأن كل اسم منكور يتعرف باللام ، وهو أكثر من أن يحصى ،

<sup>(</sup>١) ما عدا ( س ) : الموضع ،

<sup>(</sup>Y) قال ابن جني في سر الصناعة ٣٤٦: « وأما لم سكنوه ؟ فالجواب عنه أن تسكينه أشد وأبلغ في إضعافهم إياه واعلامهم حاجته إلى ما اتصل به ، لأن الساكن أضعف من المتحرك وأشد حاجة وافتقارا إلى ما يتصل به » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح السيرافي ٥ / ١٤٠ .

فلزم اللام كثرة الاستعمال ، ففتحت لذلك ، وماعارض به الناظمُ هذا التعليل قد يُجابُ عنه بأن (١) الهمزة المسهَّلة في حكم المحقَّة (٢) وليست غيرها ، فهي هي ، فلا يُقال : إنها وقعت في غير موضع المبدل منه ، وإنما يقال ذلك في المبدلة ، وهي في الحقيقة واقعة موقع الهمزة ، ألا ترى أنها تثبت إذا سقطت الهمزة ، فالبدل على الجملة في موضع المبدل منه . ويعارض ببدل الهمزة الثانية من أيمة على عامة اللغة ، فإن المحققة (٣) لا تقع هنالك . فإن قال ذلك للاستثقال وليس هنا استثقال )(٤) . قيل : خلف الاستثقال هنا قُبْحُ (٥) بقاء همزة الوصل على صورتها من التحقيق ، فسهلت اصلاحا للفظ .

وأما عدم سقوطها مع تحريك اللام فإنها تسقط في لغة قوم فيقولون أرض ، ولَحْمر (٢) . وأيضا قد حُكى : إسل ، وإن كان شاذا . فإن قيل : فلم تثبت في الأفصح وتسقط من سل ونحوه في المشهور ؟ فالجواب : أن لام التعريف مبنية على السكون لا أصل لها في الحركة بوجه ، بخلاف سين اسل ، فإن لهذه الكلمة تصرفات كثيرة تكون السين فيها متحركة كسؤال ، وسأل ، وسائل ، وسائل ، وغير ذلك / فلما تحركت السين في سل صارت الحركة كأنها ليست / ٢١٥ / بعارضة لها ، فسقطت همزة الوصل ، ولما تحركت اللام في الأرض كانت الحركة عارضة البتة ، ومن كلامهم ترك الاعتداد بالعارض (٧) ، فمن لم يعتد (به) (٨) ترك الهمزة ولم يحذفها ، ومن اعتد به أسقطها . وهذا توجية في غاية

<sup>(</sup>١) ما عدا ( س ) : فإن ،

<sup>(</sup>٢) الأصل : المخفقة ،

<sup>(</sup>٣) في النسخ: المخففة،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٥) الأصل : فتح .

<sup>(</sup>٦) المتصف ١ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح الشافية للرضى ٢ / ٤٣ .

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل ، ونصبه : « فمن لم يعتد بترك » ،

الحسن ، وفرق واضح بين الموضعين .

وأما قطعها في يألله ، وأفائله ، فإن هذه الكلمة اختصت بأشياء لم يختص بها<sup>(۱)</sup> غيرها ، وظهر فيها من الأحكام التي لا يُقاس عليها ما سواها نحو من خمسة عشر حكما ، فيكون هذا الفرد من تلك الجملة ، فإن التغيير يأنس بالتغيير . وإذا كان كذلك فلا نُكر في أن يُجعل ذلك القطع عوضًا من حرف القسم ، كما جعلوا في غير هذا الموضع الواو نائبة عن رُبً ، فقالوا(۲) :

## وَبَلَدٍ عَامِيَةٍ أعماؤُهُ وَبَلَدٍ مِلْءِ الفِجَاجِ قَتَمُهُ(٣)

فلو كان ما قاله من الإجحاف لازمًا للزم أيضًا في هذا الآخر ، لكنه موافقً على صحته ، فكذلك يلزمه أن يوافق على أفالله ، ويكفى من المناقشة هذا .

واعلم أنَّ الناظم أشار في باب المعرَّف بالأداة إلى خلاف سوى ما ذُكِر هنا ، وقد تقدَّم بيانه على الجملة هنالك ، وإن الذي يتخلَّص من كلامه في الموضعين أنه ذهب في هذا الكتاب إلى ما نقل عن سيبويه من زيادة الهمزة مع أن ألْ بجملتها هي الدالة على التعريف ، وتعلّق في ذلك بظاهر كلام سيبويه في باب « عدَّة ما يكون عليه الكلم » (٤) حين ذكر من الحروف ما هو على حرفين ،

<sup>(</sup>١) الأصل ، س : به .

<sup>(</sup>۲) الرجز لرؤبة ، ديوانه ۲ ، وأمالي الشجرى ١/٣٦٦ ، ٣٩/٢ ، والإنصاف ٣٧٧ ، ٣٨١ ، ٢٩٥ ، وابن يعيش على المفصل ٢ / ١١٨ .

 <sup>(</sup>٣) رؤية ، ديوانه ١٥٠ ، وأمالي الشجري ١٤٤/١، والإنصاف ٢٩٥، وابن يعيش ٨/ه١٠، والمغني ١١٢ ،
 وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٢٢٦ .

وأدرج في أثنائه(۱) ألّ ، فأخذ المؤلف من ذلك أن الجملة هي الدالة (۲) ، ثم نقل عنه في باب ألف الوصل أنّ الهمزة زائدة (۲) ، فجعل هذا خلافا لمن لم ينتُصّ على هذا المقدار من النحويين ، بل نسب التعريف إلى اللام فقط . وكل ذلك لا يتحصل منه خلاف محقق في المسالة ، أمّا كون الهمزة أصلية أو زائدة فقد نكر أنه لا خلاف بين الخليل وسيبويه وكذلك لا خلاف أيضًا بين سيبويه وغيره في الدلالة على التعريف ، لأن همزة الوصل كما تقدّم لها حالان ، حال تعد فيه كالجزء من الكلمة ، فمن ههنا أطلق سيبويه الدلالة على الجملة ، وحال تعد فيه كالمنوع من الكلمة ، ومن هنا أطلق غير سيبويه الدلالة على اللام وحدها . ويدلك(٤) على كالمنواح للكتاب لم يتعرّضوا له ، ولا نصوًا على استنباطه من لفظ الكتاب ، إلا ما حكاه السيرافي عن غيره من استنباطه من تشبيه سيبويه ألْ بقد وسوف ما حكاه السيرافي عن غيره من استنباطه من تشبيه سيبويه ألْ بقد وسوف أنها ألف قطع ، ولم يحك ذلك عن الخليل ، والذي حكاه عن الخليل ابنُ جني في سرً الصناعة (٥) .

فالحاصل أنَّ ما نقله المؤلِّفُ لم يَذْهب إليه \_ فيما أعلمُ \_ أحدُّ من النحويين ، ولا تحقَّق له فيه نقلُ محررٌ والله أعلم / .

وقد يمكن أن يكون قولُه في باب المعرَّف بالأداة : « أَلْ حرفُ تعريف أو اللامُ فَقَطْ » ، ليس بإشارة إلى خلافٍ كما مرَّ الشرح فيه ، ولكن يكون معناه

<sup>(</sup>١) ما عدا ( س ) : إتيانه ،

<sup>(</sup>٢) الأصل ، ت : « الدالة على » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ك : ويدل .

<sup>(</sup>ه) سر الصناعة ٣٣٣ .

التخيير في الإطلاق ، أى : قُلْ أَى ذلك شيئت ، فإن شيئت أن تقول : إن حرف التعريف أل بجملتها أو اللام وحدها ، فذلك إليك ، وكلاهما صحيح وبمعنى واحد في محصول الأمر ، وأن الخلاف خلاف في عبارة (١) لا في حقيقة معنى ويكون وجه التنبيه على هذا أمران ، أحدهما : رَفْعُ ما يتوهم من الخلاف في المسألة . والثاني : الجمع بين عبارات (٢) النحويين ، وأن من أطلق أن التعريف بأل اعتبر حال وقوع الهمزة كالجزء ، ومن أطلق أن التعريف باللام اعتبر حال وقوعها كالمنفصل ، ولا يكون على هذا في المسألة إشكال يتعلق بهذا النظم ، وكثيراً ما تجده فيه ينزع(٢) إلى منازع التحقيق والتحصيل ، وقد مر (١٤) من ذلك مواضع متعددة يكون فيها إذا قررها في هذا النظم أسد منه في تقريرها في التسهيل ، (والله الموفق )(٥) .

ثم قال: « ويُبْدَلُ مَدًا في الاستفهام أو يُسمَهّلُ » ، ضمير « يبدل » عائدً على همز الوصل المتأخر الذكر في قوله: « همز أل كذا » فيعني أن همزة الوصل المذكورة أنفا إذا وقعت في الاستفهام ، ووقوعها فيه أن تتقدمها أداته ، فإنها لا تحذف كما يُحذَفُ ما تقدّم في الدّرْج ، بل تبقى، إلا أنّ الك في بقائها وجهين:

أحدهما: أنْ تبدلها مدة ، والمدة (<sup>(١)</sup> هنا من جنس حركة أداة الاستفهام، ولا شك أن حركة الهمزة الفتحُ ، فالمدة المبدلة من الهمزة ألف ، فتقول: الرجل

<sup>(</sup>١) الأصل : عبارته ،

<sup>(</sup>٢) س : عبارة .

<sup>(</sup>٣) الأصل : يدع ،

<sup>(</sup>٤) س : « وقد مر ذلك في مواضع » .

<sup>(</sup>ه) ليس في س .

<sup>(</sup>٦) س : « مدة واحدة هنا » ،

خير أم المرأة ؟ والحسن أو (١) الحسين افضل أم ابن الحنفية؟ وقرأ القراء(٢) : ( الذكرين حَرَّمَ أم الأنثيين ) (٣) ؟ ( الله أَذِنَ لَكُمْ ) (٤) ؟ ( الله خَيْرٌ أم مّا يُشْرِكُون )(٥) ؟ وهذا أشسهر ما نُقل عنهم وهذا منه دليلٌ على أن تلك المَدَّة عنده هي الهمزة في الأصل وهو مذهبُ الجمهور وذهب بعضهم إلى أنها ألف أجنبية سيقت للفرق الا أنها الهمزة أبدلت الما يلفى من المحنور واستجاده بعضُ من تأخر من النحويين الولا حكاية التسهيل فيها الهمزة يقطع(٦) على الألف أنها مبدلة كما قال الناظم ؛ إذ لو تحاموا الإتيان بالهمزة لم يثبتوها مسهلة الكنهم فعلوا ذلك، فدلً على أنها هي أيضًا الألف الظاهرة .

والثاني: التسهيل بَيْنَ بَيْنَ، فتقول: أألرجلُ أفضلُ أم المرأة؟ وألشجاعة أفضلُ أم البَذْلُ؟ وقد قُرى (٧) به للقراء في المواضع المعلومة، وزعم ابن الباذش أنَّ هذا الوجه هو الذي يوجبه قولُ سيبويه في باب الهمز أنها تخفف بَيْنَ بَيْنَ كما يخفف غيرها من الهمزات المتحركة إلا مااستُتُني من المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، وإنما يُخَفَّف بالبدل الهمزة السّاكنة، وهذا العموم يتناول الوصل والقطع (٨).

<sup>(</sup>١) س: والحسين . وانظر في هذا مغنى اللبيب ، أم .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ومن قرأ » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٥ من سورة يونس .

<sup>(</sup>ه) الآية ٩٩ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٦) س : يقضي ،

<sup>(</sup>٧) الأصل ، ت : قرأ به القراء .

<sup>(</sup>٨) الإقناع ٥٩٣.

والفرق بين هذا والذي قبله أنَّ الهمزة في هذاالوجه بزنة المتحركة ، ولذلك جاء في الشعر(١) / :

( وما أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَمرًا أَرِيدُ الخيرِ أَيُّهما يليني )<sup>(۲)</sup> أَلْخيرِ الذي لا<sup>(۳)</sup> يَأْتَليني

أنشد بيت الشاهد السيرافي ، وقول عمر بن أبي ربيعة ، أنشده سيبويه (٤):

أَأْلِحَقُّ أَن دار الرباب تباعَدَتْ أَو انْبَتُّ حبلٌ أَن قَلْبِكَ طائرٌ

بخلاف الوجه الأول فإن الهمزة فيه بزنة ( الساكن لا بزنة)<sup>(ه)</sup> المتحرك ، ولذلك قال الناظم : « ويُبْدَل مَدًا » .

وأراد الاستفهام الهمزة خاصة ، وقد ظهر من هنا ومما تقدم أن سائر الهمزات في الأفعال والأسماء والمتقدمة لا تثبت مع استفهام ولا غيره ، بل تقول : أستُ علم زيد عمراً ؟ وأبنك أكرم أم ابن زيد ؟ وفي التنزيل الكريم : (أصطفى البنات على البنين )(٢) ؟ وذلك على الأصل ، إذ لا حاجة إلى إثباتها لحصول الفرق بين الاستفهام والخبر ، لأن الهمزة في الخبر مكسورة ، فتقول :

<sup>(</sup>۱) للمثقب العبدي ، ديوانه ۲۱۳ . وهو من شواهد معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ ، ۲۲۲ ، وابن يعيش ۱۳۸/۹ ، والمغني ۲۱ ، وشرح شواهد الشافية ۱۸۸ ، وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت عن س ، وهامش ك .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « هو ياتليني » . ولا يأتليني : لا يقصر في طلبي واللحاق بي . وهناك رواية أخرى : « هو يبتغينى » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٢٢ ، والديوان ١٠١ .

<sup>(</sup>ه) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٣ من سورة الصافات .

ابنُك أفضلُ من فلان ، واستعلم زيد عمرًا . وفي الاستفهام مفتوحة كما تقدُّم ، فلا لبس ، بخلاف همزة أل فإنَّها لما فُتحت لم يظهر فرقٌ بين الاستفهام والخبر ، فإذا قلت : الرجل عند فلان ، والغلام في الدار ، لم يتبين للمخاطب معنى كلامك ، فتركوا الهمزة وأثبتوها ليحصل الفرق ويزول اللبس ، لكن على غير صورتها الأولى ، ليزول قُبْحُ (١) اللفظ ، إذْ لو بَقيت على حالها لكانت همزةُ الوصلُّ في ظاهر الحال مع وصلها اللام بما قبلها على حالها دون وصلها بما قبلها ، وذلك قبيحٌ ، فغيروها عن لفظها الأول ليخفى موضعها ، وكان ذلك بأحد الوجهين ، إلا أنَّ تقديم الناظم للإبدال مشعرٌ بأواويته عنده ، وذلك صحيح في النقل والقياس ، أما في النقل فالأنُّ الأشهر عند القراء الإبدال ، وبه يقرأ هؤلاء المتأخرون ، وبه أخذ علينا شيوخُنا للقراء(٢) السبعة . وأما في القياس فإنَّ الأولى حين أرادوا أن يهربوا من قُبْح (١) اللفظ بالهمزة أن يبلغوا بها أقصى ما يمكن من التغيير حتى تصير كأنها غيرها ، ولا يكون ذلك إلا مع الإبدال ، ولذلك انقلبت إلى السكون بعد التحريك ، بخلاف التسمهيل بَيْنَ بَيْنَ ، فإن الهمزة معه باقيةً على قوتها وعلى زنّة أصلها ، ومعاملةً معاملة المحققة<sup>(٣)</sup> ، فلم يَزُلُ قُبْحُ اللفظ بذلك كلّ الزوال، مع أن التسهيل أيضًا (وجهه)(٤) ظاهر، كما تقدم .

وههنا مسالة تتعلَّقُ بمحلِّ الإبدال والتسهيل ، وذلك أنَّ قوله : « هَمْنُ ألْ كذا » يحتمل أن يكون مستأنفا مما تقدَّم ، كأنه قال : وهمزُ أل حكمه ذلك

<sup>(</sup>١) الأصل : فتح .

<sup>(</sup>٢) الأميل: القراء،

<sup>(</sup>٣) الأصل : المخففة ،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، ت .

الحكمُ . ثم ذكر فيه الإبدال والتسهيل مع همزة الاستفهام ، ( فيكون الإبدال والتسهيل )(١) لم يحكم به إلا على همزة ألُّ وحدها ، وعلى هذا التقرير جرى تفسيرُ كلامه فيما تقدُّم ، وهو الذي ذكره كثيرٌ من النحويين ؛ إذ لم يتعرَّضوا لهمزة ايمن في هذا الحكم ، بل ظاهر قولهم فيها أن حكمها حكم همزة ابنِ واسم وغيرهما ، من سقوطها مع همزة الاستفهام ، فتقول : أيمن الله ما يُحْلَف به ؟ كما تقول : أبنك قائمٌ أم ابن فُلانِ ؟ ولا شك / أن هذا الوجه يُلقى / ٢١٨ / فيه على لغة من فتح الهمزة اللبسُ الذي يُلقى في همزة ألْ ، ولكن يكون الناظمُ تابعاً لغيره في هذا المعنى ويحتمل أن يكون قوله : « هَمْزُ أَلْ كَذَا » غير مُسْتَأْنف وَحْدَه بِل مِع ايمُن ، كأنه قال : وهَمْزُ أَيمُن وهَمْزُ أَلْ كذلك في الحكم أيضا من كونه هَمْز وصل ، ولذلك قال قبله : « وتأنيث تَبعُ » ولم يذكره مع ما تقدم كما ذكر ابنًا واستا وإن كان لا يتبعهما تأنيثُ فيكون قوله (بعد ذلك)(٢): « ويبدل مَدًّا » إلى آخره ، راجعًا إلى هَمْزهما معًا ، أي : وَيُبُّدَل هَمْزُ أَيمُن وَهمْز أَلْ مدًّا في الاستفهام أو يُسنَهّلُ ، وذلك أنَّ « أيمنُ » (٢) الأفصحُ  $^{(1)}$  فيه فتحُ الهمزة وقد تكسر ، فإذا كُسرت جرى الاسم مجرى ابن واسم وأخواتهما ، وإذا فتحت جرت مجرى أل في إثبات الهمزة للفرق المذكور ، فتقول على (٥) الإبدال: آيمن الله ما يُحْلَف به ؟ وعلى التسهيل: أأيمن الله ما يُحْلَف به ؟ وجعل الفارسي هذا في الإيضاح قياسا على الله ، فقال : « حكم التي في أيمُن في

<sup>(</sup>١) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : أيمنا .

<sup>(</sup>٤) س : الأصبح .

<sup>(</sup>ه) س : في ،

القسم حكمها في القياس » (١) يعني في إثبات الهمزة مع الاستفهام فجعل ذلك قياسا ولم يلتزم فيه <sup>(٢)</sup> السماع ، فيظهر أنه لم يأخذ كلام سيبويه على أنه نصًّ على هذه المسالة ، وذلك أنَّ سيبويه تكلم على فتح همزة ألْ ، وأنَّ ذلك للفرق بينها وبين التي في الأفعال والأسماء ، ثم قال : « وصارت في ألف الاستفهام إذا كانت قبلها لا تحذف»(٣) ، ومضى في تمام التعليل ، ثم قال : «ومثلها من ألفات الوصل الألف التي في أيمُ وأيمُنُ »(٣) ثم تكلم على فتحها وعلى كونها ألف وصل ، ولم يتعرض لحكم الإثبات والحذف (فيها) $^{(1)}$  ونحو هذه العبارة ذكر في آخر أبواب مالا ينصرف، في (باب)(٤) إرادة اللفظ بالحرف الواحد<sup>(٥)</sup>، فظاهر هذا أنه لم يتكلُّم على حكمها مع الاستفهام ، وعلى هذا الظاهر جرى ا لسيرافي وابن خروف ، من أنهما إنما فسر كلامه بأنها مثل همزة ألُّ في كونها موصولة وكونها مفتوحة ، ولم يتكلَّما على إثباتها مع الاستفهام فظهر أن هذا قياسٌ من الفارسي لا نص من سيبويه فيه ، ودل على ذلك قوله «في القياس» ، إذ ليس في كلام سيبويه ما يُشعر بأنه لا سماع فيه . وقياسُ الفارسي صحيح كما قاسوا فتح همزته على همزة ألُّ ، لكونه لم يتمكن في بابه تمكن الأسماء ، ولم يستعمل إلا في موضع واحد وهو القسم ، فكذلك قاس الفارسي فيه الحكم الآخر . وقد حمل ابن الضائع قول سيبويه : « ومثلها من ألفات الوصل الألف التي في أيمن »<sup>(٦)</sup> على أنه يريد ما ذكره الفارسي من قياس الإثبات . وعلى كلِّ

<sup>(</sup>١) التكملة ١٨.

<sup>(</sup>٢) س : وجود السماع .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) عن س

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٢/٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر كتتاب سيبويه ٤/١٤٨ .

تقدير فيكون الناظم على هذا قد نبّه على ما نَبّهوا عليه من ثبوت الهمزة في أيمن مع ألف الاستفهام ، وعبارتُه في التسهيل مشعرة بهذا المقصد إذ قال : « لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلا في ضرورة ، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام فتبدل ألفًا أو تسهل »(١) فهذه العبارة تشمل ( بعمومها )(١) همزة أيمن ، لكنه لم ينبه في الشرح إلا على همزة الشخاصة .

وفي اطلاق الناظم لفظ الاستفهام إيهام ما ، إذ كان للاستفهام أدوات كثيرة من جملتها الهمزة ، وهي المرادة بلا شك ، إلا أنه لم يبين ذلك ، فيوهم أنه يريد الهمزة وسائر / الأدوات ، وذلك فاسد ؛ إذ لا موجب لإثبات همزة / ٢١٩ / الوصل مع هَلُ أو غيرها ، فكان من حقّة أن يحرّ العبارة فيقول مثلاً :

آيمُنُ هَمْزُ أَلْ كَذَا وَيُبْدَلُ مَعْ هَمْزِ الاسْتَفْهَامِ أَنْ يُسَهَّلُ

أو نحو هذا ، فلا يُبقى عليه اعتراض .

ولما أتم الكلام على فَصلُ الزِّيادة أخذ في الكلام على الإبدال فقال :

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س .

## فهرس موضوعات الجــزء الثامن

| الصفحة | الموضوع                     |
|--------|-----------------------------|
| ٥      | الوقف                       |
| 149    | الإمالة                     |
| YIX    | التَّصنريف                  |
| 275    | فَصْلٌ فِي زيادة همزة الوصل |